# الحث من روراني الفيت في الميول الفقت في الميول الميو

للامتام الأطنولي النظار المفسرِّ فَخِنْر الدِّين مُحَدِّد بِنْ مُحَدِّد بِنَامُ اللهِ الدِّينِ مُحَدِّد بِنَامُ الدِّينِ مُحَدِّد الدِّينِ مُحَدِّد الدِّينِ مُحَدِّد الدِّينِ الدِّينِ مُحَدِّد الدِّينِ الدِينِ الْمُؤْمِنِ الدِينِ الْمُؤْمِنِ الدِينِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِينِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِينِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِينِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِ

د كاسكة وَتحت يق *الدكتور طه جبّ*ا برفيّا *ضالعًلوا* في

الجُزُءُ التَّاني

مؤسسة الرسالة

الله المحالين

الكلام في الأوامر والنّواهي وهو مرتّب: على مقدّمة، وثلاثة أقسام: أما المقدّمة فَفِيها(١) مسائل:

(١) في آ زيادة: وثلاثة، بعدها، ولفظ ن: وففي،

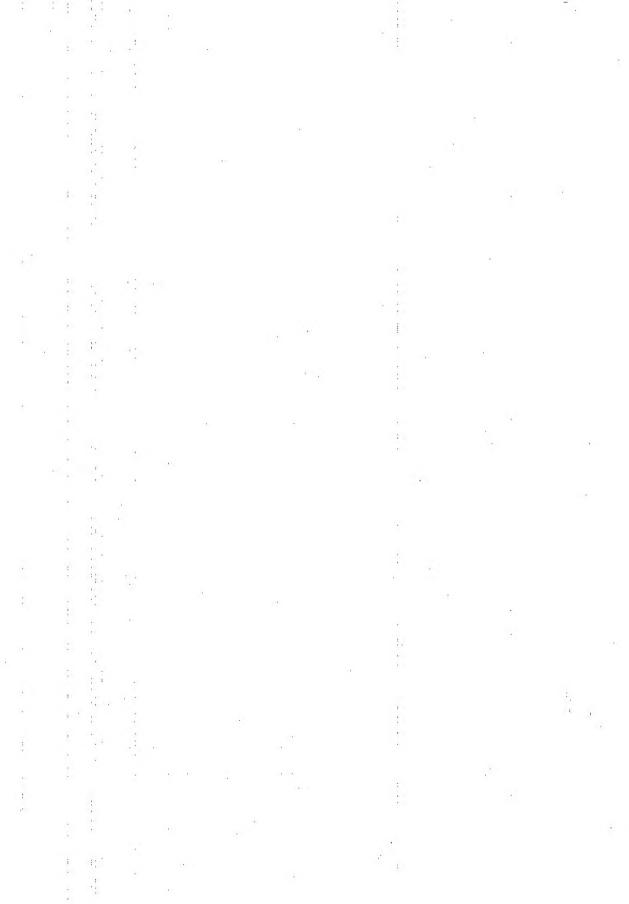

المسالَّة الأولى: اتَّفقوا على أنَّ لفظة (١) «الأمرِ» حقيقةٌ في القولِ المخصوص. واختلفوا في كونه حقيقةٌ في غيره:

فرعمَ بعضُ الفقهاء: أنَّه حقيقةً في الفعل أيضاً.

والجمهورُ: على أنَّه مجازٌ فيهِ.

وزعم أبو الحسين [البصريّ](٢): أنّه مُشتركٌ بينَ «القولِ المخصوصِ » وبين «الشيء» وبينَ «الصفةِ»، وبينَ «الشأنِ» (٢) و«الطريق»(١).

والمختارُ: أنَّه حقيقةٌ في القول ِ المخصوص ِ [فقط.

لنا: أنّا أجمعْنا على أنه حقيقةٌ في القول ِ المحصوص (°)]: فوجبَ أنْ لا يكونَ حقيقةً في غيره دفعاً للاشتراك.

ومن الناس من استدلُّ على أنَّه ليس حقيقةً في الفعل - بأمور:

أحدُها: لو كانَ [لَفظُ<sup>(۱)</sup>] الأمرِ حقيقةً في الفعلِ ، لاطّردَ ـ فكانَ يُسمَّى [الأكل أمراً<sup>(۷)</sup>]، [والشربُ<sup>(۸)</sup> أمراً].

وثانيها: ولكانَ يُشتقُ للفاعلِ اسمُ الآمرِ، وليسَ كذلكَ؛ لأنَّ من قامَ أو قعدَ، لا يُسمَّى آمراً (١).

<sup>(</sup>١) في ن: ولفظه. (٢) هذه الزيادة من ص.

<sup>(</sup>٣) آخر الورقة (٤٠) من ي

<sup>(</sup>٤) راجع قول أبي الحسين هذا واستدلاله عليه في المعتمد (١/ ٤٥ - ٤٧) وقد جزم فيه باشتراكها فيما ذكر، ولم يجزم بذلك في شرح العمد، بل قال: واعلم أنّه لا يبعد أن يكونَ قولنا: وأمرّه مشتركاً بين أشياء ويتخصّص بعضِها. . . راجع: الكاشف (١/ ٢٣٠ - ب).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين ساقط من ن، آ، ل، وأثبت في ي على الهامش وهو من ص، ح.

<sup>(</sup>٦) لم ترد الزيادة في ن، ح، آ. (٧) سقطت الزيادة من آ.

 <sup>(</sup>٨) ساقط من ي، وعبارة ل: «أو الشرب أمرا». هذا. وانظر ما أورده الأمدي على هذا الدليل في الأحكام (٣/٢). واختياره أنه متواطىء، وبذلك أحدث قولاً آخر. وانظر مناقشة الأصفهاني له في الكاشف (٢٣٢/١ - ٣٣٣ - ب).

<sup>(</sup>٩) أي لركان لفظ «الأمر» حقيقة في «الفعل» ـ لاشتق منه اسم الفاعل: لكون الاشتقاق =

وثالثُهَا: أنَّ للأمر لوازم (١٠)، ولم يوجد شيءٌ منها في الفعل : فوجبَ أنْ لا يكونَ الأمرُ حقيقةً في الفعل .

بيانُ الأوّل : أنَّ الأمر يدَّخلُ فيه الوصفُ بالمطيع والعاصي ، وضدُّهُ النهيُّ ، ويمنعُ منهُ الخرسُ والسكوتُ ؛ لأنّهم (٢) يستهجنُونَ في الأخرس والساكتِ أن يقلَ (٩) وقعَ منهُ أمرُ.

وعدُّوا «الأمرَ» \_ مطلقاً \_ من أقسام الكلام ، كما عدُّوا «الحبرَ» \_ مطلقاً \_ منهُ . وكل ذلك يُنافِي كونَ الأمر حقيقةً إلَّا في القَول ِ .

ورابعها: أنَّه يصحُّ نفي الأمرِ عن الفعل ِ ـ فيقالُ: إنَّه ما أمَّر [به (٣]، ولك (٤) فعله .

وهذه الوجوهُ ضعيفةً:

أما الأوَّلُ \_ فلأنَّا(°) لا نسلُّمُ أنَّ من شأنِ الحقيقةِ الاطّرادَ، وقد تقدَّم [بيان(٢٠)] هذا المقام (٧).

سلَّمناه ؛لكنْ لا نَسلُّم أنَّه لا [يصحُّ أنْ(^)] يقالَ للأكل والشرب(١): أمرَّ ١٠٠٠.

وعن الثاني: ما تقدَّمَ في بابِ المجازِ: أنَّ الاشتقاقَ غيرُ وَاجبٍ في كلَّ الحقائةِ (١٠).

(۲) لفظ ن: ولأنه عن الله عن

(٣) سقطت الزيادة من ن. ولكنه.

(٥) في ص: «فإنا». (٦) سقطت الزيادة من ن.

(٧) انظر الجزء الأول ص (٣٤٣) وما بعدها.

(٨) هذه الزيادة من ن. ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ إِلَّهُ مَا مَا خِرِيادَةَ: وَأَنْهُ عَالَمُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعِلْمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعِلْمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعِلْمُ اللَّهِ الْمُعِلِّمُ اللَّهِ الْمُعِلِّمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُعِلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعِلَّمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعِلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْعُلِّمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِّ الْمُعْلِم

(١٠) كذا في جميع الأصول والمساسب التعبير به اللاكل والشارب آمر، بصيغة اسم الفاعل في الكلمات الثلاث.

(١١) فالروائح حقائق. ولكن لا يشتق لها.

من لوازم الحقيقة، دون المجاز، ويلزم من هذا أن يكون القاعد آمراً وكذا الأكل والشارب:
 واللازم باطل. انظر: الكاشف (٢٣٣/١ – ب).

<sup>(1)</sup> كذا في ن، وعبارة ل، ي، آ، ص، خ: «الأمر له لوازم».

وعن الثَّالث: أنَّ العربَ(١) إنَّما حكمُوا بتلكَ الصفاتِ في الأمرِ، بمعنى [القولِ ؛ فإن(١) ادَّعيتُمْ: أنَّهم حكمُوا بهِ في كلِّ ما يسمَّى أمراً فهوَ ممنوعٌ. وعن الرابع: لا نسلَّم أنَّهم جوَّزُوا نفيّهُ مطلقاً.

واحتجُّ القائلونَ بانَّهُ حقيقةٌ في الفعل ، بوجهين:

أحدُهما: أنَّ أهلَ اللَّغةِ تِستعملونَ [لفظة (؟] «الأمرِ» في الفعل ، وظاهرُ الاستعمال الحقيقةُ (٤).

بيان الاستعمال ِ: القرآنُ، والشعرُ، والعرفُ.

أما القرآنُ فقوله سبحانه وتعالى: ﴿حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُورُ﴾ (٥) والمرادُ منهُ: العجائبُ التي فعلها الله ـ تعالى . وقولُه تعالى : ﴿ أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللهِ ﴾ (١) ، وأرادَ بهِ: الفعلَ . وقوله : ﴿ وما أَمْرُ فِرعَوْنَ بِرَشيدٍ ﴾ (٧) ، ﴿ وما أَمْرُنَا إِلّا وَاحدةً كَلَمح بِالبَصَرِ ﴾ (١) ، وقوله : ﴿ تَجْرِى فَى البَحْرِ بِأَمْرِهِ ﴾ (١) ، وقوله : ﴿ مُسَخِّرَاتٍ بِأَمْرُهِ ﴾ (١) ،

#### وأمَّا الشَّعر فقوله :

## ★ لأَمْر مَا يُسَوَّدُ مَنْ يَسُوْدُ (١١) \*

(١) عبارة: وأن أهل العرف،

(١١) عجز بيت لأنس بن مدركة الخثعمي جرى مثلاً والبيت كاملاً:

عزمــتُ على إقــامــةِ ذي صبــاح لأمــرٍ مَا يســوَّدُ من يســودُ وقــد ورد البيت بالألفاظ ذاتها معزواً إليه في: الحيوان (٨١/٣)، والخزانة ت هارون (٨٧/٣)، الشاهد (١٧٠)، وشرح المفصل (١٢/٣)، وهامش البيان والتبيين (٢٠٢/٣)، (٣١٨/٣)، وهـامش الخصــائص (٣٢/٣)، وبهجـة المجـالس (٦٠٩) غير أنه فيه (ذي =

 <sup>(</sup>۲) كذا في آ، ح، ولفظ، ي، ل، ص: «فإذا».

<sup>(</sup>٣) في ص، ي: والفظاء وسقطت من ن، ل. (٤) في ن، آ، ل: وللحقيقة.

 <sup>(</sup>٥) الآية (٤٠) من سورة (هود).
 (٦) الأية (٧٣) من سورة (هود).

 <sup>(</sup>٧) الآية (٩٧) من سورة «هود».
 (٨) الآية (٩٠) من سورة «القمر».

 <sup>(</sup>٩) الآية (٦٥) من سورة «الحج».

وأما العرفُ \_ فقولُ العرب(\*) في خبر الزبّاء(١):

# ★ لأَمْرِ مَا جَدَعَ قُصَيْرٌ أَنْفَهُ (٢) \*

ويقولون : «أمرُ الله فلان مستقيم ، وأمره غير مستقيم ، وإنَّما يريدون : طرائقَهُ () وأفعالَه [وأحوالَهُ ()] .

ويقولونَ: هذا أمرُ عظيمٌ، كما يقولونَ: «خطبٌ عظيمٌ»(١)، «ورأيتُ من فلانِ أمراً هالَني».

= صلاح) بدلًا من (ذي صباح)، ولعله تصحيف في الطبع أو النسخ.

وفي الكتاب (١١٦/١)، وشرح شواهده (١١٦/١) منسوباً لرجل من خثعم من غير ما تسمية له والبيت في الكتاب «لشيء ما» بدلاً من «لأمر ما».

وورد البيت بروايته المشهورة (لأمر ما) من غير ما عزو له في البيان والتبيين (٢/٣٥) و(٣٢/٣)، ورسائل الحاحظ (٣٠٨)، والبحر المحيط (٢/٣٠)، والخصائص (٣٢/٣) وورد العجر وحده بالألفاظ ذاتها من عير ما عزو له في مجمع الأمثال ت محيي الدين (١٩٦/٢)، المرجع نفسه طبيروت (١٩٠/٢)، والآداب (١٥٤)، وأمثال العرب لابن سلام (١٩٦/).

#### (\*) آخر الورقة (٩٠) من ن.

(١) صحفت في ن إلى «الربا» وهو من طرائف التصحيف، وصوابه «الزبَّاء» وهي ملكة تدمر، واسمها: زُنُوبيا أو نائلة. وهي التي قتلت جذيمة الأبرش. انظر شيئاً من أخبارها في الاشتقاق (٣٧٨)، و(٤٩٧)، والكامل (١٩٧/١).

(٢) النص واحد من الأمثال لعربية وقد ورد بألفاظ المخطوط ذاتها في أمثال العرب للضبي (٦٥) ومجمع الأمثال للميداني ت محيى لدين عبد الحميد (١٩٦/٢)، ومجمع الأمثال ذاته ط بروت (١٩٠/٢).

وقد عزاه الميداني في هذين الموضعين إلى الزباء غير أنه أورده مرة أخرى بلفظ «لمكر ما جدع قصير أنفه» وذكر أن العرب قالته حين رأت قصيراً مجدوعاً. انظر مجمع الأمثال ت محيى الدين (١/ ٢٣٥)، والمرجع نفسه ط بيروت (١/ ٣٢٨).

(٣) لفظ ص: «لأمر».(٤) لفظ آ، ص: «طريقه».

(a) هذه الزيادة من ص. (٦) في ن، ي، ل: «جسيم».

وأمَّا أنَّ الأصلَ \_ في الإطلاق الحقيقة \_ فقد تقدَّم (١).

وثانيهما: أنّه قد (\* خُولِفَ بينَ (\* جمع الأمرِ بمعنى القولِ ، وبين جمعِهِ بمعنى الفولِ ، وبين جمعِهِ بمعنى الفعل ، فيقالُ في الأوَّلِ «أوامرُ» ، وفي الثاني : «أمورٌ» ، والاشتقاقُ علامةً الحقيقة (٢).

واحتجَّ أبو الحسينِ على قولهِ \_ بأنَّ من قالَ : هذا أمرٌ، لم يدرِ السامعُ أيَّ هذهِ الأمور أرادً!! .

فإذا قَالَ: [هذا (٣)] أمرُ بالفعل ، أو أمرُ فلانٍ مستقيمٌ ، أو تحرَّكُ هذا الجسم لأمرٍ ، أو جاء زيدٌ لأمرٍ : عقلَ السامعُ من الأوَّل «القول» ، ومن الثاني «الشأن» ومن الثالث: أنَّ الجسم تحرَّكُ (١) لشيءٍ ، ومن الرابع : أن زيداً جاءَ (١) لغرض من الأغراض . وتوقَّفُ الذهنِ ـ عند السماع \_ يدلُّ على أنَّه متردِّدٌ بينَ الكلِّ .

والجوابُ عن الأوَّلِ: [أنَّالاً) إلا نسلِّمُ استعمالَ [هذا(١)] اللَّفظِ في الفعلِ \_ من حيثُ إنَّهُ فعلَ. \_

أمَّا قولُه تعالى: ﴿ حَتَّى إذا جَاءَ أَمْرُنَا (٣) إلى (١٠) له لا يجوزُ أَنْ يكونَ المرادُ منهُ القولَ أو ١٠٠ الشأنَ؟ والفعلُ يطلقُ عليه اسم الأمرِ، لعموم كونهِ شأناً، لا لخصوص كونهِ فعلاً.

(\*) آخر الورقة (٦١) من ح. (٥) لفظ ح: «قلنا»، ولم ترد في آ.

(٤) لفظ ح: ويحرك.

(٦) لم ترد هذه الزيادة في غير ص. (٧) الآية (٤٠) من سورة «هود».

(٨) في ن، آ، ح، ص زيادة: وقلناه.
 (٩) سقطت الفاء من آ، ح، ص.
 (١٠) في آ: ووالشأن.

<sup>(</sup>١) راجع ص (٣٤١) وما بعدها من القسم الأول من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>١٠) آخر الورقة (٢٥) من ص. (١٠) آخر الورقة (٦٠) من آ.

<sup>(</sup>٢) قال في المصباح: والأمرة بمعنى الحال جمعه: وأمورة وعليه ووما أمر فرعون برشيدة. ووالأمرة بمعنى الطلب جمعه: وأوامرة: فرقاً بينهما، وجمع والأمرة وأوامرة هكذا يتكلم به الناس. ومن الأثمة من يصحَّحُه. فانظر (١/ ٣٦) وللأبياري في شرح والبرهانة كلام طويل في شذوذ جمع وأمرة على وأوامرة فراجعه في الكاشف (١/ ٢٢٩ – آ – ٢٣٠ – آ).

<sup>(</sup>٣) سقطت الزيادة من آ.

وكذا الجوابُ عن الآية الثانية.

[وأمّا(1)] قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَمْرُ فِرعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴾ (٢) فَلِمَ لا يجوزُ أن يكونَ المرادُ هو القول؟ بل الأظهرُ ذلكَ؛ لما تقدّم من قوله: ﴿ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرعَوْنَ ﴾ (٢)، أيْ: أطاعُوهُ فيما أَمَرَهُمْ بهِ!!.

سلّمنا: أنّه ليسَ المرادُ [منهُ ٣٠] القولَ، فلِمَ لا يجوزُ أنْ يكونَ المرادَ: شأنُهُ وطريقُهُ؟!.

[و(1)] أما قوله تعالى : ﴿ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةً ﴾ (٥) فنقول :

لا يجوزُ إجراءُ(١) اللَّفظِ على ظاهِرهِ (٧)؛

أما أوَّلاً \_ فــ [لأنَّه (^^)] يلزمُ أنْ يَكونَ فعلُ الله \_ تعالى \_ واحداً؛ [وهوَ ا باطلٌ (^)].

وأما ثانياً ـ فلأنَّه ٥٠٠ يقتضِي أنْ يكونَ كلِ فعلِ اللهِ ـ تعالى ـ، لا يحدثُ إلاَّ كلمح [بـ٣٠] البصر في السرعةِ . ومعلومٌ أنَّهُ ليسَ كذلكَ .

وَإِذَا وَجَبَ صَرَفُهُ عَنِ الظَاهِرِ \_ عَلَمَنَا ﴿ اللَّهِ الْمَرَادُ [منه ٣٠٠] تَعَالَى \_ مِن شَأَنِهِ [أَنَّهُ ٤٠٠] إذا أرادَ شيئاً وقعَ كلمح البصر.

وأما قولُه: ﴿ تَجرِي فِي آلَبَحْرِ بِأَمْرِهِ ﴾ (١٠) ، ﴿ مُسَخِّرَاتٍ بِأَمْرِهِ ﴾ (١٠) - فلا يجوزُ حملُ الأمر - ها هنا - على الفعل ؛ لأنَّ «الجريّ» ووالتسخيرَ» إنَّما حصلا (١١٧)

- (١) سقطت الزيادة من ح. (٢) الآية (٩٧) من سورة ﴿هود﴾.
  - (٣) هذه الزيادة من ح. (٤) سقطت الزيادة من ص.

(٨) هذه الزيادة من ص، ح.

- (٥) الآية (٥٠) من سورة «القمر».
- (٦) كذا في ى، وفي النسخ الأخرى: «إجراؤه».
- (٧) كذا في أ ولفظ غيرها: «الظاهر».
- (٩) لم ترد الزيادة في آ. (١٠) لفظ آ: وفإنه.
  - (١١) لم ترد الزيادة في غير ل.
  - (١٢) كذا في ل، ي، وعبارة ن، آ، ص، ح: «قلنا: المراد».
    - (١٣) كذا في ص، ولفظ آ: «به،، ولم ترد في غيرهما.
- (١٤) لم ترد هذه الزيادة في ح، آ. (١٥) الآية (٦٥) من سورة «الحج».
  - (١٦) الآية (٤٥) من سورة والأعراف. (١٧) لفظ ص: ويحصل:

بقدرتِهِ، لا بفعلِهِ: فوجبُ حملُهُ على الشأن والطريق.

سلَّمنا أنَّ لفظَ الأمرِ مستعملُ (١) في الفعل \_ فَلِمَ قلتَ: إنَّه حقيقةٌ فيه؟!.

فإنْ قلتُمْ: [لأنَّ (")] الأصل في الكلام الحقيقة ؛ قلنا: [و(")] الأصلُ عدمُ الاشتراكِ - على ما تقدّم.

وقد تقدَّم بيانُ (1) أَنَّهُ إذا دار (0) اللَّفظُ بين الاشتراكِ والمجازِ ـ فالمجازُ أَوْلَى (١) .

والجوابُ عن الثاني: لِمَ لا يجوزُ أن تكون «الأمورُ» جمعاً للأمرِ - بمعنى «الشان» لا بمعنى «الفعل »؟!.

سلّمناه؛ لكنْ لا نسلّم أنّ الجمع من علاماتِ الحقيقةِ (٧)، [على ما تقدّم بيانه (٨)].

فأمًّا ما احتجَّ به أبو الحسينِ، فهو بناءً على تردُّدِ الذهنِ عند سماع تلكَ اللَّفظةِ بين تلكَ المعانِي؛ وذلك ممنوعٌ؛ فإنَّ الذي يزعمُ أنَّه حقيقةً في «القول» يمنعُ [من (١٠)] ذلكَ [التردُّدِ (١٠]، [اللَّهمُّ (١٠]] إلَّا إذا وُجِدَتْ (١٠)قرينةً مانعةً من حمل اللّفظ على (١٠) «القول»، كما إذا استُعْمِلَ (١٠) في موضع لا يليقُ به القولُ؛ فحيننذٍ: يصيرُ ذلكَ (٩) قرينةً في أنَّ المرادَ منهُ غيرُ القول ِ. واللهُ أعلمُ.

<sup>(</sup>١) لفظ ي: «مستعملًا»، وهو تصحيف، وفي آ: «يستعمل».

<sup>(</sup>٢) لم ترد الزيادة في آ.

<sup>(</sup>٣) سقطت الواو من ح. (٤) لفظ ذ، ي، ل، آ: «بيانه».

<sup>(</sup>٥) كذا في ص، وعبارة غيرها: وإذا كان اللفظ دائراً.

<sup>(</sup>٦) راجع ص (٣٥٣) من ق1 من هذا الكتاب. (٧) في ن، ي، ل، آ: والحقائق،

<sup>(</sup>A) هذه الزيادة من ص، ح. وانظر ص (٣٤٣) وما بعدها من ق١ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٩) لم ترد الزيادة في ن، آ، ح. (١٠) سقطت الزيادة من ن.

<sup>(</sup>١١) لم ترد الزيادة في ص . (١١) في ح زيادة : «فيه» .

<sup>(</sup>١٣) في ن، ي، ل، آزيادة: «غير». (١٤) لفظ آ: «استعملت».

<sup>(\*)</sup> آخر الورقة ٦٤ من ل.

المسألةُ الثانيةُ: ذَكَرُوا في حدِّ «الأمرِ» - بمعنى «القولِ» - وجهين: أحدُهُما: ما قالهُ القاضِي أبو بكرٍ، وارتضاهُ جمهورُ الأصحابِ - أنَّه هوَ: «القولُ المقتضِي طاعةَ المأمور، بفعل المأمور بهِ».

وهذا خطاً؛ أمَّا أوَّلًا (١) \_ فلأنَّ لفظتي «المأمور والمأمور به» مشتقَّتانِ منَ «الأمر» فيمتنعُ تعريفُهُما إلاَّ بالأمر، فلو عرَّفْنا «الأمر» بهما: لزمَ الدورُ.

وَّأَمًّا ثَانِياً \_ فَلأَنَّ «الطاعة ، عَند أصحابنا \_: موافَقَةُ الأمرِ، وعندَ المعتزلةِ: موافقةُ الإرادة؛ فالطاعةُ (٢) على قول أصحابِنا: لا يمكنُ (٢) تعريفُها إلاَّ بالأمرِ، فلو عرَّفْنَا الأمرَ [بها(١٠)]: لزمَ الدورُ.

وثانيهما: ما ذكرهُ (°) أكثرُ المعتزلةِ وهوَ: أنَّ الأمرَ ـ هو قولُ القائلِ لِمَنْ دونَهُ: «افعلْ, أو ما يقومُ مقامَهُ».

وهذا خطأ من وجوهٍ :

الأوَّلُ(١): [أنَّا(١)] لو قدَّرْنا [أنَّ(١)] الواضع ما وضع لفظة «افْعَلْ» لشيءٍ أصلًا، حتَّى كانتُ هذه اللّفظة من المهملاتِ - ففي تلكَ الحالةِ: لو تلفّظ الإنسانُ بها مَعَ مَنْ دونَهُ ، لا يقالُ فيهِ: إنَّه أمرٌ.

ولو أنّها صدَرَتْ عن النائم والساهِي، [أو<sup>(١)</sup>] على سبيل انطلاقِ اللّسانِ بها اتّفاقاً، أو على سبيل الحكاية ـ لا يقالُ فيهِ: إنّه أمرٌ.

ولو [أنَّا(۱۰)] قدَّرْنا: أنَّ الواضعَ وضع بإزاءِ معنى الأمرِ لفظَ(۱۰) «افْعَلْ» وبإزاء [معنى(۱۰)] الخبر لفظ «افْعَلْ» ـ لكانَ المتكلِّمُ بلفظِ «افْعَلْ» آمراً، والمتكلِّمُ بلفظِ «افْعَلْ» مُخْبراً.

<sup>(</sup>١) في ص: «الأول».

<sup>(</sup>٣) لفظ ل: «لا يكفي».

<sup>(</sup>a) لفظ ي: «ذكروه».

<sup>(</sup>٧) لم ترد الزيادة في ل، ن، وفي ى: «أن».

<sup>(</sup>٩) سقطت الزيادة من آ، وأبدلت في ل بـ ٥٠٠

<sup>(</sup>١١) في آ: الفظة ١٠

<sup>(</sup>٢) عبارة آ: «بالطاعة فعلى».

<sup>(</sup>٤) سقطت الزيادة من ل، ن.

<sup>(</sup>٦) لفظ ل، ن: «أحدها».

<sup>(</sup>٨) سقطت هذه الزيادة من ل، ن.

<sup>(</sup>١٠) هذه الزيادة من ص، ح.

<sup>(</sup>١٢) سقطت الزيادة من ص، ح.

فعلمنا أنَّ تحديد (١) ماهية الأمر بالصيغة المخصوصة \_ باطل .

الثاني: أنَّ المطلوبَ تحديدُ ماهيَّة الأمر \_ من حيثُ إنَّه أمرٌ \_ وهيَ (٢) حقيقةٌ لا تختلفُ باختلافِ اللُّغاتِ، فإنَّ التركيَّ قد يأمرُ وينهى. وما ذكروهُ لا يتناولُ [إلاً ٣] الألفاظَ العربيّةَ.

فإنْ قلتَ: قولُهُ(١): «أو ما يقومُ (٥) (١) مقامَهُ»، احترازٌ عن هذين الإِشكالَيْن اللَّذينِ ذكرتُهُما(٧).

قَلتُ: [قولُهُ(^)] «أَوْ ما(١) بِقومُ مِقامَهُ» ـ يعني (١٠) بِهِ(١١): كُونَهُ قائِماً مِقامَهُ في الدلالةِ على كونهِ طالباً للفعل ، أو يعني به شيئاً آخَرَ؟!.

فإنْ كانَ المرادُ [هو١٠٠] الثاني \_ فلا بدُّ من بيانِه؛ وإنْ كانَ المرادُ [هو١٠٠] الأول ـ صارَ معنَى حدُّ (١١) الأمر ـ هو(١٠): قولٌ القائل لمنْ دونَهُ: «افْعَلْ»، أو ما يقومُ مقامَهُ في الدلالةِ على طلب الفعل .

وإذا ذكرناهُ \_ على هذا الوجه \_ كانَ قولُنا: «الأمرُ هُوَ: اللَّفظُ الدالُّ على طلب الفعل » كافياً؛ وحينئذ: يقع التعرُّضُ لخصوص صيغة «افْعَلْ» ضائعاً.

الثَّالَثُ: أَنَّا سَنبيِّنُ ـ إِن شَاءَ الله تعالى ـ: أَنَّ الرَّبَّهَ غيرُ معتبرةٍ ؛ وإذا ثبتَ فسادُ هذين (١١) الحدِّين \_ فنقولُ:

الصحيحُ أنْ يقالَ: الأمرُ «طلبُ الفعلِ بالقولِ ـ على سبيل الاستعلاء»(۱۷).

(٥) في ل، ي: وأو ما يقام،

(٧) لفظ غير ص: ٥ذكرتموهماه.

(٩) في ن، ي، ل: دوما يقومه.

(۱۱) في ن: وعن كونه.

(۱۳) لم تود الزيادة في ل، ي.

(١٥) في ح: ﴿ وهو، ـ

(١٤) لفظ ص: والحدي.

(۱۰) لفظ ن: وتعني.

(١) آخر الورقة (١١) من آ.

(٨) سقطت هذه الزيادة من ص، ل.

(١٦) آخر الورقة (٦٢) من ح.

(۱۲) لم ترد الزيادة في ل، ي.

(١٧) وافق الإمام المصنف باعتبار قيد والاستعلاء، أبا الحسين البصري فراجع: المعتمد = -14-

<sup>(</sup>١) آخر الورقة (٤١) من ي. (٢) لفظ ي: «وهو».

<sup>(</sup>٣) لفظ ي: «إلى، وهو تصحيف، وسقطت من ن.

<sup>(</sup>٤) كذا في ن، وهو الأنسب قولهما.

ومن الناس من لَمْ يَعتَبِرُ هذا القيدَ الأخيرَ.

المسألة الثالثة: [في ماهية الطلب](١).

اعلم (٢) أن تصور ماهية الطلب حاصل لكل العقلاء على سبيل الاضطرار؛ فإن من لم يمارس شيئاً من الصنائع العلمية، ولم يعرف الحدود والرسوم - قد يأمر وينهى، ويدرك تفرقة بديهية بين طلب الفعل و[بين (٣)] [طلب (١)] الترك وبينهما وبين [المفهوم (٥)] من (١) الخبر، ويعلم (٧): أن ما يصلح جواباً للآخر (٨).

ولولا أنَّ ماهيَّة الطلبِ متصوَّرةُ تصوُّراً بديهيّاً، وإلا لَمَا صحُّ ذلكَ.

ثم نقولُ: معنى الطلب ليس نفسَ الصيغة؛ لأنَّ ماهيَّة الطلب لا تختلفُ باختلافِ النواحي والأمم؛ وكانَ (١) يحتملُ في الصيغة التي وضعوهَا (١) للخبر، أن يضعُوهَا للأمر، وبالعكس. فماهيَّة الطلب: ليستُ نفسَ الصيغة، ولا شيئاً مِنْ صفاتِهَا، بلُ هِي: ماهيَّة قائِمَة بقلب المتكلِّم تجري مجرى علمه (١١٥ وقدرتِه، وهذِه الصيغ [المخصوصة (١١٦) دالة عليها.

# ويتفرِّعُ على هذِهِ القاعدَةِ مسائلُ:

(١) هذه الزيادة من ص، ح.
 (١) هذه الزيادة من ص، ح.

(٣) هذه الزيادة من ص. (٤) لم ترد الزيادة في آ.

(٥) سقطت الزيادة من ن. (٦) آخر الورقة (٩٢) من ن.

(٧) في ص، ح: ﴿وَيَعَلُّمُونَ \*، وَلَقَظْ يَ: ﴿ وَيَعَلَّمُونَ \*،

(٨) في ص: وعن الآخر».(٩) في ح: «ولو كان».

(١٠) لفظ ن: دوضعواء. (١١) في آ زيادة: «بذلك».

(١٢) لم ترد هذه الزيادة في ن.

<sup>= (</sup>١/ ٤٩)، وقد ضعّف الأصفهانيُّ تعريف المصنف، واشترط لتصحيحه أن يقال: هو طلب الفعل بالقول الدال عليه بالذات، أو دلالة أولية، أو بالوضع. كما نقل أقوال العلماء في دفع الإشكالين الواردين على تعريف القاضي. فراجع: الكاشف (٢٣٨/١ - آ - ب).

المسأَلةُ (١) الأولى: أنَّ تلكَ الماهيّةَ عندنا شيءٌ غيرُ الإرادةِ ، وقالت المعتزلةُ: هي إرادةُ المأمور (٢) به .

لنا وجوهُ: أَوَّلُهَا(٣) أَنَّ الله \_ تعالى \_ ما أرادَ من الكافرِ(١) الإِيمانَ \_ وقد أَمَرهُ به \_: فدلً على أنَّ حقيقةَ الأمرِ غيرُ حقيقةِ الإِرادةِ، وغيرُ مشروطةٍ بِهَا.

[واا] إنَّما قلنا: إنَّه الله تعالَى ما أرادَ منهُ الإيمانَ ـ لوجهين:

أحدُهُما: أنّه تعالى لَمّا علِمَ منهُ أنّهُ لا يؤمنُ، فلو آمنَ: لزمَ انقلابُ علمِهِ جهلاً؛ وذلكَ محالٌ: فصدورُ الإيمانِ (١) منهُ محالٌ؛

والله \_ تعالى \_ عالمٌ بكونِهِ محالاً ، والعالمُ بكونِ الشيءِ محالَ الوجودِ ، لا يكونُ مريداً لَهُ (^) بالاتفاق.

فشبت: أنَّ الله ـ تعالى ـ لا يريدُ الإيمانَ من الكافر.

وتمامُ الأسئلةِ(١) والأجوبةِ \_ على هذا الوجهِ \_ سيأتي في مسألة «تكليف ما لا يطاق» إنْ شاءَ اللهُ تعالى .

الثاني: هو" أنَّ صدورَ الفعلِ عنِ" العبدِ يتوقَفُ علَى وجودِ الداعِي، والسداعِي مخلوقٌ"، لله ـ تعالى ـ: دفعاً للتسلسلِ . وعند حصولِ الداعي: يجبُ وقوعُ الفعلِ ، وإلاَّ: لزمَ وقوعُ الممكن لا عن مرجِّح . أو" افتقارُهُ إلى

<sup>(1)</sup> سقطت الزيادة من ص . (٢) عبارة آ: «الإرادة مأمور» .

<sup>(</sup>٣) لفظ ح، ن: «الأول».

<sup>(</sup>٤) كذا في ص، وعبارة ن، ي، ل، آ، ح: «الإيمان من الكافر».

<sup>(</sup>٥) هذه الزيادة من آ. (٦) عبارة ص: «أن الله تعالى».

<sup>(</sup>٧) كذا في ص، ح، ولفظ، ي، ل، آ: «الأمان»، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٨) آخر الورقة (٦٥) من ل. ﴿ ٩) لفظ ي، آ، ص: والأسولة».

<sup>(</sup>١٠) في ص: ووهو، . (١٠) لفظ ن: ٥من،

<sup>(</sup>١٢) كذا في ص، وهو المناسب لما قبله ولما بعده، وعبارة ن، ي، آ، ح: «والدواعي مخلوقة»، وعبارة ل نحوها، لكنه أبدل الواو بالفاء.

<sup>(</sup>١٣) في آ: دوافتقاره».

داعية أخرَى، وإلا لزم التسلسلُ (۱) إذا كانت الداعية مخلوقة لله \_ تعالى \_ وعندَ وجود الداعي يجبُ حصولُ الفعل ، فالله \_ تعالى \_ خلقَ في الكافر ما يوجبُ الكفر، فلو أرادَ في هذه الحالة وجود الإيمانِ: لزم كونه مريداً للضدَّيْنِ ؛ وذلك باطلٌ بالاتَّفاق بيننا وبين خصومِنا.

فَتْبِتَ بِهِذِينِ الوجهِ ِ : أَنَّ الله \_ تعالى \_ ما أرادَ الإيمانَ من الكافر. وأمّا أنَّهُ \_ تعالى \_ أمرَ الكافرَ بالإيمانِ : فذلك مُجمَعٌ عليه بينَ المسلمينَ .

وإذا ظهرَت (١) المقدِّمتَانِ: ثبتَ أَنَّهُ وُجِدَ الأمرُ بدونِ الإِرادةِ، وإذا ثبتَ ذلكَ: ثبتَ \* حَميقةَ الأمر مغايرةُ لحقيقةِ الإِرادةِ وغيرُ مشروطةٍ بهاً.

فإنْ قيلَ: ما المرادُ من قولكَ ١٦٠ وأمرَ الكافرَ بالإيمانِ ١٩٠.

إِنْ أَرَدَتَ [بهِ(٤)]: أَنَّهُ أَنزَلَ لَفظاً يدلُّ على كونهُ مريداً لعقابِهِ في (٩) الآخرةِ إذا لم يصدرُ منه الإيمانُ، فهذَا مُسلِّمٌ؛ لكنَّ معناهُ: نفسُ إرادةِ العقابِ لا غيرُ (١): فلا يحصلُ مطلوبكُمْ - من أنّهُ أمرَ بِمَا لم يُردُ.

وإنْ عنيتَ شيئاً آخرَ ـ فاذكرْهُ.

سلّمنا ذلك(٧)؛ لكنْ(٨) لا نُسلّم أنّهُ ما أرادَ الإيمانَ، ولا نسلّمُ أنّ إيمانَهُ محالٌ، \_ [وسيأتي تقريرُ هِذَا المِقام في مسألة تكليفِ ما لايطاقُ(١)].

سلمناه " الكن لا نسلم أنَّ المحال غير مراد.

بيانُهُ .. هو الله أنَّ الإرادةَ من جنسِ الطلب، [وا"] إذا جوَّزتَ الله طلبَ

<sup>(</sup>١) لفظ ل: دفإدات

<sup>(</sup>٢) كذا في ص، ح وعبارة ن، آ، ل: «وإذا ظهر،، وعبارة ي: «فإذا ظن، .

 <sup>(</sup>٣) في غير ص: ٢٠٠٥ الزيادة في ل.

 <sup>(</sup>٥) عبارة آ: وفي الدار الأخرة).
 (٦) في ي: ولا غيرها.

<sup>(</sup>V) في ص: وسلمناه. (A) لفظ ح: وولكن،

 <sup>(</sup>٩) ساقط من آ، ولفظ والمقام؛ في ن، ى، ل: والكلام،

<sup>(</sup>١٠) في غير ص، ح: دسلمنا ولكن، (١١) في ح: دوهوه.

<sup>(</sup>١٢) سقطت الواو من ح. (١٣) لفظ ح: ١جوزتم،

المحال مع العلم كوبه محالاً، فلِمَ لا تجوزُ(١) إرادتُهُ مع العلم (١) بكونه محالاً؟

والجوابُ(١٠): قولُه: «الأمرُ بالشيءِ: عبارةُ عن الإخبارِ(١٠) [عن] إرادةِ عقابِ تارِكِهِ».

قلتُ: لو كانَ كذلكَ \_ لتطرَّقَ التصديقُ والتكذيبُ إلى قوله: «آمِنُوا»؛ لأنَّ الخبرَ من شأنه (٥) قبولُ ذلكَ؛ ولأنَّ سقوطَ العقابِ جائزٌ؛ أمّا عندنا: فبالعفو، وأمّا عندهم (١٠): ففي الصغائرِ قبلَ التوبةِ، وفي الكَبائرِ بعدَهَا. ولو تحقّقَ الخبرُ عنْ وقوع العقاب (٧): لمَا جازَ ذلكَ.

قولُهُ : «لم علَّت : إنَّ إرادةَ المحال ممتنعةً ١٠٠٠ .

قلنا: هذا متَّفقُ عليهِ بينَنَا وبينَكُم.

وأيضاً: فلأنَّ الإرادة صفةً من شأنِهَا ترجيحُ أحدِ طرفَي الجائزِ على الآخرِ، وذلكَ في الم حال (^) محالٌ، والعلمُ بهِ ضروريٌّ.

وثـانيها(٢): أنَّ الرجلَ قد يقولُ لغيرِهِ: «[إنِّي "] أريدُ منكَ هذا الفعلَ، [لكنّني "] لا آُمركَ به ولو كانَ الأمرُ هو الإرادة: لكانَ قولُه: «أريدُ منكَ الفعلَ، ولا آمُركَ به عجرى أن يقالَ: «أريدُ منكَ "الفعلَ، ولا أريدُهُ" منكَ؛ وقوله: آمرُكَ بهذا الفعلِ، [ولا آمُركَ به "] ومعلومٌ أنَّ ذلكَ صريحُ

 <sup>(</sup>۱) لفظ ح: «يجوز».
 (۲) آخر الورقة (۹۳) من ن.

<sup>(</sup>٣) في ص زيادة كلمة وعن،

<sup>(</sup>٤) عبارة ص: وأخبار أراد به عقاب تاركه، ولفظ وتاركه، في غير ص: وتركه،

 <sup>(</sup>٥) آخر الورقة (٦٢) من آ.
 (٦) لفظ ن، ی، ل، آ، ح: وعندكمه.

<sup>(</sup>٧) صحفت في ل إلى: والخطاب، (٨) لفظ ل: والحال، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٩) أي: ثاني الوجهين اللذين استدلُّ المصنَّفُ بهما على أنَّ ماهية الطلبِ غير الإرادة.

<sup>(</sup>۱۰) لم ترد الزيادة في ي. . (۱۱) سقطت الزيادة من آ.

<sup>(</sup>١٢) عبارة ص: والفعل منك». (١٣) عبارة ى: وولا أريد منك الفعل».

<sup>(</sup>١٤) ساقط من أ.

التناقض ، دونَ الأوَّل .

وثالثها: أن الحكيمَ (١) قَدْ يأمرُ عبدَهُ بشيءٍ (٢) في الشاهدِ، ولا يريدُ منهُ أنْ يأتيَ بالمأمور بهِ، لإظهار تمرُّدِهِ وسوءِ أدبهِ.

فإنْ قلتَ : ذلكَ (٣) ليسَ بأمر، وإنَّما (١) تصوَّرُ بصورته!! .

قلتُ (\*): التجربةُ إنَّما تحصلُ بالأمر، فدلُّ على أنَّه أمرٌ (١).

ورابعُهَا: أَنَّه (٢) سيظهرُ ـ إن شاءَ الله تعالى ـ [في باب النسخ ] (^)، أنَّهُ يجـوزُ نسخُ [ما وَجَبَ من الفعل (١)] قبلَ مضيٌّ مدَّةِ الامتثالَ ِ. فلوكانَ الأمرُ والنهيُّ عبارتين عن الإرادةِ والكراهةِ: لزمَ أنْ يكونَ الله ـ تعالى ـ مريداً كارهاً ـ للفعل الواحدِ، في الوقتِ الواحدِ، من الوجه الواحدِ؛ وذلكَ باطلُّ بالاتِّفاق.

[و"] احتج الخصم بوجهين:

الأوَّلُ: أنَّ صيغة «افْعَلْ» ١٠٠٠ موضوعةٌ لطلب الفعل ، وهذَا الطلبُ: إمَّا الإِرادةُ، أو غيرُها؛ والثانِي باطلٌ؛ لأنَّ الطلبُ الَّذِي يغايرُ ١١٠ الإِرادةُ: لو صحَّ القولُ به ـ لكانَ أمراً خفيًا لا يطّلعُ عليهِ إلا الأذكياءُ، لكنَّ العقلاءَ ـ من أهل اللُّغةِ .. وضعُوا ٣٠ هذه اللفظةَ للطلب الَّذي يعرفُهُ ٣٠ كلُّ واحدِ٣٠، وما ذاكَ إلَّا الإرادة. فعلمنا أنَّ هذه الصيغة موضوعة للإرادة.

الشاني: أنَّ إرادةَ المأمور بهِ لَوْ لَمْ تكنْ معتبرةً في الأمر \_لصحَّ الأمر بالماضي ، والواجب، والممتنع : قياساً على الخبر، فإنَّ إرادةَ المخبَر عنهُ \_ لمَّا

<sup>(</sup>١) آخر الورقة (٦٣) من ح.

<sup>(</sup>٣) لفظ ن، ي، ل، ح: وذاك.

<sup>(</sup>٥) لفظ ص: وقلناه.

<sup>(</sup>٧) عبارة ح: وأنا سنظهره.

<sup>(</sup>٩) ساقط من آ.

<sup>(</sup>١١) لفظ ص: «الفعل»، وهو تصحيف. (١٢) لفظ ص: «تغايره».

<sup>(</sup>۱۳) آخر الورقة (۲۶) من ی.

<sup>(</sup>١٥) لفظ ح: ووأحمده.

<sup>(</sup>٢) في ص: دبالشيء،

<sup>(</sup>٤) كذا في ح، ولفظ غيرها: وأن.

<sup>(</sup>١) في ل: وأمره،

<sup>(</sup>٨) ساقط من ص.

<sup>(</sup>١٠) هذه الزيادة من ص، ح.

<sup>(</sup>١٤) لفظ ن: ديدركه).

لم تكنُّ معتبرةً في الخبر: صحَّ تعلُّق الخبر بكلِّ هذه الأشياءِ.

والجوابُ (۱) عن الأول : لا نسلّمُ أنَّ الطلبَ النفسانيُّ الذي يغايرُ (۱) الإِرادةَ غيرُ معلوم للعقلاء؛ فإنّهمْ قد يأمرونَ بالشيءِ، ولا يريدونَهُ: كالسيِّدِ الّذي يأمرُ عبدَهُ بشيءٌ ولا يريدُهُ، ليمهِّد (۲) عذرَهُ عندَ السلطانِ.

وعن الثاني: أنَّهُ لا بدَّ من «الجامع ِ»، وعلى أنَّ القائلَ بتكليفِ مالا يطاقُ يُجوِّزُهُ. والله أعلمُ.

المسألةُ الثانيةُ: أنَّ هذا الطلبَ (١) معنىً يقتضِي ترجيعَ جانبِ الفعل على جانب التركِ (٩). جانب التركِ (٩).

وَعلى التقديرينِ: فالترجيحُ قد يكونُ مانعاً من الطرفِ الآخرِ: كما في «الوجوب والحظر»، وقد (٧) لا يكونُ: كما في «الندب والكراهةِ».

والتفَاوتُ (^) بين أصل الترجيح وبينَ (١) الترجيع (١) المانع من النقيض ، تفاوتُ بالعموم والخصوص .

وأيضاً: فهنا الله فظ دالً على أصل ِ الترجيح ِ ، ولفظُ دالً على الترجيح ِ المانع من النقيض .

<sup>(</sup>١) آخر الورقة (٦٦) من ل. (٢) لفظ آ، ل: وتغايره.

<sup>(</sup>٣) لفظ آ: «لتمهيد»، وفي ص، ح: «ليتمهد». (٤) المراد به: الطلب النفساني.

<sup>(</sup>٥) أي إذا تعلق بوجوده. (٦) وذلك إذا تعلق بعدمه.

<sup>(</sup>٧) كذا في جميع الأصول، وحرف «قده مختص بالفعل المتصرّف الخيريّ المثبت الممجرّد من جازم وناصب وحرف تنفيس، وهي معه كالجزء فلا تفصل منه بشيء اللّهم إلا بالقسم. فلعل النسّاخ أضافوها سهواً أو تساهلاً. انظر: مغنى اللبيب (١/١٣٦) مع حاشية الأمير ط. الأزهرية (١٣٦٧).

<sup>(</sup>٨) لفظ ل، ى: «فالتفاوت». (٩) آخر الورقة(٩٤) من ن.

<sup>(</sup>۱۰) عبارة ح: «وبين لفظ دال على الترجيح». (۱۱) لفظ ح، أ: وفهاهنا».

### فها هنا أقسامٌ ستةً:

أحدُها: أصل الترجيح، وثانيها: الترجيحُ المانعُ من النقيض<sup>(١)</sup>]. وثالثُها ورابعُها: مطلقُ اللَّفظِ الدالِّ على الأوَّلِ أو الثاني<sup>(١)</sup>.

وخامسُها وسادسُها: اللَّفظةُ العربيَّةُ الدالَّةُ على الأوُّلِ أو الثاني.

ثم أنتَ بالخيارِ في إطلاقِ لفظِ «الأمر» على أيُّها شئت، أو عليها بأسرِهَا، أو على طائفةٍ منها \_ بحسب الاشتراكِ .

فهذا حظُّ البحث العقليُّ (1).

[و(٥)] أمَّا البحثُ اللُّغويُّ \_ فهو أنَّ نقولَ:

جعلُ الأمر اسماً للصيغةِ الدالّةِ على الترجيع ِ ـ أولى من جعلِهِ (١) اسماً لنفس الترجيح (٧)؛ ويدلُّ عليهِ (٨) وجوهُ :

أحدُها (<sup>٩)</sup>: أنَّ أهلَ اللُّغةِ قالُوا: الأمرُ من الضرب: «اضْربْ»، ومنَ النصر:

(۲) في آ: «والثاني». (۳) في ي: «والثاني».

(٤) يريد الإمام المصنف أنَّ العقل يجوِّز إطلاق لفظ الأمر على أي قسم من الأقسام السنة أو على جملة منها، ولا مانع من ذلك عقلاً أصلاً.

(٥) هذه الزيادة من ل.

(٦) كذا في ل، وهو الأنسب، ولفظ غيرها: «جعلها».

(٧) في كون الأمر اسماً للصيغة الدالة على الطلب، أو اسماً للمعنى القائم بالنفس خلاف بين العلماء. وقد اختار المصنف جعل لفظ «الأمر» اسماً للصيغة الدالة على الترجيح دون معناه المدلول عليه بالصيغة، والأقوال في هذه المسألة ثلاثة، نقلها الأبياري في شرح البرهان - الأول: أنه مشترك بين اللفظ والمعنى. والثاني: أنه حقيقة في اللفظ مجاز في المعنى. والثالث: عكسه. وهذا عند الأشاعرة. أما المعتزلة ومن وافقهم - فلا يرون الكلام النفس. واجع: الكاشف (١/ ٢٥١-آ).

(٨) في ن: وعلى ذلك. والأول. (٩) لفظ ص: والأول.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من آ، وقوله: «وأما اللّفظة العربية، في ل، ى، ص، ح: «أو اللفظة العربية»، ولفظ «أحدها» أبدلت في ن بلفظ «في»، ولفظ «وثانيهما» في ص: «والثاني».

«انْصُرْ»، جعلوا نفسَ الصيغة أمراً.

وثانيها: لوقال: وإنْ أمرتُ فلاناً فعبدِي حرَّه، ثمَّ أَشَارَ بِمَا يُفَهَمُ منهُ مدلولُ هذه الصيغةِ \_ فإنّه لا يعتِقُ()، ولسو كانَ حقيقةُ الأمرِ() ما ذكرتُمْ: لزمَ العتقُ()... ولا يعارَضُ هذا الحكمُ () بما إذا خرسَ وأشارَ: [فإنّهُ()] يعتِقُ، لأنّا نمنهُ() هذه المسألةَ.

وثالثها: أنّا لوجعلناهُ حقيقةً في الصيغة ـ كان مجازاً في المدلول: تسميةً للمدلول باسم الدليل ، ولو جعلناهُ حقيقةً في المدلول (٢) ـ كان مجازاً في الدليل: تسميةً للدليل باسم المدلول ؛ والأوّلُ أولَى ؛ لأنّه يلزمُ من فهم الدليل فهمُ المدلول ، أمّا (٨) لا يلزمُ من فهم المدلول فهمُ الدليل ، بل فهمُ دليل معين .

ورابعُهَا: أنَّ الإنسانَ الَّذِي قامَ بقلبِهِ ذلكَ المعنَى ولم ينطقُ بشيءٍ، لا يقالُ: إنَّهُ أمرَ \_ ألبَتَة \_ بشيءٍ (٩).

وإذا " قيلَ " : أمرَ فلانٌ بكذا \_ تبادر " الذِّهنُ إلى اللَّفظِ دونَ [مافِي " ]

(۱۰) في ل، ي: وفإذاه.

(١١) لفظ ح: «نقل». (١٢) لفظ ص: ويتبادر».

(١٣) سقطت الزيادة من ص.

<sup>(</sup>١) كذا في ن، وهو الصواب، وفي ل، ي، آ، ص، ح: ولا يحنث،

<sup>(</sup>٢) في آ زيادة: وعلى ه. (٣) لفظ ص: والحكم ه.

 <sup>(</sup>٤) آخر الورقة (٢٦) من ص.
 (٥) هذه الزيادة من ل، ی.

 <sup>(</sup>٦) عبارة ص: «فإنا نمنع من هذه المسألة». ومراده: أننا نمنع حكم هذه المسألة في
 حق الآخرم، ونقول: إنه لا يعتق أيضاً. انظر الكاشف (١/١٥١-ب).

<sup>(</sup>٧) في آعكس ما ذكر فجعل لفظ والدليل، بدل والمدلول، ووالمدلول، بدل والدليل، .

 <sup>(</sup>٨) كذا في جميع الأصول، وكان الأولى التعبير بـ وولايلزم، ووأمًا، حنا بمعنى ولكن، أو لعل الأصل: وكما.

<sup>(</sup>٩) كذا في ن، ي، ل، آ. وعبارة ص: ديقال له: لم يأمر بشيء ألبته، وعبارة ح نحوها غير أنه استبدل وله، بلفظ: وأنه.

القلبِ؛ وذلكَ يدلُّ: على أنَّ لَفظَ الأمرِ اسمَّ للصيغةِ، [لا للمدلول (١٠].

احتجَّ المخالفُ بالآيةِ، والأثر(٢)، والشعر، والمعقول ِ.

أَمَّا الآيةُ \_ فقولُهُ تعالى: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ وَاللهُ يشهَدُ إِنَّ المُنافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴾ (٤).

الله (°) - تعالى - كذَّبهم في شهادتِهِم، ومعلومٌ أنَّهم كانُوا صادقينَ في النطقِ النَّاليِّ فلا بدَّ من إثباتِ كلام [في(٢)] النفس ، ليكونَ الكذبُ عائداً (٧) إليه .

[و(^)] أمَّا الأثرُ \_ فقولُ عمر بن الخطّابِ \_ رضي الله عنه \_: «زَوَرْتُ في نفسي كلاماً، فسَبَقنِي إليهِ أبو بَكْر (١٠٠،١٠).

(١) هذه الزيادة من ص. (٢) لفظ ن، ل، آ: «الخبرة.

(٣) آخر الورقة (٦٣) من آ.
 (٤) الأية (١) من سورة «المنافقون».

(٥) كذا في جميع الأصول، وكان الأنسب التعبير بـ (فالله).

(٦) لم ترد الزيادة في ن، آ. (٧) لفظ ص: «عاديا»، وهو تصحيف.

(A) هذه الزيادة من آ، ح. (9) آخر الورقة (12) من ح.

(١٠) قد قاله يوم السقيفة. وذكره ابن الأثير في النهاية (٢/ ١٣٤) بلفظ: «كنت زوَّرْتُ في نفسي مقالة» أي: هيأت وأصلحت. و«التزوير»: إصلاح الشيء. ويقال: «كلام مزوَّر» أي: محسَّن.

وقد ورد في اللسان (٥/٤٢٥) ط بولاق، بلفظ: دما زورت كلاماً يوم سقيفة بني ساعدة».

قال في اللسان ـ بعد أن ذكر تفسير ابن الأثير المتقدم \_: قال نصر بن سيار:

أبلغ أميرُ المؤمنينَ رسالةً تزوَّرْتُها من محكماتِ الرسائل

ثم قال في ص (٤٢٦): و التزويره: تزيين الكذب، والتزوير: إصلاح الشيء. وسمع ابن الأعرابي يقول: كل إصلاح من خير أو شر فهو تزوير. ومنه شاهد الزور: يزوركلاماً، وقد ذكر الزبيدي في التاج (٣٤٧/٣) اللفظ الأول الوارد في اللسان، وانظر الكامل (٢٢٢/٢) ط. المنيرية، وسيرة ابن هشام (٢ / ٦٥٩) ط. الحلبي تجد فيها حديث السقيفة كاملاً وفيه أثر سيدنا عمر رضى الله عنه ـ هذا.

وأمَّا الشُّعْرُ \_ فقولُ الأخطل (١):

إِنَّ الكَلَّامَ لَفِي الْفُوْادِ وإِنَّمَا جُعِلَ اللِّسانُ على الفُوْادِ دَليلاً ٢٠

وأمًا المعقولُ " \_ فهوَ: أنَّ هذهِ الألفَاظَ مفرداتُ (") فلو سُمَيتُ كلاماً \_ لكانت (") إنّما سُمِّيتُ بذلكَ لكونها (") معرِّفاتٍ للمعنى النفسانيِّ \_ فكان يجبُ تسميةُ الكتابة، والإشارة كلاماً. وأنّهُ باطلُ .

والجوابُ عن الأوَّل: أنَّ الشهادةَ هِيَ: الإِخبارُ عن الشيءِ مع العلم بهِ. فلما لم يكونُوا عالمينَ بِهِ: فلا جرمَ (٧) كَذَّبَهُم الله \_ تعالى \_ في ادَّعائِهِمْ (^) كَونَهُمْ شاهدينَ.

وَعَن الثَّانِي: [أَنَّ ١٠٠] قُولَهُ: ﴿ زَوَّرْتُ فِي نَفْسِي كَلَاماً ﴾ \_ أي : خَمَّرتُهُ ١٠٠٠ ، كما يقالُ: قَدَّرْتُ فِي نَفْسِي داراً وبناءً ١٠٠٠ .

وجاء معزواً إليه كذلك في الموشَّى (٨) غير أنه فيه (من الفؤاد) بدلاً من (لفي الفؤاد) وجاء بالرواية هذه من غير ما عزو له في البيان والتبيين (٢١٨/١).

- (٣) لفظ ص: «العقل».
- (٤) كذا في ن، ى، ل، وهو الصواب، ولفظ آ، ص، ح: «معرفات».
  - (٥) لفظ ل: «لكان»، ولفظ ن: «لما»، وهو تحريف.
- (٦) لفظ ص: ولكونه: . (٧) في غير آ: ولا جرمه.
  - (A) كذا في ص، ولفظ ما عداها: «ادعاء».
- (١٠) كذا في جميع الأصول، ووحمر الرجلُ شهادتَهُ المعنى كتَمها. على ما في المصباح مادة «خمّر»، وفي الكاشف: وحمّنتُه، والأنسب ما أثبتنا (٢٤٨/١).
  - (١١) كذا في ل، ى، ص، ح، وفي ن، آ: «قد زورت»، وهو سهو من الناسخين.
    - (١٢) لفظ ص: ﴿وَبِنَاهَا ۗ.

<sup>(</sup>١) هو: غياث بن غوث التغلبيُّ، ويكنى أبا مالك. راجع: الشعر والشعراء (١/٤٨٣) والموشح للمرزبانيّ (١٣٢)، ومقدمة ديوانه لأنطوان صالحاني ط. اليسوعية بيروت.

<sup>(</sup>٢) لا وجود للبيت في ديوانه، كما لا وجود له في تكملة الديوان. وقد ورد البيت منسوباً إليه بهذا اللفظ في شرح شذور الذهب (٢٨)، وتفسير الإمام المصنف (١٥/١) ط بولاق. وورد البيت من غير ما عزو له في تفسير النيسابوري (٢٧/١)، والرسالة العذراء (٢٤٨)، وشرح المفصل (٢/١٤)، والمصباح المنير (٢/ ٧٤١).

وعن الثالث: أنّا لا نسلّم كونَ الشعرِ عربيّاً محضاً، ولو سلّمناهُ (١) فمعناهُ: أنَّ المقصودَ من الكلام ما حصلَ (٢) في القلب.

وعن الرابع: أنَّه قياسٌ في اللُّغةِ: فلا يقبل.

فرعٌ: الأمرُ: اسمُ لمطلقِ اللّفظِ الدالّ على [مطلقِ"] الطلبِ، أو اللّفظِ العربيّ الدالّ على [مطلق(")] الطلب (")؟.

وَالحق: هو الأوَّلُ؛ لَأَنَّ الفارسَيَّ إذا طلبَ من عبده (١) شيئًا بلغتِهِ ـ فإنَّ العربيُّ يسمِّيه أمراً؛ ولو حلفَ لا يأمرُ فأمرَ بالفارسيَّة: يحنثُ في يمينه(١).

وأمّا أنّه اسمٌ لمطلقِ اللّفظِ [الدالّ(^)] على [مطلقِ (¹)] الطلبِ، أو لمطلَقِ اللّفظِ الدالّ على الطلب المانعِ من النقيض ؟.

فالحقُّ \_ هو: الثاني : وذلكَ (١٠٠ إنَّما يظهرُ ببيانِ أنَّ الأمرَ للوجوب.

المسألةُ الثالثةُ: دلالةُ الصيغة المخصوصةِ على ماهيّةِ الطلبِ ـ يكفِي ١١٠ في تحقُّقِها الوضعُ، من غير حاجةٍ إلى إرادةٍ أخرى؛ وهو قولُ الكعبيّ ١٢٠).

لَّنَا وَجِهَانَ: أَحَدُهُمَا٣٠٪ أَنَّ هَذِهِ الصَّيْغَةَ لَفَظَّةً وُضِعَتْ لَمَعْنَى ـ فلا تَفْتَقُرُ

<sup>(</sup>١) آخر الورقة (٩٥) من ن. (٢) لفظ ن، ي، ل، آ: ويحصله.

 <sup>(</sup>٣) لم ترد هذه الزيادة في غير ص.
 (٤) لم ترد هذه الزيادة في غير ص.

 <sup>(</sup>٥) آخر الورقة (٦٧) من ل.

<sup>(</sup>٦) لفظ ذ، آ، ص، ح: «غيره» والأنسب ما أثبتنا.

<sup>(</sup>٧) في ح: «ليمينه».(٨) سقطت هذه الزيادة من ل.

<sup>(</sup>٩) سقطت الزيادة من آ، ي. (١٠) عبارة آ: «وإنما يظهر ذلك».

<sup>(</sup>١١) لفظ آ: «يكتفي».

<sup>(</sup>١٢) في النقل عن الكعبي نظر: ذلك لأنه يشترط إرادتين، إحداهما تتعلق بوجود اللفظ، والثانية تتعلق بالامتثال. وأما أبو علي وأبو هاشم فإنهما يشترطان ثلاث إرادات، إرادة إيجاد الصيغة. وهذه متفق على اعتبارها وإرادة صرف اللفظ عن غير جهة الأمر إلى جهته. وإرادة الامتثال. وأما الإمام المصنف فعنده أن الوضع وحده يكفي في دلالة الصيغة على مدلولها، كما هو مذهب سائر الأشاعرة فراجع: الكاشف (١/ ٢٥٣ ـ ب ـ ٢٥٤ ـ آ).

<sup>(</sup>١٣) راجع: المعتمد لمعرفة تفاصيل أقوال أئمة المعتزلة في هذه المسألة ... - ٢٨ ـ

في إفادَتِها لِمَا هِيَ<sup>(۱)</sup> موضوعةً له إلى الإرادة: كسائر الألفاظ، مثل دلالة (<sup>۱)</sup> السبع والحمار على البهيمة المخصوصة، فإنه لا حاجةً فيها إلى الإرادة.

وَثَانِيهِمَا(٣): أَنَّ الطلبُ النفسانيُّ أمرٌ باطْنٌ(١) \_ فلا بدُّ من الاستدلالِ عليه (١) بأمرِ ظاهرٍ، والإرادةُ أمرٌ باطنٌ مفتقرةٌ إلى المعرَّفِ(١): كافتقارِ الطلبِ اليهِ، فلو توقّفَتْ دلالةُ الصيغةِ على الطلب \_ على تلك الإرادة(١) \_ لَما أمكنَ الاستدلالُ (١) بالصيغةِ على ذلكَ (١) الطلبُ ألبَّةَ.

احتج المخالفُ: بأنّا نميّزُ بينَ ما إذا كَانت الصيغةُ طلباً، وبينَ ما إذا كانتْ تهديداً، ولا مميّزَ إلا الإرادةُ.

والجوابُ: أنَّها حقيقةٌ في الطلب، مجازٌ في التهديدِ.

فكما أنَّ الأصلَ في كلِّ الألفاظِ إجراؤها على حقائِقِها إلَّا عندَ قيام دلالةٍ صارفة: فكذا ها هنا.

المسألةُ الرابعةُ: ذهبَ أبو عليَّ وأبو هاشم : [إلى ١٠٠] أنَّ إرادةَ المأمور بهِ تؤثّرُ في صيرورةِ صيغةِ «افْعَلْ» أمراً.

وهذا خطأً من وجهين:

الْأَوَّلُ: أَنَّ الْأَمْرِيَّةُ (اللهِ كَانْتُ صَفْمَةُ للصَيْغَةِ ـ لكَانْتُ [إِمَّا أَنْ اللهُ تكونَ حاصلةً لمجموع (١١) الحروفِ؛ وهو محالُ؛ لأنَّه لا وجودَ لذلكَ المجموع .

<sup>. (07-</sup>E9/1) =

<sup>(</sup>١) كذا في ص، ح، وعبارة ن، ي، ل، آ: ولما وضعت،

 <sup>(</sup>۲) لفظ ح: «إرادة».
 (۲) لفظ ن: «وثانيها».

<sup>(</sup>٤) في ص: «باطل»، وهو تحريف. (٥) لفظ ن: «عليها، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) في ن، آ: والعرف، وهو تحريف. (٧) لفظ آ: والإفادة، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>A) لفظ آ: «الاستقلال»، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٩) كذا في ص، وعبارة غيرها: «البتة على ذلك الطلب».

<sup>(</sup>١٠) سقطت الزيادة من ل. (١١) عبارة ص، ح: الموكانت الأمرية صفة.

<sup>(</sup>۱۲) سقطت الزيادة من ن، ي، ل. (۱۳) لفظ ي: ١٩٨مجموعه.

وإمّا لأحادها(١): فيلزمُ أنْ يكونَ كلُّ واحدٍ من الحروفِ ـ التي ائتلفتْ(١) صيغةُ الأمر منها، [أمراً ٣)] على الاستقلال ؛ وهو محال.

الثاني: أنَّ صيغة «افعَلْ» دالَّة بالوضع على (٤) معنى (٩)، وذلك المعنى هو إرادة (١) المأمور، فإذَا (٧) كانت الإرادة نفسَ المدلول: وجبَ أنْ لا تفيد (٩) الصيغة الدالَّة عليها صفة: قياساً على سائر المسمّياتِ والأسماء (٩).

المسألة الخامسة: قال جمهور المعتزلة : الأمِر يجبُ أن يكونَ المَاعلَى رتبة من المأمور حتى يُسمّى الطلب أمراً.

وقال أبو الحسين [البصريُّ ١٠٠]: المعتبرُ هو الاستعلاءُ، لا العلوُ ١٠٠٠. وقال أصحابُنا: لا يُعترُ ١٠٠٠العلوُّ، ولا الاستعلاءُ.

<sup>(</sup>١) لفظ ن، آ: «الأحاد».

<sup>(</sup>٢) كذا في ص، ح، وهو الصواب ولفظ ن، ي، ل، آ: دانتقلت،

 <sup>(</sup>٣) سقطت الزيادة من ح.
 (٤) آخر الورقة (٤٣) من ى.

<sup>(</sup>٥) كذا في ص، ح، ولفظ غيرهما: والمعنى ٥. (٦) في غير ص، ح: وإرادته.

<sup>(</sup>٧) في غير ص: ووإذاه. (٨) لفظ ح: ويفيده.

<sup>(</sup>٩) هذه المسألة نوع من المسألة التالية، ووجه التفريع ظاهر. وقد ضعف الأصفهاني دليل المصنف فيها ـ قال: لأن الأمر صفة ذهنية والدليل المذكور إنما ينفي كونها خارجة، والخصم لا يدعيه. فراجع الكاشف (١/ ٢٥٥-ب).

<sup>(</sup>١٠) عبارة ص: ويجب أن يكون الأمر أعلى من المأموري.

<sup>(</sup>١١) لم ترد هذه الزيادة في ص، ح.

<sup>(</sup>١٢) الاستعلاء: هيئة تلحق الأمر - أي العبارة -: كرفع الصوت، وإظهار الترفع. والعلو هيئة للآمر: كالسلطان مع رعيته، والأب مع ابنه. انظر النفائس (١/ ٢٩٠ - ب) هذا وقد قال أبو الحسين في المعتمد (١/ ٤٩) - بعد أن ذكر اشتراطه للاستعلاء: ووهو أولى من ذكر علو الرتبة، لأن من قال لغيره «افعل» - على سبيل التضرع إليه والتذلل، لا يقال إنه يأمره، وإن كان أعلى رتبة من المقول له - ومن قال لغيره: «افعل» - على سبيل الاستعلاء عليه، لا على سبيل التذلل له، يقال إنه آمر له، وإن كان أدنى رتبة منه. ولهذا يصفون من هذه سبيله بالجهل والحمق: من حيث أمر من هو أعلى رتبة منه.

<sup>(</sup>١٣) في ص، ح زيادة: (لا.

لنا: قولُهُ تعالى - حكايةً عنْ فرعونَ [أنّه قالَ لقومه] (١) -: ﴿ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴾ (٢) مَعَ أنّه كانَ أعلى رتبةً منهم، وقال عمرو بن العاص (٢) لمعاوية (١): أُمَرْتُكَ أُمراً حازماً [فَعَصيتَني (٥)]

[وكانَ مِنَ التوفيقِ قَتلُ ابنِ هاشِمِ <sup>(۱)</sup>] وقال دريدُ (۱) بن الصِّمَّةِ لنظرائِهِ، ولمن هُمْ (۱) فوقَهُ:

(١) ما بين المعقوفتين لم يرد في ن.

(٢) الآية (٣٥) من سورة «الشعراء».

- (٤) هو معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الخليفة الأموي توفي سنة (٦٠هـ) درضي الله عنه راجع: الإصابة (٤١٢/٣).
  - (٥) سقطت الزيادة من ن.
- (٦) هذا الـشــطر لم يرد في غير ص، ح، والشــطر الأول من البيت هو شطر بيت «الحصين» أو الحضين ـ بالضاد ـ بن المنذر الرقاشي :

أمرتك أمراً حازماً فعصيتني فأصبحت مسلوب الإمارة نادما

وقد ورد البيت معزواً إليه في شرح الحماسة للمرزوقي (٨١٤/٢)، وحماسة البحتري (٢٧٤)، والبوحثيات (٥٧) ـ مقطوعة ـ (٧١)، ومجموعة المعاني (٢٥). كما ورد البيت معزواً للشاعر المذكور في معجم الشّعراء (١٩٢)، غير أنه فيه دمغلول الامارة».

ويبدو أنَّ عمراً تمثّلَ به مضمناً الشطر الثاني ما ذكرنا بمناسبة خروج أحد من العلويين على معاوية.

(٧) هو دريد بن الصمة، من جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن، ويكنى بأبي قرة، قتل مع من قتل من المشركين من هوازن وثقيف .. يوم حنين . راجع: الشعر والشعراء (٢/ ٧٩) .
(٨) لفظ ص: هموه.

أمرتُهُم أُمري بمُنْعَرَج اللُّوى

فلم يَستبينوا(١) الرُّشدَ إلَّا ضُحى الغَدِ(١٥)

وقال حباب (٤) بن المنذر يخاطب يزيد (٥) بن المهلب أمير خراسان لعراق:

أَمَرْتُكَ أَمراً حازِماً (٢) فَعَصيتني فأصبَحْتَ مسلوبَ الإمارَةِ نادِما (٧) فهذه الوجوة دالَّة على أنَّ «العلوَّ» غيرُ معتبر.

وَأَمَّا [أَنَّ(^)] «الاستعلاءَ» غيرُ (١) معتبرٍ \_ فلاَّنَّهُمْ يقولونَ: فلانُّ أَمرَ فلاناً،

(٨) سقطت الزيادة من ح (٩) في ح: وفعبر،

<sup>(</sup>١) كذا في ص، ح، ولفظ غيرهما: ﴿وَهُلُ يَسْتَبَانُ ﴾، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>۲) هذا البيت من جيد شعر دريد، ومن أبيات مرثيته المشهورة لأخيه عبد الله. وقد ورد معزواً إليه في الأصمعيات (۱۱)، والشعر والشعراء (۲/ ۷۰۰)، والأغاني (۱۰/ ۸/)، وديوان المعاني (۱۲ $\chi$ /۱)، وشرح الحماسة للتبريزي ( $\chi$ /۳۰) – الحماسية رقم ( $\chi$ /۱)، شرح الحماسة للمرزوقي ( $\chi$ /۱) – الحماسة رقم ( $\chi$ /۷)، حماسة البحتري ( $\chi$ /۱)، وزهر الأداب ( $\chi$ /۲)، وشرح المفضليات ( $\chi$ /۳)، وجمهرة أشعار العرب ( $\chi$ /۷)، وفيهما والنصح بدل والرشده.

 <sup>(</sup>٣) آخر الورقة (٩٦) من ن.

<sup>(</sup>٤) هو: الحباب بن المنذر بن الجموح بن زيد بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري، الخزرجيّ صحابيً، بدري، توفي في خلافة سيدنا عمر ـ رضي الله عنهما ـ راجع: الإصابة (٢٠٢/١)، ومع وروده في جميع الأصول فإننا نستبعد أن يكون مخاطب ابن المهلب بهذا هو الحباب بن المنذر، بل هو يزيد بن الحصين بن المنذر الذي نسب هذا البيت إلى أبيه ـ كما تقدم. فراجع: الوفيات (٢٦٨/٢)، أو هو الحصين نفسه، كما في الوفيات (٢٦٨/٢)، فلعله كذلك وصحفه النسّاخ إلى الحباب.

<sup>(</sup>ه) هو يزيد بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي، توفي عن تسع وأربعين سنة في سنة (١٠٢)هـ. راجع: الوفيات (٢/٤/٢-٢٧٦). وله ترجمة في معظم المراجع التاريخية.

<sup>(</sup>٦) في ن، ي، ح، آ: «جازما» وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٧) راجع: هامش (٥) ص(٣٠) من هذا القسم من الكتاب.

على وجهِ الرفق(١) واللِّين.

نعم، إذا بالغَ في التواضع \_ يمتنعُ إطلاقُ الاسم عرفاً، وإنْ ثبتَ [ذلكَ ٣] لغةً ٣ .

[وَ<sup>(1)</sup>] احتجَّ المخالفُ على أنَّ العلوَّ معتبرٌ: بأنّه يُسْتَقْبَحُ \_ في العرف \_ أنْ يقولَ القائلُ: «أمرتُ الأميرَ أو نهيتُهُ»، ولا يستقبحونَ (١) (١) أن يقالَ: «سألتُهُ أو طلبتُ منهُ ولولا أنَّ الرتبةَ معتبرةً، وإلَّا لَمَا كَانَ كذلكَ.

وأمَّا أبو الحسينِ \_ فقالَ: اعتبارُ الاستعلاءِ أولى من [اعتبارِ<sup>(٧)</sup>] العلوِّ؛ لأنَّ مَنْ قالَ لغيرِهِ: «افْعَلُ» ـ على سبيلِ التضرُّع إليهِ ـ لا يقالُ: إنَّه أمَرهُ، وإنْ كانَ أعلَى رتبةً من المقولِ إليهِ.

ومن قالَ لغيره: «افْعَلْ» - على سبيلِ الاستعلاء، لا على سبيلِ التذلُّلِ ـ يقالُ: إنَّهُ أَمرَهُ [وَإِنْ كَانَ المقولُ لهُ أَعلَى رَبَبةً (^) منه ]، ولهذا يصفونَ مَنْ هذا سبيلُهُ (١) بالجهل والحمق؛ من حيثُ أَمرَ مَنْ هُوَ أَعلى رَبّةً منهُ (١).

[واعلم: أنَّ مَانَ هذا الكلام على صحّةِ الاستعلاءِ، وأصحابُنا يمنعونَ منهُ الله أعلمُ.

<sup>(</sup>١) عبارة ن: واللين والرفق، (٢) لم ترد هذه الزيادة في ل.

<sup>(</sup>٣) آخر الورقة (٦٤) من آ. (٤) هذه الزيادة من آ.

<sup>(</sup>٥) لفظ ن: (يستقبح). (٦) آخر الورقة (٦٥) من ح.

<sup>(</sup>٧) سقطت الزيادة من ص، ح.

 <sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين ساقط من ن، ى، ل، آ، وعبارة ح: ووإن كان أعلى رتبة من المقول له، وهو تصرف من الناسخ، وعبارة المعتمد: ووإن كان أدبى رتبة منه.

<sup>(</sup>٩) لفظ آ: وشانه،

<sup>(</sup>١٠) راجع: المعتمد (١/١٤).

<sup>(</sup>١١) ما بين المعقوفتين ساقط من آ، ولفظة وصحة، أبدلت في غير ص بلفظ ومنع، ولفظ والاستعلاء، في ل، ى، ص: والاستعمال.

ولعل مواد المصنف: أن مدار الكلام على صحة اعتبار قيد والاستعلاء، أو والعلوه - ٣٣ -

المسألةُ السادسةُ: لفظُ (١) الأمر قَدْ يُقامُ مقامَ الخبر، وبالعكس :

أمًا أنَّ (٢) الأمرَ [قدد ٢٥] يُقامُ مقامَ الخبرِ - فكما في قوله - عليه الصلاةُ والسلامُ: - «إذا لَم تَسْتَح فاصنَعْ ما شئتَ» (١) معناه: «صنعتَ (٥) ما شئتَ».

وأَمَّا(١) [أنَّ(٢)] الخبرَ يقامُ مَقَامَ الأمرِ فكما(٨) في قولِهِ تعالى: ﴿والوَالِداتُ يُرَبِّعُنَ أُولادَهُنَّ خُولِينِ كَامِلَيْنِ﴾ (١)، ﴿والمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ﴾ (١)

= ومذهب الأشاعرة: المنع من اعتباره، لأن الخبر يسمى خبراً، سواء أكان صادراً عن أعلى أو أدنى: فكذلك الأمر. والله أعلم. هذا ولم يكتب الشارحان، القرافي والأصفهاني شيئاً عن هذه المسألة.

- (١) عبارة آ: «لفظة الأمر قد تقام».
  - (۲) لفظ ن، ح، ل: «أن».
    - (٣) هذه الزيادة من ص.
- (٤) هو بعض حديث متداول أخرجه عن حذيفة بن اليمان أحمد في المسند، وأخرجه عن ابن مسعود أحمد والبخاريُّ وأبو داود وابن ماجة \_ بلفظ: وإن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاه نع ماشئت، على ما في الفتح الكبير (٢١/١) وقد ورد في الكثير من كتب الأصول: في \_ الأوامر عند الكلام على كون صيغة وافعل، تستعمل بمعنى الخير.

وقد رواه ابن عماكر في تاريخه عن ابي مسعود البدري بلفظ: وآخر ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ماشئته. على ما في الفتح الكبير (١٠/١). وفي كشف الخفا (١٠/١)، و(٩٨) كلام عن هذا الحديث فيه المزيد من التخريج. ولكنه وقع فيه بعض التصحيف. وانظره في ط. حلب (١٠٤/١).

وقد ورد الحديث أيضاً بلفظ: وإذا لم تستحي ـ وهو لفظ آخر صحيح ـ. فاصنع ما شئت، قال في التمييز ص(١٥): في صحيح البخاري من حديث أبي مسعود البدري.

(٥) آخر الورقة (٦٨) من ل.

(٦) لفظ ل: «فأما». (٧) سقطت الزيادة من ح.

(A) في ص: «كما».
 (P) الآية (۲۳۳) من سورة «البقرة».

(١٠) الآية (٢٢٨) من سورة المقرة،

والسببُ في جواز هذا المجازِ: أنَّ الأمرَ يدلُّ على وجودِ الفعل ، كما أنَّ الخبرَ يدلُّ عليه وجودِ الفعل ، كما أنَّ الخبرَ يدلُّ عليه [أيضاً(١)]: فبينَهُما(٢) مشابهةُ من هذا الوجه: فصحَّ المجازُ.

وأيضاً: تجوزُ (٣) إقامةُ النهي مقامَ الخبر، وبالعكس:

أمَّا الأوَّلُ(1) فكقول علَيه الصلاة والسلام: «لَا تُنْكَعُ اليتيمة حتَّى تُستَأْمَر» (٥) معناه لا تنكحوها (١) إلى غاية استثمارها.

[وأمّا الثاني \_ فكقوله \_ ﷺ \_: «لا تُنْكِع المرأة المرأة ولا تُنكح المرأة نكم المرأة المرأة ولا تُنكح المرأة نفسها»، وكما في قوله تعالى: ﴿لا يَمَسُّهُ إلا المُطَهّرُونَ ﴾ (٧) ].

(٤) قال القرامي كشفت عدة نسخ فوجدتها - هكذا: «أما الأول»؛ وللائق أن يقول: أما الثاني، فإن هذه لمثل وردت في الأحاديث مرفوعة الأواخر، لا مجزومتها والرفع لا يكون في لنهي: فتكون هذه المثل مثلًا لإقامة الخبر مقام النهي، لا إقامة النهي مقام الخبر وقد حاول لقرافي أن يمتل لهذ القسم فدكر أمثلة فيها من النظر أكثر مما أخذ على مثال الإمام ولذلك لم يقتبسها الإسنوي، كما هي عادته.

راجع لنفائس (١/ ٢٨٨-آ). وقال لإسنوي ـ عن هذا القسم ـ وقد ذكره الإمام في لمحصول، ومن له، لكن بمثال فيه نظر. راجع: شرحه على المنهاج (١٣/٢) وبحاشيته: «الإنهاج، ط لتوفيق وعلى هذا فيكون هذا مثالاً للخبر القائم مقام النهي. وقال البدخشي ومحيء الحر معنى لأمر ولنهي مما لا دخل له في بيان مدلولات الأمر، لكنه ذكره لانجرار الكلاه إليه انظر: سلم الوصول (٢/ ٢٥٠).

(٥) قد ورد في صدر حديث أحرجه عن أبي هريرة البخاري وأبو داود والنسائي، بلفظ: «لا تنكح الثيب الأيه حتى تستأمر، وأحرحه عنه أيضاً الترمذي وابن ماجه بلفظ: «لا تنكح الثيب حتى تستأمر. « على م في الفتح الكبير (٣٤١/٣). وانظر منتقى الأخبار (٢٠٥ ٥٠٨).

(٦) لفط اللا تنكحواه.

(٧) ما بين المعفوفتين سقط كله من ن. وأما الحديث: فقد أخرجه ابن ماجه والدارقطني من طريق أبي هريرة ـ بلفط الا تروج . . ولا تزوج . . » مع زيادة: «فإن الزانية هي التي تزوج نفسها» على ما في منتقى الأخبار (٢/٣٠). وقد ذكره صاحب الفتح الكبير (٣٢٢/٣) بهذا منه

<sup>(</sup>١) لم ترد الزيادة في آ.

<sup>(</sup>٢) لفط : «وبينهم».

<sup>(</sup>٣) لفظ آ. «يجوز»، وفي ح: «فيصح».

[و<sup>(1)</sup>] وجهُ المجازِ: أنَّ النهيَ يدلُّ على عدم الفعل ، كما أن [هذا(<sup>1)</sup>] الخبرَ يدلُّ على عدمِهِ ، فبينَهُمَا مشابهةُ من هذا الوجهِ . والله أعلمُ .

اللفظ مع هذه الزيادة، ومن طريق أبي هريرة. عن سنن ابن ماجه فقط. وأما الآية: فهي (٧٩)
 من سورة «الواقعة».

<sup>(</sup>١) لم ترد الزيادة في ح.

<sup>(</sup>٢) هذه الزيادة من ح، ص

العتسمالاول في المباحث اللفظية"" وفيه مسائل

<sup>(</sup>١) كدا في ص. ح. وعبارة ن، ى. ل. أ: «مباحث اللفظ»

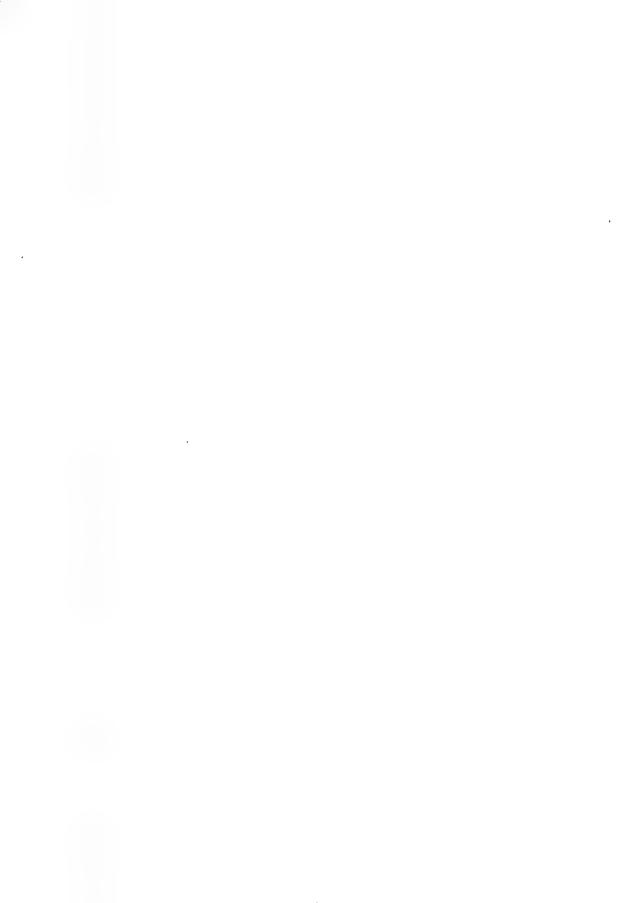

المسأَلةُ(١) الأولى: قالَ الأصوليُّونَ: صيغةُ «افْعَلْ» مستعملةٌ في خمسةً عشرُ وجهاً:

[الأوَّلُ(١)]: «الإيجاب(١)»، كقولهِ تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ ﴾ (١).

الثاني (°): «الندبُ (١) كقولهِ تعالى: ﴿ فَكَاتِبوهُمْ إِنْ عَلِمْتُم فِيهِمْ خَيْراً ﴾ (٧)، ﴿ وَأَحْسِنُوا ﴾ (٨).

ويقربُ منهُ «التأديبُ»، كقوله عليه الصلاة والسلامُ (١):

«كُلْ مِمَّا يَليكَ « "؟؛ فإنَّ الأدبَ مندوبُ إليه \_ وإنْ كانَ قد جعلَهُ [بعضُهُم "] قسماً مغايراً للمندوب .

الشاكُ ١٠٠٠ «الإرشادُ»، كقول عالى: ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَين ﴾ ١٠٠٠ ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَين ﴾ ١٠٠٠ ﴿ وَاكْتُبُوهُ ﴾ ١٠٠٠ والفرقُ بينَ الندبِ والإرشادِ: أنَّ الندبَ ١٠٠٠ لثوابِ الآخرةِ ، والإرشادَ لمنافِع الدنيًا ، فإنَّ لا يَنقصُ الثوابُ بتركِ الاستشهاد ١٠٠٠ [في المداينات] ١٠٠٠ ولا يزيدُ بفعله .

(١) سقطت الزيادة من ص. (٢) سقطت الزيادة من ن.

(٣) لفظ ن: اللإيجاب. (٤) الآية (٤٣) من سورة البقرة».

(٥) في ن، ي، آ، ص: (ب). (٦) في ي: دوالندب،

(٧) الآية (٣٣) من سورة والنُّوري. (٨) الآية (١٩٥) من سورة والبقرة.

(٩) في ص، زيادة: «لابن عباس رضى الله عنهما»، ولعلها زيادة من الناسخين.

(١٠) هو آخر حديث معروف أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه، عن عمرين أبي سلمة، بلفظ: «يا غلام سَمُّ الله وكُل بيمينك، وكل مما يليك». على ما في الفتح الكبير: (٣٠/٣).

وقد استشهد به الكثيرون من الأصوليّين على أن صيغة «افعل» ترد للتأديب. وانظر سببه في التعريف بأسباب ورود الحديث الشريف: (٢/٧١-٧٢).

(١١) سقطت الزيادة من آ. ولعل المصنف يعني بهذا البعض الإمام الغزالي. فراجع: المستصفى (١٧/١). ولعل الحجة الغزالي جعله قسماً خاصاً: لأنه أخص من الندب.

(١٢) كذا في ل، ح، وفي غيرهما: دج. (١٣) الآية (٢٨٢) من سورة والبقرة.

(۱٤) لفظ ي: والمندوب،

(١٥) لفظ ص: والأشهاده.

. (١٦) ساقط من ٿ.

الرابع(''): «الإباحةُ» كقوله تعالى: ﴿كُلُوا واشْرَبُوا﴾ '').

الخامس ("): «التهديدُ»، [كقوله (ا) تعالى]: ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُم ﴾ (٥)، ﴿وَاسْتَفْرَرْ مَنِ اسْتَطَعْتَ منهُم بصوتكَ ﴾ (٥).

ويقرَبُ مَنهُ: «الإِنذارُ»، كَقولهُ تعالى: ﴿قُلْ تَمتَّعُوا﴾(٧)، وإن كانُوا(^) قد جعلوهُ قسماً آخر.

السادس(١): «الامتنانُ»، ﴿ فَكُلُوا مِمَّا رِزَقَكُمُ الله ﴾(١٠). إ

السابعُ (١١): «الإكرامُ»، ﴿ ادْخُلُوها ١١٠ بسَلامُ آمِنينَ ﴾ (١٠٠٠.

الثامن (١١٠): «التسخيرُ» [كقوله (١١٠]: ﴿ كُونُوا قِرَدَةً ﴾ (١١٠).

التاسعُ (١٧٠): [«التعجيزُ»(١٨٠]: ﴿ فَأَتُوا بِسُورَةٍ ﴾ (٥٠٠.

العاشر": «الإهانةُ»، ﴿ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴾"،

الحادي عشر ١٠٠٠: «التسويةُ»، ﴿ فَاصْبِرُوا أَوْ لا تَصبِرُوا ﴾ ١٠٠٠.

الثاني عشر (١٠٠): «الدعاءُ»، ﴿ رُبِّ اغْفِرْ لِي ﴾ (١٠٠).

الثالث عشر (١٦): [التمنِّي (٢١)]، كقوله:

- (٢) الآية (٢٤) من سورة والحاقة،
  - (٤) لم ترد الزيادة سي ٥٠١٠.
- (٦) الآية (٦٤) من سورة والإسراء.
  - (٨) لفظ ص: «كان».
- (١٠) الآية (١١٤) من سورة والنحل،
  - (١٢) آخر الورقة (١٧) من ن.
    - (١٤) في غيرح، ل: دح.
  - (١٦) الآية (٦٥) من سورة البقرة.
    - (١٨) سقطت الزيادة من ح.
    - (۲۰) في غير ح، ل: دي.
    - (۲۲) في غيرح، ل: ١يه،
    - (۲٤) في غيرح، ل: ديب.
    - (۲۹) في غيرح، ل: ايح،

- (٥) الآية (٤٠) من سورة وفصلت.
- (٧) الآية (٣٠) من سورة دإبراهيم.
  - (۹) نی ن، ی، آ، ص: دوه.
    - (١١) في غيرح، ل: وزه.
- (١٣) الآية (٤٦) من سورة والحجره.
  - (١٥) سقطت الزيادة من ح، ل.
    - (١٧) في غيرح، ل: (ط).
  - (١٩) الآية (٢٣) من سورة والبقرة).
- (٢١) الآية (٤٩) من سورة والدّخان.
- (٢٣) الآية (١٦) من سورة والطور.
- (٢٥) الآية (١٥١) من سورة «الأعراف».
  - (٢٧) سقطت الزيادة من ح.

<sup>(</sup>١) في ن، ي، آ، ص: ١٤٥.

<sup>(</sup>۳) نی ن، ی، آ: ص: ۱۹۰۵.

## الا أَيُهَا اللَّيلُ الطَّويلُ أَلا انجَلي (١) الرَّبِيلُ اللَّيلُ الطَّويلُ أَلا انجَلي (١) الرابع عشر (٢): «الاحتقالُ»، كقوله: ﴿ أَلقُوا مَا أَنتُم مُلقونَ ﴾ (٣). الخامس عشر (١): «التكويلُ»، كقوله: ﴿ كُن فَيكولُ ﴾ (٥).

إذا عرفت هذا .. فنقولُ:

اتَّفقوا على أنَّ صيخة «السَّ السَّ حقيقة في [جميع (٢)] [هذه(٧)] الوجوه؛ لأنَّ خصوصية «التساخير»، و«التعجيز»، و«التسوية»، غيرُ مستفادة (١٠) منْ [مجرَّد(١)] هذه الصيغة، بل إنّما تُفهمُ (١٠) تلك من القرائن.

إِنَّهُمَا الَّذِي وقعَ الخلافُ فيه أمورٌ خمسةً: «الوجوب», و«الندبُ»، و«الإباحةُ»، و«التنزيهُ»، و«التحريمُ».

فمن الناس: من جَعلَ هذهِ الصيغةَ مشتركةً بينَ هذهِ الخمسةِ. [ومنهم: مَنْ جَعَلَها مشتركةً بينَ الوجوبِ، والندب، والإِباحةِ<sup>(۱۱)</sup>]. ومنهم: منْ جعلَها حقيه مُ لأقلِّ المراتبِ. وهو: «الإِباحةُ». والحقُّ: أنَّها نيستْ حقيقةً في هذهِ الأمور.

(۱) هذا صدر بيت لامرىء القيس، عجزه: «بصبح وما الإصباحُ منك بأمثلِ » وهو البيت السادس عشر من معلقته الشهيرة التي اهتم بشرحها كثير من المتقدمين: كالأنباري والوزني، والتبريزي، وبعض المحدثين: كالسيد مصطفى الغلاييني في كتابه ـ «رجال المعلقات العشر». وهو موجود في ديوانه ص (۱۸) ت أبي الفضل. ط. المعارف سنة (۱۹۶۹).

(٣) الآية (٣٤) من سورة «الشّعراء».
 (٥) الآية (٨٢) من سورة «يس».

(٧) لم ترد هذه الزيادة في ل.

(٢) في غيرح، ل: «يد».

(٤) في غيرح، ل: «يه».

(٦) سقطت هذه الزيادة من ح.

(۸) لفظ آ، ی: «مستفاد».

ر ٩) سقطت هذه الزيادة من آ.

(۱۰) لفظ آ، ح: «يفهم».

(١١) ما بين المعقوفتين ساقط كله من ن، ولم ترد كلمة «مشتركة» في ل.

لَنا: أَنَّا نُدركُ التفرقة \_ في اللُّغات كلُّها \_ بينَ قوله: [افعُلْ (١)] و[بيرَ (٢) قُولِهِ: «إِنَّ شَئْتَ فَافَعَلْ، وإِنْ شَئْتَ لا تَفَعَلْ». حتَّى [إذا(٣)] قَدُّرنَا انتفاءَ القرائن كلُّها، وقدُّرنَا هذهِ الصيغةَ منقولةً على سبيل الحكايةِ عن ميِّتِ أو غائب(٤)، لَا فِي فعل معيّن حتى يُتوهّمَ فيه قرينةً دالّةً، بَلْ في الفعل ـ مطلقاً ـ: سبّق إلى فهمِنا اختلافُ معاني هذهِ الصيغ ، وعلمنا \_قطعاً \_ أنَّها ليستْ(°) أسامي (١) مترادفةً علَى [معنىُ(٧)] واحدٍ.

كَمَا (^) نُدْرِكُ التَّفْرِقَةَ (١) بينَ قولهم: «قامَ زيدٌ، ويقومُ زيدٌ ١٠٠٠)، [في ٢٠٠٠] أنَّ الأوَّلَ للماضي، والثاني للمستقبل. وإن كانَ قد يعبُّرُ ٣٠٠ عن الماضِي ٣٠٠ بالمستقبل ، وبالعكس (''' ؛ لقرائنَ تَدُلُّ عليه .

فكذلك مَيّزوا الأمرَ عن النهي (١٠٠)، فقالوا: «الأمرُ» (١١٠): أَنْ تقولَ (١١٠): «افْعَلْ» و«النهيُّ(١٠٠٪) أن تقولَ: «لا تَفْعَلْ»: فهذا [أمرُّ ١٠٠٠] معلومٌ بالضرورة من اللَّغات لا يشكِّكُنا فيه (٢٠/٠٢٠) إطلاقُهُ مع قرينةٍ (٣٠): على «الإباحة» أو (٣٠) «التهديد».

فَإِنْ قَيلَ: تَدُّعَى الفَرقَ بِينَ «افْعَلْ» و«لا تَفَعَلْ» ـ في حتِّ منْ يَعتقَدُ كونَ اللَّفظ موضوعاً للكلِّ ٢٠٠٠ حقيقةً ، أو في حقِّ من لا يعتقدُ ذلكَ؟! .

<sup>(</sup>١) سقطت الزيادة من ن، ي، ل.

<sup>(</sup>٣) سقطت الزيادة من ن، ل، وزيد في آ ـ قبلها \_: وأناه.

<sup>(</sup>٤) عبارة ن، ي، ل: وأوعن غائبه.

<sup>(</sup>٥) في ح زيادة: ١من١.

<sup>(</sup>٧) سقطت هذه الزيادة من ص،

<sup>(</sup>٩) لفظ ص: (تفرقة).

<sup>(</sup>١١) سقطت الزيادة من ح.

<sup>(</sup>١٩) سقطت هذه الزيادة من ون،

<sup>(</sup>٢) سقطت الزيادة من ن.

<sup>(</sup>١) لفظ ص: «أسماء.

<sup>(</sup>٨) في ن، ي: ﴿وَكُمَّا ۗ إِنَّ

<sup>(</sup>۱۰) في ص: دعمروه،

<sup>(</sup>١٢) لفظ ل: (يعتبر).

<sup>(</sup>١٨) لفظ ص: ﴿وَالْمُنْهِيِّهِ.

[الأوَّلُ ممنوعُ ، والثاني (١) مُسلَّمُ].

بيانُهُ: أنَّ كلَّ من اعتقدَ كونَ هذهِ اللَّفظةَ موضوعةً لهذهِ المعانِي \_ فإنَّه يحصُلُ في ذهنِهِ الاستواءُ (٢).

أمَّا مَنْ لا يعتقدُ ذلكَ \_ فإنَّهُ [لاً(٣)] يحصلُ \_ عنده \_ الرجحانُ .

سلّمنا الرجحانَ؛ لكنْ: لِمَ لا يجوزُ أن يكونَ ذلكَ للعرفِ<sup>(1)</sup> الطارىءِ، لا في أصل الوضع ، كما في الألفاظِ<sup>(1)</sup> [العرفيّةِ<sup>(1)</sup>]؟!.

سلّمنا أنَّ ما ذكرتَهُ (٧) يدلُّ على قولكَ ، لكنّهُ معارَضٌ بما يدلُّ على نقيضِهِ (٨) - وهُـو: أنَّ الصيغة [قد(٩)] جاءتْ بمعنى التهديدِ ، والإباحةِ : والأصلُ في الكلام الحقيقةُ .

[وُ<sup>(١١</sup>] الجوابُ<sup>(١١</sup> عنِ الأوَّلِ: أَنَّهُ مُكابِرةً؛ فإنَّا نعلمُ<sup>(١١</sup>-عندَ انتفاءِ كلِّ القرائنِ بأسرِهَا [أَنَه <sup>١١</sup> ] يكونُ فهم الطلبِ من لفظِ «افْعَلْ» راجحاً على فهم التهديد والإباحة.

وعن الثاني: أنَّ الأصلَ عدمُ التغيير (١٠٠).

وعن الشالث: أنَّكَ [قَدْ ٥٠٠] عرفتُ أنَّ المجازَ أولَى من الاشتراكِ، ووجهُ المجاز ١٠٠٠: أنَّ هذهِ الأمورَ الخمسة \_ أعني: «الوجوب، والندب، والإباحة،

 <sup>(</sup>١) كذا في ن، ل، وفي ص، ح: «الأولع، والثاني م»، وفي ي: «الأولع، م»،
 وفي آ: «ع، م».

<sup>(</sup>٢) آخر الورقة (٦٩) من ل.

<sup>(</sup>٣) سقطت هذه الزيادة من ص، ح، وإثباتها هو المناسب للمعنى.

<sup>(</sup>٤) في ي: وفي العرف.

<sup>(</sup>٥) في آ: والأسماء». (٦) سقطت الزيادة من ح.

<sup>(</sup>٧) لفظ ص: وذكرتم، ولفظ ح: وذكرتموه، (٨) لفظ ي: والنقيضة،

<sup>(</sup>٩) هذه الزيادة من ص. (١٠) لم ترد الواو في غير ص، ح.

<sup>(11)</sup> آخر الورقة (٤٤) من ى. (١٢) نى غير ص زيادة: وأنه.

<sup>(</sup>١٥) هذه الزيادة من ص. (١٦) لفظ ل: «الاشتراك»، وهو تحريف.

والتنزية، والتحريم» - أضدادٌ؛ وإطلاقُ اسم ِ الضدُّ على الضدُّ أحدُ وجوهِ المجاز. والله أعلم.

المسألةُ الثانيةُ: الحقُّ عندَنَا: أنَّ لفظةَ «افْعَلْ حقيقةٌ في الترجيحِ (١) المانعِ من النقيضِ وهو قولُ أكثرِ الفقهاءِ والمتكلِّمين(١). وقال أبو هاشم (١): إنَّه يفيدُ الندبَ(١).

ومنهم من قالَ: بالوقف، وهم فرقُ ثلاثُ (٥):

الفرقةُ (١) الأولى: [اللذينَ (٢)] يقولونَ: إنّهُ حقيقةٌ في القدرِ المشتركِ بينِ الوجوب والندب فهو: تزجيحُ الفعل على التركِ.

ثم : الوجوب يمتازُ عن الندب : بامتِناع التركِ، والندب، يمتازُ عن الوجوب بجواز التركِ، وليسَ في الصيغة إشعارُ بهذين القيدين.

ويلَيقُ بمَذهب هؤلاءِ أن يُقولُواْ: [إِنّه(^)] يجبُ حملُهُ عَلَى الندب؛ لأنَّ اللّفظ يفيدُ رجحانَ الفعل على التزكِ، وليس هيهِ ما يدلُ على المنعِ من التركِ، وقدْ كانَ جوازُ التركِ معلوماً بحكم الاستصحاب، وإذا كانَ كذلكَ: كانَ جوازُ

<sup>(</sup>١) آخر الورقة (٩٨) من ن.

<sup>(</sup>٢) في ل زيادة: «والمسلمين». وتعبير أبي الحسين في المعتمد (٥٦/١): «وعند جمهور الناس...». (٣) لفظ ل:-«هشام».

<sup>(</sup>٤) والذي نقله أبو الحسين عنه في المعتمد (٥٧/١-٥٨) أنّه قال: إنها تقتضي الإرادة، فإذا قال القائل لغيره: وافعل، أفاد ذلك أنّه مريد منه الفعل. فإن كان القائل لغيره وافعل، حكيماً: وجب كون الفعل على صفة زائدة على حسنه يستحق لأجلها المدح، إذا كان المقول له في دار التكليف. وجاز أن يكون واجباً، وجاز أن لا يكون واجباً، بل يكون ندباً. فإذا لم تدل الدلالة على وجوب الفعل: وجب نفيه، والاقتصار على المتحقق، وهو كون الفعل ندباً يستحق فاعله المدح.

وانظر: الكاشف (١/٨٥٨-ب).

<sup>(</sup>٥) كذا ن، ي، ل، آ. وفي ص، ح: (ثلاثة).

<sup>(</sup>٦) كذا في آ، واستبدلت في ن، ي، ل، ح بلفظ وإحداها،، وفي ص وأحدها،

<sup>(</sup>٧) لم ترد الزيادة في آ . (٨) هذه الزيادة من ص ، ح .

التركِ بحكم الاستصحابِ، ورجحانُ الفعل ِ بدلالةِ اللَّفظِ. ولا معنَى للندب إلاَّ ذلكَ().

الفرقة (٢) الثانية: اللّذينَ قالُوا: إنَّ صيغةَ «افْعَلْ» موضوعة للوجوبِ والندبِ، على سبيل الاشتراكِ اللفظيِّ ـ وهو: قولُ المرتضَى (٢) من الشيعةِ.

الفرقة (١) الثالثة: الذينَ قالُوا: إنّها حقيقةً إمّا في الوجوبِ فقط، أو فِي الندبِ فقط، أو فيهمًا معاً (١) بالاشتراك؛ لكنّا لا ندرِي: ما هو الحقّ من هذهِ الأقسام الثلاثة: فلا جرمَ توقفنا في الكلّ وهوَ: قولُ الغزاليّ [منّا(١)].

## لَنَا وجوهُ

[الدليلُ(\*)] الأوَّلُ: التمسُّكُ بقولِهِ تعالى لإبليسَ: ﴿مَامَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمْرَتُكَ﴾ (\*) وليسَ المرادُ منهُ الاستفهامَ بالاتّفاقِ، بل الذمَّ، فإنّه لا عذرَ لَهُ في الإخلال ِ بالسجودِ \_ بعدَ ورودِ الأمرِ [به(\*)] \_ هَذَا [هوَّ \*)] المفهومُ من قول ِ السيّد لعبدِهِ: «ما منعكَ من دخول ِ الدار إذْ أمرْتُك؟» إذا لم يكنْ مستفهماً ""

<sup>(</sup>١) لفظ آ: وذاك».

<sup>(</sup>۲) كذا في آ، وفي النسخ الأخرى: (وثانيها).

<sup>(</sup>٣) هو: أبو القاسم أو أبو طالب، علي بن المطاهر - ذي المناقب - أبي أحمد، الحسين بن موسى بن محمد بن إبراهيم بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب. رضي الله عنهم. كان إماماً في علم الكلام والآداب والأدب والشعر، وله تصانيف كثيرة. توفي في بغداد سنة (٤٣٦)ه. راجع: الوفيات (١/٨١٤)، وتاريخ دول الإسلام (١/٩٩١)، والعبر (١/١٨٦)، والمنتظم (١/١٠١)، قال: وكان يميل إلى الاعتزال. ونقل جملة من أقواله، ومرآة الجنان (٣/٥٥)، والشذرات (٣/٥٠)، والبداية (٢/١٥٠)، والنجوم (٥/٣).

<sup>(</sup>٤) كذا في آ، وفي ن، ي، ل، ص، ح: دوثالثهاء.

<sup>(</sup>٥) آخر الورقة (٢٧) من ص.

<sup>(</sup>٦) هذه الزيادة من ص. وراجع: المستصفى (١/٤٢٣) لمعرفة قول الإمام الغزالي.

<sup>(</sup>٧) هذه الزيادة من ص، ح. (٨) الآية (١٢) من سورة والأعراف.

<sup>(</sup>٩) لم ترد الزيادة في ح. (١٠) لم ترد الزيادة في ح.

<sup>(</sup>١١) كذا في غير آ، وفيها: وإذا لم يرد منه استفهام.

ولو لم يكن الأمرُ [دالاً(١)] على الوجوب لما ذمّة ١٠ الله تعالى على التركِ، ولكانَ لإبليسَ أنْ يقولَ: إنّكَ ما ألزمتني السجود.

فإنْ قلتَ: لعلَّ الأمرَ في تلكَ اللَّغةِ كانَ يفيدُ (") الوجوبَ \_ فَلِمَ قُلتُمْ ("): إنّهُ في هذهِ اللَّغةِ للوجوب ("؟! .

قلنا(۱): الظاهر يقتضِي ترتيبَ الذمِّ على مخالفةِ الأمرِ، فتخصيصُهُ بأمرٍ خاصٌ خلافُ الظاهر(٧).

[الدليلُ(^)] الشاني: التمسَّكُ بقولِهِ تعالَى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اركَعُوا لَا يَرْكَعُونَ ﴾ ( أَنْ فَهُم على أَنَّهُمْ تركُوا ( ' ) فعلَ ما قيلَ لهم: افْعَلُوهُ، ولو كانَ الأمرُ يفيدُ الندبَ \_ لما حسُنَ هذا الكلامُ. كما إذا ( ' قيلَ لهم: الأولَى أَنْ تفعلوهُ، ويجوزُ لكم تركُهُ ؛ فإنَّه ليسَ لنَا أَنْ نذمِّهم ( ' ) على تركِه ( ' ).

(٢) لفظ آ: ددم،.

(٤) في غير ص: (قلت).

. (٥) في ل: «على الوجوب»، وعبارة ى: يفيد الوجوب»، وفي آ: «لا للوجوب»، وهو تحريف.

(٦) لفظ غير ص: «قلت».

(٧) لمعرفة وجه الاستدلال بهذا الدليل ـ بشكل أوسع، وللاطلاع على أقوال العلماء في كلمة «لا» في الأية، هل هي صلة زائدة، أو هي كلمة مفيدة، ولمعرفة أقوالهم في المراد بـ «المنع» راجع: التفسير الكبير (١٨٤/٤) ط الخيرية.

(٨) سقطت هذه الزيادة من ص. (١) الاية (٤٨) من سورة «المرسلات».

(١٠) عبارة آ: «على ترك فعل قيل لهم». (١١) كذا في آ، وعبارة غيرها: «لو قال».

(١٢) في آ، ح: «يذم»، وعبارة ن: «ليس له أن يلومهم»، وعبارة ل: «ليس يجوز له أن يذمهم».

(١٣) عبارة ل: «على أنهم تركوا» وزاد بعدها: «فعل قيل لهم افعلوا».

<sup>(</sup>۱) سقطت هذه الزيادة من ن، ى، ل، ص، وكذلك من ح، كما أبدلت لفظة «على» - بعدها ـ بـ «اللام».

<sup>(</sup>٣) كذا في ص، ح، ى، آ، وعبارة ل: «مفيد للوجوب»، وعبارة ص: «كان لا يفيد الوجوب»، وهو تحريف.

فإنْ قلتَ: إنَّما ذمَّهم لا لأنَّهم تركُوا المأمورَ بهِ، بَلْ لأنَّهُمْ لم يعتقدُوا حقيقةً

والدليلُ عليه: قولُهُ تعالَى: ﴿ وَيُلِّ يَوْمَئذِ لَلْمُكَذِّبِينَ ﴾ (١).

وأيضاً: فصيغةُ «افْعَلْ» قد تفيدُ الوجوبَ \_ عندَ ْ اقترانِ بعض القرائن بها؛ فلعلَّهُ \_ تعالى \_ إنَّما ذمَّهم ؛ لأنَّه كانَ قد وُجدَتْ (١) قرينةُ دالةٌ على الوجوب.

والجوابُ عن الأوَّل : أنَّ المكذِّبينَ في قولهِ : ﴿ وَيْلِّ يَوْمَئذٍ لِلْمُكَذَّبِينَ ﴾ ٢٠)، إِمَّا أَنْ يَكُونُوا هُمُ الَّذِينَ تَرَكُوا الركوعَ لَمَّا قِيلَ [لهم(٤٠]: «اركعوا»، أو غيرَهُم.

فإنْ كانَ الأوَّلَ: جازَ أنْ يستحقُّوا (٥) الـذمُّ بتركِ الركوع ، والويلَ بسبب التكذيب؛ فإنَّ \_ عندنا \_ الكافر كما يستحقُّ العقاب (١) بترك الإيمان، يستحقُّ الذمَّ والعقابَ (٧) \_ أيضاً \_ بترك (٨) العبادات .

وإنْ كَانَ الثاني: لَمْ يكُنْ (١) إثباتُ الويل (١) [لإنسانٍ ١١] بسبب التكذيب ـ منافياً ثبوتَ الذَّمِّ لإنسانِ آخرَ بسبب تركِ المأمور بهِ.

وعن الثاني: أنَّهُ تعالى ١٠٠٠ إنَّمَا ذمَّهُم لمجرَّد ١٠٠٠ أنَّهم تركُوا الركوعَ ١٠٠٠ لمَّا قيلَ لهمْ: «اركَعُوا» فدلُّ على أنَّ منشأن الذم هذا القدرُ، لا القرينةُ ١٠٠٠.

[الدليلُ"] الثالث: لَوْ لَمْ يكن الأمرُ ملزماً للفعل \_ لَمَا كانَ إلزامُ الأمر، ١٠٠٠

(٥) لفظ ص: (يستحق).

(V) في غير آ: «والعذاب».

(٩) آخر الورقة (٦٦) من آ.

- (٢) لفظ أ: ووجده.
- (٣) الآية (٤٧) من سورة «المرسلات».
  - (٤) سقطت الزيادة من ص.
    - (٦) في غير ص: دالعذاب،
  - (٨) عبارة آ: «بسبب العبادات أيضاً.

  - (١٠) آخر الورقة (٩٩) من ن.
- (١١) سقطت هذه الزيادة من ص (١٢) كذا في ص، ح، وفي غيرهما: وأن الله تعالى: (١٣) لفظ ص: وبمجرد،
  - (١٤) آخر الورقة (٦٧) من ح. (١٥) آخر الورقة (٧٠) من ل.
  - (١٦) راجع: التفسير الكبير (٣٢١/٨) ط الخيرية للاطلاع على المزيد من كلام الإمام المصنف عن هذا الدليل.
    - (۱۷) لم ترد هذه الزيادة في ص. (١٨) لفظ آ: والفعل.

<sup>(</sup>١) الآية (٤٧) وآيات أخر من سورة «المرسلات».

سبباً للزوم المامور به ، لكنَّهُ سببُ للزوم المامور به : فوجبَ أَنْ يكونَ [الأمرا] مازماً (٢) للفعل . م

بيانُ الشرطيَّةِ: أنَّ بتقدير أنْ لا يكونَ الأمرُ ملزماً للفعل ـ كانَ إلزامُ الأمرِ الزامُ النَّمِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ أَنْ لا يكونَ هذا النَّامِ المأمورِ بهِ: فوجبَ أنْ لا يكونَ هذا القدرُ سبباً للزوم المأمور (٣) بهِ.

[و(1)] بيانُ أنَّ إلزامَ الأمر (٥) سببُ للزومِ المأمورِ به، قولُهُ تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ ورَسُولُه أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الخِيرَةُ مِنْ أَمرِهِمْ ﴾ (١).

والفضاءُ [هو(٢)]: «الإلزامُ»؛ فقوله تعالى: ﴿إِذَا قَضَى اللهُ ورسولُهُ أَمْراً﴾ معناه: إذا ألزمَ الله ورسولُهُ أمراً \_ فإنّهُ لا خيرةَ للمؤمنين (^) في المأمور به.

[ويجبُ \_ هاهنا \_ حملُ لفظِ الأمرِ على المأمورِ بهِ، إذْ لَوْ اَجْرِيناهُ على ظاهرِهِ \_ تعالى \_ وذلكَ كلامٌ ظاهرِهِ \_ لصارَ المعنَى أنّهُ لا خيرةً للمؤمنينَ في صفةِ اللهِ \_ تعالى \_ وذلكَ كلامٌ غيرُ مفيدٍ .

وإذا تعذَّرَ حملُهُ على نَفْسِ الأمرِ: وجبَ حملُهُ على المأمورِ بهِ، فيصيرُ التقديرُ: أنَّ الله ـ تعالى ـ إذا أَلزَمَ المكلّفَ أمراً ـ فإنّه لا خيرةَ لهُ في المأمورِ به(٢).

َ وإذا انتفت الخيرةُ ـ بَقِيَ : إمّا الحظرُ، وإمّالً الوجوبُ، والحظرُ منتفولً بالإجماع : فتعيّن الوجوبُ.

(١) لم ترد الزيادة في ن، ل.
 (٢) لفظ آ: «ملزوماً».

(٣) كذا في ص، ح، وهو المناسب، وفي غيرهما: «الأمر به».

(٤) هذه الزيادة من ح.

(٥) في آ زيادة: «بهه.
 (٦) الآية (٣٦) من سورة «الأحزاب».

(٧) هذه الزيادة من ل. (٨) لفظ ل: وللمؤمن، .

(٩) ما بين المعقوفتين ساقط كله من آ، وقوله: «لفظ» في ن، ل: «اللفظ» وسقطت لفطة «الأمر» \_ بعدها \_ من ص، وقوله: «للمؤمنين» أبدلت في ص، ح بـ «المكلف»، وسقطت كلمة «التقدير» من ص.

(۱۰) في غيرى: دأوه. (۱۱) في غير ل: دمنفي.

فإنْ قيلَ: القضاءُ هوَ: الإلزامُ. والأمر قد يردُ (١)بمعنى شيء، فقولُهُ: ﴿إِذَا قَضَى الله ورسولُهُ أَمْراً﴾ ـ أي: [إذا ألزمَ الله ورسولُهُ (٢)] شيئاً.

وَنحَنُ نعتَرفُ بِأَنَّ اللهَ \_ تعالَى \_ إذَا أَلزَمَنَا شيئاً \_ فإنّهُ يكونُ (٣) واجباً علينا، [وَ(٤)] لكنْ لِمَ قلتَ: إنّهُ بمجرَّدِ (٤)أَنْ يأمُرَنَا بالشيءِ \_ فقدُ أَلزَمَنَا؟! فإنَّ ذلكَ عينُ المتنازَع (١) [فيه(٧)]!!.

والجُواب: قد بيّنًا أنَّ لفظَ الأمرِ حقيقةٌ في القولِ المخصوصِ ، وليسَ <sup>٨٠</sup>. حقيقةً في الشيءِ: دفعاً للاشتراكِ. ولا ضرورةَ ـ هاهنا ـ في صرفِهِ عن ظاهِرِهِ (٩٠).

َ إِذَا ثَبَتَ هَذَا \_ فَقُولُهُ: ﴿ إِذَا قَضَى الله ورسُولُهُ أَمْراً ﴾ معناهُ: إذا ألزمَ الله أمراً. وإلزامُ الأمر هو: توجيهُهُ على المكلّف [شاءَ أمْ أَبَىٰ ١٠٠].

والزامُ الأمرِ غيرُ "الزامِ المأمورِ بِهِ؛ فإنَّ القاضيَ إذا قضَى بإباحةِ شيءٍ - فقد ثبتَ [الزامُ الحكم، ولو لَمْ يثبت "ا]، المحكومُ به فكذا هاهُنَا: الزامُ الأمرِ عبارةٌ: عن توجيهِهِ على المكلّفِ، والقطعُ بوقوع ذلك الأمر.

ُثمَّ، الأمرُ ١٠٠ إِنْ لَمُ يقتضِ الوجوبَ ١٠٠ لم يكنْ إلزامُ الأمرِ إلزاماً للمأمورِ بِهِ. وإنْ ١٠٠ كانَ مقتضياً [للوجوب ١٠٠] ـ فهوَ الّذي قلناهُ ١٠٠٠

(١) لفظ ص: «ورد». (٢) ساقط من ن.

(٣) في آ زيادة: ٥ذلك، (٤) لم ترد الواو في ص.

(٥) في ح: وأن مجرد، (٦) عبارة ي: وغير متنازع،

(۷) لم ترد الزيادة في ل، ي. (۸) في ن، ي، ل: دفليس،

(٩) لفظ ح: «الظاهرة. (١٠) ساقط من ن.

(۱۱) في ص، ل: (عين) وهو تصحيف.

(١٣) ما بين المعقوفتين سقط كله من ح، ولفظ دلو، لم يرد في غير ص.

(١٣) عبارة ن: وثم الأمر لم، بحذف حرف الشرط، وعبارة آ: وثم إن لم يحذف لفظ الأمرى.

(١٤) في ن: وفلم، (١٤) لفظ ل: وفإن،

(١٦) سقطت الزيادة من ص، ح.

(١٧) راجع: التفسير الكبير (١٧٦/٦) لمعرفة ما قاله الإمام المصنف في تفسير آية هذا = - ٤٩ \_ [الدليلُ()] الرابع: تاركُ ما أمرَ الله أو رسولُهُ بهِ مخالفٌ لذلكَ الأمر، ومخالفُ ذلكَ الأمر مستحقٌ الله أو رسولُهُ بهِ مستحقٌ للعقاب الله أو رسولُهُ بهِ مستحقٌ للعقاب الله أو رسولُهُ بهِ مستحقٌ للعقاب الله أو لا معنّى لقولنًا (): الأمرُ للوجوب، إلا ذلكَ .

[وَ(°)] إنّما قلنًا: إنَّ تاركَ ما أمرَ الله أوْ() رَسولُهُ بهِ مخالفٌ لذلكَ الأمرِ؛ لأنَّ موافقة الأمرِ عبارةُ: عن الإتبانِ بمقتضاهُ، والمخالفةُ ضدُّ الموافقةِ: فكانتُ مخالفَةُ الأمرِ عبارةً: عن الإخلال بمتقضاهُ فثبت: أنَّ تاركَ ما أمرَ الله أو رسولُهُ به مخالفٌ لذلكَ الأمر.

وإنَّمَا قَلناً: [إنَّ (٣)] مخالف [ذلك (٣)] الأمر يستحقُّ (٣) العقاب (٣)؛ لقولهِ تعالى: ﴿ فَلْيَحذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتنةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عذابٌ أَلِيمٌ ﴾ (٣)، أمرَ مخالفَ هذا الأمرِ بالحذرِ عن العذابِ و[الأمرُ ٣١٠ بـ] الحذرِ عن العذابِ إنّما يكونُ بعد قيام المقتضي لنزول العذاب: فدلَّ على أنَّ مخالفَ أمر اللهِ أو أمر رسوله - قدا ٣٠ وُجِدَ - في حقه - ما يقتضي نزولَ العذابِ [به ٢٠٠٠].

فإنْ قيلَ: لا نسلَمُ أنَّ تاركَ المأمورِ [بهِ ١٠٠] مخالفٌ للأمرِ. قولُهُ: «موافقةُ الأمر عبارةٌ: عن الإِتيانِ بمقتضاهُ».

<sup>=</sup> الدليل. ط الخيرية.

<sup>(</sup>١) سقطت الزيادة من ص.

<sup>(</sup>٢) كذا في ص، ح، وهو الموافق لعبارة التفسير الكبير (٦ /٢٩٧)، عبارة ن، ى، ل، آ: ديستحق العقاب.

<sup>(</sup>٣) راجع: الفقرة السابقة. (٤) في ن، آ زيادة: وأنء.

 <sup>(</sup>٥) لم ترد الزيادة في ص، ح.
 (٦) في ن، ى، ل: اورسوله.

<sup>(</sup>٧) لم ترد هذه الزيادة في ل، ن.(٨) هذه الزيادة من ص.

<sup>(</sup>١١) الآية (٦٣) من سورة «النور». وراجع: التفسير الكبير (٢٩٧/٦ – ٢٩٨)، فإن الإمام المصنف قد قرر هذا الدليل فيه بألفاظ «المحصول» ذاتها.

<sup>(12)</sup> هذه الزيادة من ص. (10) لم ترد هذه الزيادة في ن.

قلنا: لا نسلُّمُ أنَّ موافقةَ (١٠ [الأمرِ] عبارةً عن الإِتيانِ بمقتضاةً، وما (١٠ الدليلُ عليه؟ .

[ثُمُّ(٣)]: إنَّا نفسُّرُ «موافقةَ الأمر» [بـ٤)] تفسيرين آخرين.

أحدهما: أنَّ موافقةَ الأمرِ «عبارةً: عن الإتيانِ بما يقتضيهِ الأمرُ على الوجهِ الذي يقتضيه الأمرُ؛ فإنَّ الأمرَ لو اقتضاهُ على سبيلِ الندبِ، وأنتَ (٩) تأتِي بهِ على [سبيل (١٠] الوجوب: كانَ هذا مخالفةً للأمر.

وثـانيهما: أنَّ «موافَقةَ الأمر» عبارةً: عن الاَعترافِ بكونِ ذلكَ الأمرِ حقّاً واجبَ القبول ِ. ومخالفَتهُ [عبارة(٧)]: عن إنكار كونه (٨) حقّاً واجبَ القبول ِ.

سلّمنا: أنَّ ما ذكرتُمْ (١) يدلُّ على أنَّ مخالفةً الأمرِ عبارةً: عن تركِ مقتضاهُ، لكن \_ ها هنا ١١٠ ما يدلُّ على أنّه ليسَ كذلكَ.

فإنّه لو كانَ تركُ المأمورِ بِهِ [عبارةً عنْ "] مخالفة الأمر " لكانَ تركُ «المندوبِ» مخالفةً لأمر الله \_ تعالى \_ وذلكَ باطلٌ؛ لأنَّ وصفَ الإنسان بأنّه مخالفٌ لأمر الله \_ تعالى \_ اسمُ ذمّ: فلا يجوزُ " إطلاقُهُ على تاركِ المندوبِ.

سلمنا: أنَّ تاركَ المندوبِ مخالفٌ للأمرِ، فلِمَ قلتَ: إنَّ مخالفَ الأمرِ مستحقُّ للعقابِ٣٣٠.

أمَّا قولُهُ تعالى: ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ﴾ (١٠ [الآية] ١٠٠٠.

(٣) سقطت الزيادة من آ.
 (٤) لم ترد الباء في ن، ي، ل.

(٥) عبارة آ: «وأن يأتي به»، وهو تصرف من الناسخ.

(٦) سقطت هذه الزيادة من ن، آ، ل. (٧) لم ترد الزيادة في ح.

(٨) عبارة ص: والإنكار لكونه. (٩) في غير ص: وذكرته.

(١٠) في آ: «معنا». (١٠) هذه الزيادة من ح.

(١٢) لفظ ن: وللأمري. (١٣) آخر الورقة (٧١) من ل.

(١٤) كذا في ص، ح، وعبارة ن، ي، ل، أ: ديستحق العقاب،

(١٥) الأية (٦٣) من سورة «النور». (١٦) هذه الزيادة من ن، ي، ح.

<sup>(</sup>١) في آ: «الموافقة»، ولم ترد لفظة «الأمر فيها».

<sup>(</sup>٢) كذا في ص، وهو الصحيح، ولفظ غيرها: ﴿وَأُمَا ۗ ، وهُو تَحْرَيْفَ.

قلنا: (1) لا نسلُّمُ أنَّ هذِهِ الآيةَ دالَّةً على أمرِ منْ يكونُ مخالفاً للأمرِ: بالحذرِ، بلْ هي دالَّةُ على (٢) الأمرِ بالحذرِ عن مخالف (٣) الأمرِ (٢). فَلِمَ لا يجوزُ أَنْ تكونَ كذلك؟.

سلّمنا ذلكَ، ولكنّها دالّةُ على أنَّ المخالفَ عن الأمرِ: يلزمهُ (٥) الحذرُ. فلِمَ قلتَ: إنَّ مخالفَ الأمر يلزمهُ الحذرُ؟.

فإنْ قلتَ (١٠): لفظةُ «عَنْ» صَلةٌ زائدةً.

قلت: الأصلُ في الكلامِ [الاعتبارُ"] لا سيَّما في كلام اللهِ \_ تعالى \_: (^) فلا يكونُ زائداً.

أَقْصَى مَا فِي البِبَابِ [أَنَّهُ "]: وردَ الأمرُ بهِ، لكنْ لِمَ قَلْتَ: إنَّ الأمرَ للوجوب؟ فإن ذلك أول المسألة!!.

فإنَّ قلتَ: هَبْ أَنَّهُ لا يدلُّ على وجوبِ الحذرِ، لكنْ لا بدُّ وأن يدلُّ على حسنِ الحذرِ، وحسنُ الحذرِ: إنَّما يكونُ بعدَ قيامِ المقتضِي لنزولِ العذابِ"!!.

(١) آخر الورقة (٦٧) من آ.

(۲) في ن، آزيادة: «أن».

(٣) لفظ ن، ل: ومخالفة.

(1) آخر الورقة (٦٨) من ح.

(٥) لفظ آ: «تلزم».

(٦) لفظ آ: وقيل،

(٧) سقطت هذه الزيادة من ن، ل، ص، وفي ح ـ بدلها ـ «الحقيقة» والمناسب ما ذكرنا.

(٨) كذا في آ، وهو الملائم لما قبله، وفي النسخ الأخرى: وأن لاء.

(٩) في ن، آ زيادة وأن، (١٠) لفظ ص، ح: والعذاب،

(۱۱) في آ: والحذر عليه».

( ۱ ) ـــــــ ص عن ص . (۱ ۲) ساقط من ص .

(۱۳) ليم ترد هذه الزيادة في آ، وكلمة دورد، جاءت بلفظ: دورود.

(1٤) لفظ آ: والعقاب، وقلناه.

(١٦) عبارة ي: والمقتضى لنزول العذاب».

العذاب، بل الحذرُ يحسُنُ. عندُ (١) احتمال ِ نزول ِ العذاب.

وعندنا: مجرَّدُ الاحتمالِ قائمُ؛ لأنَّ هذه المسألة اجتهادَيَةُ، لا قطعيَّةُ سلَّمْنَا دلالةَ الآيةِ على قيام (١) ما يقتضي نزولَ العذابِ، لكنْ لا فِي كلُّ أمرٍ، بلْ في أمرٍ واحدٍ؛ لأن قولَهُ: ﴿عن أمرِهِ لا يفيدُ إلاَّ أمراً واحداً.

وعندنا: أنَّ أمراً واحداً يفيدُ الوجوب، فلمَ قلت: إنَّ كلَّ أمر (٣) كذلك؟!.

[سلّمنَا أنَّ كلَّ أمرٍ كذلكَ (اللهُ)، لكنَّ الضميرَ في قولِهِ: ﴿عَنْ أَمرِهِ ﴾، يُحتَمَلُ (ا) عودُهُ إلى رسولِهِ: فالآيةُ لا تدلُّ (ا) على أنَّ الأمرَ للوجوب إلا في حقَّ أحدِهِما، فَلِمَ قلتَ: إنَّه في حقَّ الآخر كذلك؟.

والجواب: قولُهُ: «لِم قلتَ: إنَّ موافقةَ الأمرِ عبارةُ: عن الإِتيانِ بمقتضاهُ»؟.

قلنا: الدليلُ عليهِ: أنَّ العبدُ إذا امتثلَ أمرَ السيَّد حسَّنَ أنْ يقالَ: هذا العبدُ موافقُ للسيَّد، [وَ(٧)] يجري على وفقِ أمرِهِ (٨): ولَوْ لَمْ يمتَثِلُ أمرَهُ، يقالُ: إنّه ما وافقَهُ، بل خالفَهُ؛ وحُسْنُ هذا الإطلاق ـ من أهلِ اللّغةِ ـ معلومٌ بالضرورةِ. فثبتَ أنَّ «موافقةَ الأمر» عبارةً: عن الإتيان بمقتضاهُ.

قولُهُ: «الموافقةُ عبارةً: عن [الإتيانِ(١) بِمَا] يقتضيهِ الأمرُ على الوجهِ الّذي يقتضيه [الأمرُ(١١)]».

قلنا: لَمَّا (١) سَلَّمْتُمُ أَنَّ مُوافقةَ الأمرِ لا تحصُلُ (١) إلَّا عندَ الإتيانِ بمقتضى الأمر هو الفعل؛ [لأنَّ قولَهُ «افْعَلُ» لا يدلُّ الأمر عنقولُ: لا شكَّ أَنَّ مقتضَى الأمر هو الفعل؛ [لأنَّ قولَهُ «افْعَلُ» لا يدلُّ

(٦) عبارة ص: وفالآية لا تدل إلا على أن الأمر للوجوب في حق أحدهما،.

<sup>(</sup>١) في ص: دباحتمال، . . . (٢) لفظ ص، ح: دوجود، .

 <sup>(</sup>٣) آخر الورقة (١٠١) من ن.
 (٤) ما بين المعقونتين ساقط من ح.

<sup>(</sup>٥) لفظ ن: ومحتمل،

<sup>(</sup>٧) لم ترد الواو في ن. (٨) في ص زيادة: ﴿ وقوله ع.

<sup>(</sup>٩) في آ وضع بدلا مما بين القوسين كلمة: وعماء.

<sup>(</sup>١٠) لم ترد هذه الزيادة في ن. (١١) عبارة ن، ي، ل: وقلت لم،

<sup>(</sup>١٢) لفظ ل: ويحصل،

إلاَّ على اقتضاء الفعل ، فإذَا لمْ يوجَد الفعلُ: لمْ يوجد مقتضَى الأمرِ، وإذا لَمْ يُوجد مقتضَى الأمرِ، وإذا لَمْ يُوجدْ مقتضى الأمرِ<sup>(۱)</sup> علم تُوجَد (۱) الموافقة ، وإذا لم توجد (۱) موافقة الأمرِ: حصلتْ مخالفتُهُ ؛ لأنّهُ ليسَ بينَ الموافقة والمخالفة واسطةً .

قولُهُ: «الموافقةُ عبارةً: عن اعتقادِ كونِ ذلكَ الأمرِ حقاً واجبَ القبول ، . . قلنا: هذا لا يكونُ موافقةً للأمرِ، بلْ موافقةً للدليل (المالل على أن ذلك الأمرَ حقَّ: فإنَّ موافقةَ الشيءِ عبارةٌ: عمّا يستلزمُ تقريرَ مَقتضاهُ، فإذَا دلَّ الدليلُ على حقية (الأمرِ، : كانَ الاعترافُ بحقيَّتِه (المستلزماً تقريرَ [مقتضى (الأعراف على حقية (المستلزماً تقريرَ [مقتضى (المدلل .

أمّاً الأمرُ \_ فلَمّا اقتضى دخولَ [ذلكَ نام] الفعل في الوجود \_ كانتْ موافقتُهُ عبارةً: عمّا تقرَّر (١) دخولُهُ في الوجود، وإدخالُه (١) في الوجود يقرَّر (١) [دخولَهُ (١)] موافقةُ الأمر [عبارةً: عن فعل مقتضاه.

قوله: «لَوْ كانتْ مخالفةُ الأمرِ ١٠٠] عبارة: عن ترك المأمور به \_ لكنًا إذا تركنا المندوبَ فقد خالفنًا الأمرَ ».

قلنا: هذا الإلزامُ (١٠٠٠ إنّما يصحُّ: لو كانَ المندوبُ مأموراً بهِ ؛ وإنّما يكونُ المندوبُ مأموراً بهِ \_ لو ثبتَ أنَّ الأمرَ ليسَ للوجوبِ ؛ وهذا عينُ المتنازعِ [فيه ٢٠٠٠].

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من آ.

<sup>(</sup>۲) لفظ ح: «يوجد».(۳) لفظ ح: «يوجد».

<sup>(</sup>٤) في ل: «الدليل». (٥) لفظ ح: «حقيقة»، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) عبارة ل: «بحقية الفعل»، وهو تصرف من الناسخ.

<sup>(</sup>V) سقطت الزيادة من آ. (A) هذه الزيادة من ي.

<sup>(</sup>٩) لفظ ح: «يقرر». (١٠) لفظ ن، آ: «فادخاله».

<sup>(</sup>١١) في ن: «تقرير». (١٢) سقطت هذه الزيادة من ن.

<sup>(</sup>۱۳) سقطت هذه الزيادة من ن، ووضع بدلها: «و.

<sup>(1</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقط من آ. (١٥) لفظ آ: «اللازم».

<sup>(</sup>١٦) لم ترد هذه الزيادة في آ، ص، ح.

قولمهُ: «لِمَ لا يجوزُ أَنْ يكونَ قولُهُ تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أُمرٍ ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أُمرٍ ﴿ الْمُخالِفِ إِنَّ الْمُخالِفِ إِنَّ الْمُخالِفِ إِنَّ الْمُخالِفِ اللهِ الْمُؤانِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

قلنا: الدليلُ عليه وجوهُ:

أحدُهَا: أنَّ النحوليِّينَ اتَّفقُوا على أنَّ تعلُّقَ الفعل بفاعِلِه أقوى من تعلُّقِهِ بمفعولِهِ؛ فلو جعلناهُ أمراً للمخالفِ بالحذرِ .. [ك<sup>(1)</sup>] كُنَّا قد أسندنَا الفعلَ إلى الفاعل ، ولو جعلناهُ أمراً بالحذرِ عن المخالفِ [ك<sup>(1)</sup>] كُنَّا قد أسندنَا الفعلَ إلى المفعولَ (1) فيكونُ الأوَّلُ أولى .

وثانيها: لو جعلناهُ أمراً بالحذرِ عن المخالفِ ـ لم يتعيّن المأمورُ [به(۲)] فإنْ قلتَ: (^) المأمورُ [بهِ(١)] ـ هو ما تقدَّمَ، وهو قوله: ﴿الَّذِينَ يَتَسلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذاً﴾(١٠).

قلت: المتسلِّلونَ منهم لواذاً \_ هم: الَّذينَ خالفُوا، فلو أُمرُوا بالحذرِ عن المخالفِ \_ لكانُوا قد أُمرُوا بالحذرِ عن أنفسِهِم: وهو لا يجوز.

وشالثُهَا: أنّا الله و جعلناهُ أمراً بالحذّر عن المخالف الله الصار التقديرُ: «فليحذر المتسلّلُونَ لواذاً الله عن الّذينَ يخالفونَ أمرَهُه ؛ وحينئذ: يبقى قوله: ﴿أَنْ تُصيبَهُمْ فِتنةٌ أَوْ يُصِيبَهُم عَذابٌ أَليمٌ ﴾ (الله ضائعاً ؛ لأنّ الحذر ليسَ فعلاً يتعدّى إلى مفعولين.

<sup>(</sup>١) الآية (٦٣) من سورة والنَّور».

<sup>(</sup>٢) لفظ ل: والمخالفة.

<sup>(</sup>٣) في غير ص، ح: [أمر].

<sup>(</sup>٤) لم ترد اللام في ل، ص، ح.

<sup>(</sup>٦) في ن، ي، ل، آ: ﴿مفعوله ﴿ .

<sup>(</sup>٨) آخر الورقة (٧٢) من ل.

<sup>(</sup>١٠) الآية (٦٣) من سورة والنُّور..

<sup>(</sup>١٢) لفظ ل: «المخالفة».

<sup>(</sup>١٤) آخر الورقة (١٠٢) من ن.

<sup>(</sup>٥) لم ترد اللام في غير آ.

<sup>(</sup>٧) سقطت هذه الزيادة من ح.

<sup>(</sup>٩) سقطت الزيادة من ص، ح.

<sup>(</sup>١١) في ص: دولأناء.

<sup>(</sup>۱۳) في ح: هلكان».

<sup>(</sup>١٥) الآية (٦٣) من سورة والنُّوري.

قوله: «الآيةُ دالّـةٌ على وجوبِ الحذرِ عمّن (١) خالفَ عن الأمرِ، لا عمّن خالفَ (١) الأمرُ».

قلنا: قال النحاةُ (٣): كلمةُ «عَنْ اللبعدِ و(١)] المجاوزة ؛ يقالُ: «جلسَ عن يمينِهِ ، أي: متراخياً عن بدنِه (١) في المكانِ الّذي بحيال يمينِه ، فلما كانت مخالفة أمر (١)] الله \_ تعالى \_ : لا جرمَ ذكرَهُ [بلفظ (٣)] «عَنْ » .

قولُهُ: «لِمَ قلتَ ( ): إِنَّ قولَهُ ( ) تعالى: [فَلْيَحْذَرُ ( ) ]: يدلُّ على وجوبِ الحذر عن العذاب ( ) ؟ .

قُلنا: لا ندَّعِي وجوب الحذر [عن العقاب "]، [و"] لكنّه لا أقلَّ منْ أنْ يدلَّ على جوازِ الحذر، وجوازُ الحذرِ عن الشيءِ مشروطُ بوجودِ ما يقتضي وقوعَه؛ لأنَّه لَوْ لَمْ يُوجَد المقتضي لوقوعِه لكانَ " الحذر عنهُ حذراً عمّا لَمْ " يُوجَدْ، [ولم يُوجَد "] المقتضي لوقوعِه . وذلك سفة وعبث: فلا " يجوزُ ورودُ الأمر به .

 <sup>(</sup>٥) كذا في ص، ح، ولفظ غيرهما: «يديه». ويمكن أن تكون في نحو هذا المثال اسماً
 ـ بمعنى: «جانب». انظر جواهر الأدب ص(١٦٣).

| (٧) لم ترد هذه الزيادة في آ، ح، ى. | (٦) سقطت الزيادة من ص.    |
|------------------------------------|---------------------------|
| (٩) ف <i>ي ح</i> : «قول الله».     | (٨) آخر الورقة (٦٩) من ح. |
| (۱۱) في ل، ي، آ، ح: «العقاب».      | (۱۰) سقطت من ی، آ.        |
| (۱۳) لم ترد والواق في ص.           | (۱۲) هذه الزيادة من ص.    |

<sup>(</sup>١) عبارة ص: «على من يخالف، وعبارة ح: «عن من يخالف،

<sup>(</sup>٢) لفظح: «يخالف».

 <sup>(</sup>٣) في ص، ح: «النحويون». وراجع أقوالهم في مغني اللبيب (١ /١٢٩)، وجواهر
 الأدب (١٦٤) ــ وقال: هي حقيقة في «المجاوزة» مجاز في غيرها.

<sup>(1)</sup> كذا في ص، ح، وعبارة ى: وللمجاوزة والبعد، وعبارة ن، ل: «للمجاوزة والبعد»، ولم ترد الزيادة في آ.

<sup>(</sup>١٦) سقطت هذه العبارة من ن. (١٧) كذا في ص، وفي غيرها: (ولا).

قوله: «دلّت الآيةُ على أنَّ مخالفَ أمرِ (١) اللهِ يستحقُّ (٢) العقابَ، أو علَى أنَّ مخالفَ كلِّ أمرِ يستحقُّ (٢) العقابَ؟.

قلنا: [دلَّتْ(أُ)] على الثاني لوجُوهِ:

الشاني: أنَّ تعالى رتَّبَ استحقاقَ العقابِ على مخالفةِ الأمرِ، وترتيبُ الحكم على الوصفِ مشعرٌ بالعليّة.

الشالث: [أنّه ١٠٠٠] لَمَا ثبتَ أنَّ مخالفَ الأمرِ في بعض الصورِ يستحقُ ١٠٠٠ العقابَ - فنقول: إنّما استحقَّ ١٠٠٠ العقاب؛ لأنَّ مخالفة الأمرِ تقتضي عدمَ المبالاةِ بالأمرِ؛ وذلكَ يناسبُهُ ١٠٠٠ الزجرُ؛ [و١٠٠] هذا المعنى قائمٌ في كلَّ المخالفاتِ: فوجبَ ترتُبُ ١٠٠٠ العقاب على الكلِّ.

قُولُهُ: «هَبْ أَنَّ أَمَرَ اللهِ، أَو أَمرَ رسولِهِ للوجوبِ ـ فلِمَ قلتُمْ ١٠٠٠: إنَّ [أمرَ ١٠٠٠] الآخر كذلك؟ .

قَلنا: لأنَّهُ ٥٠٠ لا قائلَ بالفرق٥٠٠.

| (٢) عبارة ص، ل، ن: ومستحق للعقاب. | (١) في ص، ح: ١الأمره.         |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| مستحق للعقاب، وهو تصرف من الناسخ. | (٣) عبارة ي: وأن كل مخالف أمر |

(٤) هذه الزيادة من ص.

(٥) لفظ آ: وأحدهاه. (٦) لفظ ل: والمخالف،

(V) سقطت الزيادة من ص. (A) هذه الزيادة من آ.

(٩) عبارة ن: «ذلك في العموم».
 (١٠) لم ترد هذه الزيادة في غير ص.

(١١) لفظ ن: دمستحق. (١٢) في ل، آ، ص: ديستحق.

(۱۳) في ى، ص، ل: ديناسب، . (١٤) سقطت الواو من ن.

(١٥) في غير ص، ح: وترتيب، (١٦) لفظ أ، ص: وقلت،

(۱۷) سقطت هذه الزيادة من غير ل. (۱۸) في ل، ن: ولأن».

(١٩) قلت: هذا الدليل تمسك به أبو الحسين في المعتمد (١/٨٥ - ٧١). وارتضاه وقد
 هذّبه الإمام المصنف، وقرره بالشكل الذي رأيت، ورتب الأسئلة والأجوبة المتعلقة به.

الدليل الخامس: تاركُ المأمور بهِ عاص ٍ، وكلُّ عاص ٍ(١١) يستحقُّ العقابُ: فتاركُ المأمور [به(٣)] يستحقُّ العقابُ؛ ولا معنى للوجوب إلا ذلك. بيانُ الأوَّلِ: قوله (٤) تعمالي: ﴿ وَلا أَعْصِي لَكَ أَمْراً ﴾ (٥)، ﴿ أَفَعَصَيتَ أَمْرِي ﴾ (١)، ﴿ لَا يَعْضُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُم ﴾ (٧).

بيان الثاني: قوله (^) تعالى: ﴿ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهُ وِرَسُولُهُ وِيَتَعَدُّ حِدُودَهُ ، يُدخِلْهُ ناراً خالداً فيهَا ﴾ (١).

فإنْ قيلَ ١٠٠٠: لا نسلُّمُ أنَّ تارك المأمور [به ١٠٠٠] عاص ِ، وبيانُهُ من وجوهٍ: الأوَّل: قوله تعالى : ﴿لَا يَعصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ (١٠٠، فلو كَانَ العصيانُ عبارةً: عن تركِ المأمور بهِ ـ لكانَ [معنَى ٣٠] قولهِ: ﴿ لَا يَعصُونَ الله ما أَمَرَهُمْ ﴾ أنَّهم يفعلون ما يؤمرون (١٠)به. فكان قوله: ﴿ويَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ تک اراً (۱۰)

الثاني: أجمع المسلمونَ على أنَّ الأمرَ قد يكونُ أمرَ إيجاب ١٠٠٠، وقد يكونُ [أمرَ ١٠٠٠] استحباب ١٠٠٠، وتاركُ المندوب غيرُ عاص ، وإلاّ ـ لاستحقَّ ١٠٠٠ النار؛ لما ذكرتُموهُ (٢٠٠): فعلمنا أنَّ المعصية ليستْ عبارة عن تركِ المأمور [به ٢٠٠].

(٣) لم ترد الزيادة في ص.

(٥) الآية (٦٩) من سورة «الكهف».

(V) الآية (٦) من سورة «التحريم».

(٩) الآية (١٤) من سورة «النساء».

(١١) لم ترد هذه الزيادة في ص.

<sup>(</sup>۱) عبارة ي: (والعاصي يستحق).

<sup>(</sup>٢) آخر الورقة (٢٨) من ص.

<sup>(</sup>٤) لفظ ن: «بقوله»، وفي ح: «لقوله».

<sup>(</sup>١٤) كذا في ح، ولفظ ن، ى، ل، آ: «ما أمروا» وفي ص: «ما أمرهم».

<sup>(</sup>١٥) كذا في ص، ح، ولفظ غيرهما: وتكويرا،.

سلَّمنا أنَّ المعصيةَ عبارةُ عن تركِ المأمورِ بهِ، لكنْ (١٠): إذا كانَ الأمرُ (١٠) أمرَ إيجاب أو مطلقاً؟ .

[الأول: مسلّم، والثاني: ممنوعُ ١٠٠].

بيانُهُ: أنَّ (4) قولَـهُ تعـالى: ﴿ لا يَعصُونَ اللهَ ما أَمَرَهُمْ ﴾ ، حكايةُ حال ِ؟ فيكفى في تحقيقها(٥) تنزيلُها على صورةِ واحدةِ. فلعلُّ ذلكَ الأمرَ كانَ أمرَ (١) إيجاب: فلا جرم كانَ تركُهُ معصيةً.

سلَّمنا أنَّ تاركَ المأمورِ بهِ عاص [مطلقاً(")] - فَلِمَ قلتَ: [إنَّ (")] العاصِيّ ، يستحقُّ العقابَ، والآيةُ المذكورةُ مختصَّةُ بالكفّار، لقرينةِ الخلودِ؟.

[وا الجواب: [قد السينا: أنَّ تاركَ المأمور [به السينا] عاص .

قُولُهُ: «لُو كَانَ كَذَلِكَ \_[كـ(١٢)] \_كَانَ قُولُهُ \_: ﴿وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ \_ تكراراً»(۱۳۰).

قلنا: لا نسلُّمُ، بلُ معنى الآية \_ والله أعلم \_: ﴿ لَا يَعصُــونَ اللَّهُ مَا أَمَرَهُمْ ﴾ [به ٢٠٠] في الماضِي، ﴿ ويَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ به في المستقبل.

قولُهُ: ﴿ الْأُمرُ قد يكونُ أَمرُ استحباب، ـ

قَلْنَا: لا نسلُّمُ كُونَ «المستحبِّ» مَأْمُـوراً به حقيقةً، بلْ مجازاً؛ لأنَّ

(٧) سقطت هذه الزيادة من ن.

(٩) لم ترد الواو في ل، ح، آ.

(١١) لم ترد الزيادة في ح.

(١٣) لفظ آ: وتكريراي

(٨) هذه الزيادة من آ.

(۱۰) هذه الزيادة من ل.

(۱۲) سقطت من ن.

(١٤) هذه الزيادة من ص.

<sup>(</sup>١) في ي: «ولكن».

<sup>(</sup>٢) آخر الورقة (١٠٣) من ن.

<sup>(</sup>٣) كذا في ل، وفي غيرها: «م، ع».

<sup>(</sup>٤) كذا في ص، وهو المناسب، وفي غيرها: «أنه»، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) لفظ ح: وتحققهاه.

<sup>(</sup>٦) عبارة ن: «كان إيجابا» من غير لفظة وأمر، وعبارة ل: وأمر إيجاب، بحذف لفظ رکان».

الاستحباب لازمٌ للوجوب(١)، وإطلاقُ اسم السبب على المسبّب جائزٌ.

فإنْ قلت: ليسَ الحكمُ بـ [كونِ (٢)] هذه الصيغة للوجوب ـ محافظةً على عموم قوله: ﴿وَمَنْ يَعص اللهَ وَرسُولهُ ﴾ (٢) أولى من القول بأنَّ المستحبُّ مأمورٌ به: محافظةً على صيغ الأوام الواردة في المندوبات.

قلتُ: [بَسلْ(°)] ما ذكرناهُ أولى؛ للاحتياطِ(')، ولأنّا لو حملناهُ على الوجوب. [لَـ(٧)] كانَ أصلُ الترجيحِ داخلًا فيهِ؛ فيكونُ لازماً للمسمَّى: فيجوزُ جعلُهُ مجازاً في أصل الترجيح .

أمًّا لو جعلنَاهُ لأصلِ الترجيحِ \_لم يكن الوجوبُ لازماً [له(^)]: فلا (^) يمكن جعلُهُ مجازاً عن الوجوب: فكانَ الأوَّلُ أولى .

قولُهُ: «هذهِ الآيةُ حكايةُ حالٍ».

قلنا: الله \_ تعالى \_ رتب اسم المعصية على مخالفة الأمر \_ فيكونُ المقتضِي الاستحقاقِ [هذا الاسم [11] هذا المعنى: فيعم الاسم لعموم ما يقتضي استحقاقه.

قوله: «الآيةُ مختصَّةُ بالكفار بقرينةِ الخلودِ».

قلنا الخلودُ .. هوَ: المكثُ الطويلُ ١٠٠٠ [لا١٠٠] الدائمُ. والله أعلَمُ.

واعلم: أنَّ (١١) هذا الدليلَ قد يُقرَّرُ ١٠ على ١١٠ وجهِ آخر \_ فيقال:

إنَّما قلنا: إنَّ تاركَ المأمورِ بهِ عاص ِ؛ لأنَّ بناءَ لفظةِ العصيانِ على

(١) كذا في ص، ح، وفي غيرهما: «الوجوب». (٢) لم ترد هذه الزيادة في غير ل.

(٣) الآية (١٤) من سورة «النّساء».
 (٤) آخر الورقة (٧٣) من ل.

(٥) سقطت هذه الزيادة من ص. (٦) في آ: «بالاحتياط».

(٧) لم ترد الزيادة في ص. (٨) سقطت هذه الزيادة من ص.

(٩) لفظ ص: «فلم». (١٠) ساقط من ن.

(١١) لفظ ص: (يقتضيه).

(١٢) راجعُ: الاشتقاق (٥٦)، (١٦٢)، والمصباح (٢٧٣/١).

(١٣) سقطت هذه الزيادة من ص. (١٤) آخر الورقة (٦٩) من آ.

(١٥) لفظ آ: وتقرره. (١٦) أبدلت في ل بـ ومنه.

الامتناع ؛ [ولذلك ١٠] سُمِّيت (٢) العصا «عصا»؛ لأنّه يُمتنعُ بها، وتُسمَى الجماعةُ «عصا» يقالُ (٣): شقَقْتَ عصا المسلمينَ -أي: جماعتهم؛ لأنّها يُمتنع بكثرتها (١٠).

و[هـــذا(٥)] كلامٌ مستعص (١) على البحفظ ـ أي: ممتنبعٌ (١)، وهـــذا الحَطَبُ (٨) مستعص على الكسرُ (١).

وقال عليه الصلاّة والسلام: ﴿لَوْلاَ أَنَّا نَعْصِي اللهَ لَما عَصَانَا ﴿ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ يمتنعْ عن إجابتنا.

فَتْبَتَ: أَنَّ العصيانَ ـ عبارة: عن الامتناع عمَّا يقتضيهِ الشيءُ، [وَ٢٠٠] إذا

(١) كذا في ص، ولفظ ل: ﴿ومنه عِنْ وَلَمْ تُرِدُ فِي غَيْرِهُما.

(٢) في ص، ح: وسميه. (٣) لفظ ص، ح: وكقولهه.

(٤) في غير ى: «تمتنع بكثرتها». (٥) لم ترد الزيادة في ى.

(٦) لفظ ن، أ: «يستعصي». (٧) في غير ص، ح: «يمتنع».

(A) في ى زيادة: دهذا، وما بعدها في آ: «يستعصي،

(٩) راجع: الاشتقاق ص (٥٣)، (٥٤)، (٣٠٩)، والمصباح (٢/٦٣٣-١٣٤).

(١٠) قد ورد هذا الحديث في النهاية (١٠٣/٣) بلفظ: (... ماعصانا، أي: لم يمتنع عن إجابتنا إذا دعوناه. فجعل الجواب بمنزلة الخطاب: فسمًاه عصيانا، كقوله تعالى: ﴿ وَمَكَّرُوا وَمَكَّرُ الله ﴾. أي: من باب المشاكلة.

وقد ورد أيضاً مع تفسيره في اللسان (٢٩٨/١٩) ط بولاق. وفي الجامع الصغير بلفظ: 
ولو عرفتم الله حقَّ معرفته ـ لزالت لدعائكم الجباله(٢١٩/٢) وبهذا اللفظ لا يصلح أن 
يكون شاهداً؛ لما استشهد به المصنف من أجله، وفي معناه ما أخرجه مسلم من حديث أبي 
هريرة بلفظ: ورُبُّ أشعث أغبر يطيل السفر مطعمه حرام ومشربه حرام، وملبسه حرام وغُذُي 
بالحرام، يرفع يديه فيقول: يا ربّ يا ربّ فأنّى يستجاب لذلك، وانظر صحيح مسلم 
بالحرام، يرفع يديه فيقول: يا ربّ يا ربّ فأنّى يستجاب لذلك، وانظر صحيح مسلم 
(١٠٠١) ط. المصرية، ومسند الإمام أحمد (٢/٣٢٨)، والدارمي (٢/٣٠٠) والترمذي 
الحديث (٢٩٩٢)، ونحوه ما أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس وفيه: واطب 
طعمتك تستجب دعوتك، تخريج العراقي لأحاديث الإحياء بهامشه (٢/٨٥).

(١١) آخر الورقة (٧٠) من ح. (١٢) سقطت الواو من ن.

كَانَ لَفَظُ «افْعَلْ» مَقْتَضِياً لَلْفَعَلِ \_ كَانَ عَدَمُ الْإِنْيَانِ بِهِ [والامتناعُ منهُ(١)] عصياناً، لا محالةً .

وإنَّما قلنا: إنَّ تسميةَ تاركِ المأمورِ بِهِ بالعاصي، تدلُّ على أنَّ الأمرَ للوجوب \_ لوجهين (٢):

أُحَدهما: أنَّ الإِنسانَ إِنَّما يكونُ عاصياً للأمر، وللآمرِ(") ـ إذا أقدمَ على ما يحظُرُه [الآمرُ(")]، ويمنعُ منهُ.

ألا ترى أنَّ الله \_ تعالى \_ لو أوجبَ علينا فعلًا [فلَمْ(°)] نفعلُهُ \_ [كـ(١)] \_كنَّا عصاةً، ولو ندبَنَا إليهِ(٧)، فقالَ: الأولى أن تفعلوهُ، ولكمْ أن لا تفعلوهُ. فلم نفعلُهُ \_ : لم نكنْ عصاةً.

ولهذا يُوصفُ تاركُ الواجبِ بأنَّه عاص مِن ـ تعالى ـ ولا يُوصفُ (^) تارك النوافل بذلك (١).

الشاني: أنَّ العاصيَ للقول (١٠٠ مُقدِمٌ على مخالفتِه (١٠٠)، وتركِ موافقتِه: فليسَ (١٠٠ تخلو مخالفتُهُ ـ إمّا أنْ تكونَ بالإقدام على ما يمنعُ منهُ (١٠٠ الأمرُ فقطُ، أو قدْ تَثْبُتُ (١٠٠ بالإقدام على ما لا يتعرَّضُ لهُ الأمرُ بمنع ولا (١٠٠ إيجاب.

<sup>(</sup>١) ساقط من ن، وفي ل، ي، آ: «وامتناع» والتصويب من ص، ح.

<sup>(</sup>۲) لفظ ص، ح: ووجهان، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) في آ، ح: ﴿ وَالْأَمْرِ ﴿ وَفِي لَ: وَالْمَأْمُورَ ۗ .

<sup>(</sup>٤) سقطت هذه الزيادة من ن، ص، ح (٥) سقطت هذه الزيادة من ص.

<sup>(</sup>٦) هذه الزيادة من ص، ح. (٧) لفظ آ: رالله ي

<sup>(</sup>٨) عبارة ح: «ولولا» «لوصف». (٩) لفظ آ: «كذلك».

<sup>(</sup>١٠) في ح: والمقول هوي. (١٠) آخر الورقة (١٠٤) من ن.

<sup>(</sup>١٢) كذا في ح، وفي ن، ى، ل، ص، آ: أبدلت الفاء بالواوم

<sup>(</sup>١٣) في آ: والأمر منه.

<sup>(18)</sup> في جميع الأصول «ثبت» وعلى هامش ل: «تبين»، وهي عن معارضة بنسخة أخرى والأنسب ما أثبتنا.

<sup>(</sup>١٥) عبارة ص: «بالمنع والإيجاب».

وهذا [الثاني()] باطلٌ؛ لأنّا لو كُنّا عصاةً للأمرِ بفعل ما لم نُمنَعْ منهُ لوجبَ إذا أمرَنا الله بالصلاة \_ غداً \_ فتصدَّقْنا() \_ اليوم \_ أنْ نكون عصاةً لذلكَ الأمرِ بتصدُّقِنا - اليوم \_: فبانَ [أنَّ )] مخالفة الأمرِ إنّما تثبتُ() بالإقدام على ما يمنعُ [منهُ ()]، فإذا كانَ تاركُ ما أمرَ به عاصياً للأمر، والعاصي للأمر هو: المقدِمُ على مخالفة مقتضاهُ()] مقدِمُ على ما المقدِمُ على مخالفة مقتضاهُ()] مقدِمُ على ما يحظُرُه الآمر، ويمنعُ منهُ: [ثبتَ أنَّ تركَ المأمور به يحظُرُهُ الآمر ويمنعُ منهُ()]. وهذا هو معنى والوجوب».

الدليلُ السادسُ: أنّه عليه الصلاةُ والسلامُ دعا أبا سعيدٍ (^) الخدريِّ: فلمْ يجِبْهُ؛ لأنّه كانَ في الصّلاةِ، فقالَ: ما منعَكَ أن تستجيبَ ـ وقد سمعت قولَهُ تعالى (١): ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا استَجِيبُوا للهِ وللرَّسُولِ ﴾ ﴿ فَذَمّه على تركِ

والحديث ذكره البيضاوي في المنهاج حامس الأوجه التي اختارها للاستدلال على أن صيغة «افعل» حقيقة في «الإيجاب». فراجع: المنهاج بشرح الإسنوي ط السلفية (٢/ ٢٥٤)، وقد أخذه البيضاوي عن «الحاصل» فراجع ورقة (٢٩-ب)، مخطوطة دار الكتب (٦١) أصول. أو ص(٢٧٧) من النسخة ـ المحققة، المطبوعة بالألة لكاتبة.

وقد أنكر الإسنوي أن تكون القصة مع أبي سعيد الخدريِّ، وقال: والصواب أنه «أبو سعيد بن المعلَى «كذا وقع في صحيح البخاري ـ في أول كتاب التفسير وفي سنن أبي داود ـ في الصلاة، وفي جامع الأصول ـ في كتاب الفضائل وفي غيرها أيضاً. فانظر شرحه على ــ سهج

<sup>(</sup>١) لم ترد الزيادة في ل، ن. (٢) لفط ح: «فيصدقنا»، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) سقطت الزيادة من ن . (٤) لفظ ن «ثبتت» .

<sup>(</sup>٥) لم ترد الزيادة في ن، ي، ل. (٦) ما بين المعقوفتين ساقط من ح.

<sup>(</sup>٧) م بين المعقوفتين ساقط من ن، ي، ل، آ، ص.

 <sup>(</sup>٨) هو الصحابيُّ الجليلُ سعدُ بن مالك بن سان. والخدريُّ ـ نسبةُ إلى خدرة بن عوف س الحارث بن الخزرج. توفي سنةَ (٧٤هـ) أو (٦٣هـ) أو (٦٣هـ) أو (٦٣هـ) أو (٦٣هـ) . راجع: الإصابة (٣٧/٢)، والاستيعاب بحاشيتها (٤٤/٢)، والمحتصر (٦٦-٦٦).

<sup>(</sup>٩) عدرة أ: «وقد سمعت الله يقول».

<sup>(</sup>١٠) الأية (٢٤) من سورة «الأنفال».

= المنهاج (٢٦٢/٢) ط السلفية. وقال القرطبي في تفسيره (٣٩٠/٧): روى البخاري عن أبي سعيد بن المعلى، قال: «كنت أصلي في المسجد، فدعاني رسول الله عنج فلم أجبه، ثم أتيته، فقلت: يا رسول الله إنّي كنتُ أصلّي، فقال: «ألم يقل الله عز وجل: ﴿اسْتَجِيبُوا للهِ وَللرّسُولِ إِذَا دَعاكُمْ لِمَا يُحيِيكُمْ ﴾ ؟؟. وقال الشافعي \_رحمه الله \_: «هذا دليل على أنّ الفعل الفرض، أو القول الفرض، إذا أتي به في الصلاة لا تبطل، لامر رسول الله \_ ﷺ والإجابة وإن كان في الصلاة ي. أ. هـ.

ويراجع تفسير القرطبي أيضاً (١٠٨/١) فقد أورد فيه حديث البخاري هذا مع زيادة تتعلّق بسورة الفاتحة.

وقال القرطبي في تفسيره (١٠٨/١-١٠٩): قال ابن عبد البر وغيره: أبو سعيد بن المعلى: من جلّة الأنصار، وسادات الأنصار. تفرّد به \_ (يعني بالرواية عنه دون مسلم) \_ البخاريُّ. واسمه: رافعٌ، ويقالُ: الحارث بن نفيع بن المعلّى ويقال: أوس بن المعلّى، ويقال: أبو سعيد بن أوس بن المعلّى \_ (فهو ممّن اشتهرتُ نسبتهُ إلى جدِّه) \_ توفي: سنة أربع وسبعين، وهو ابن أربع وستين سنة، وهو أول من صلى إلى القبلة حين حولت. أ.هـ.

ثم قال في ص (١٠٩): ١٠٠ عن أبي هريرة، قال: خرج رسول الله على أبي على أبي (بن كعب) وهو يصلّي. فذكر (يعني الراوي) الحديث بمعناه \_ أي بمعنى حديث أبي سعيد، أ. هـ.

وقد أورد الإمام المصنف الحديث في تفسيره (٤/ ٣٥٩) ط الخيرية حيث قال: 1... روى أبو هريرة - رضي الله عنه - أنّ النبيّ - ﷺ - مرّ على باب أبيّ بن كعب، فناداه وهو في الصلاة، فعجل في صلاته، ثم جاء، فقال: ما منعك عن إجابتي؟ قال: كنت أصلّي. قال: الم تخبر فيما أوحي إليّ: ﴿استجيبوا لله وللرسول﴾؟. فقال: لا جرم لا تدعوني إلا أحبيك، أ. هـ.

وبنحوه ورد في تفسير الألوسي (١/ ٩١/ ١). وقد أخرج البخاري (٣٧٧/٩ - ٩٧٧/٩) :مع فتح الباري ط. مصطفى الحلبي. عن أبي سعيد بن المعلى ـ رضي الله عنه ـ قال: «كنت أصلي، فمر بي رسول الله ـ ﷺ ـ فدعاني : فلم آته حتى صليت، ثم أتبته فقال : ما منعك أن تأتي؟ ألم يقل الله : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا استَجيبُوا للهِ وللرسول ِ إذا دَعاكُم ﴾؟! ثم قال : لأعلمنك أعظمَ سورةٍ في القرآنِ قبل أن أخرجَه. الحديث.

وقد أخرجه أيضاً عنه في (٢٢٣/٩-٢٢٤).

= قال الحافظ في الفتح (٢٢٣/٩): ط الحلبي: وتسب الغزالي والفخر الرازي وتبعه البيضاوي - يعني: في المنهاج - هذه القصة لأبي سعيد الخدري. وهر وهم، وإنما هو: أبو سعيد بن المعلى». أ. هـ.

وهو يفيد أمرين:

أحدهما: أن اعتراضَ الإسنويِّ على البيضاويِّ: بأن نسبة الحديث إلى أبي سعيد الخدريُّ خطأ، اعتراض صحيح وارد.

وثانيهما: أن ورود لفظ أبي سعيد الخدري في كتب الغزالي و«المحصول» و«المنهاج»، غير مصحف من الطباع أو النساخ كما قد يتبادر إلى الذهن.

وإن كنا لا نرى مانعاً من تعدد القصة والحادثة، بدليل أن أحمد والترمذي والحاكم قد أخرجوا حديثاً عن أبي هريرة، لفظه: ما منعك يا أبي أن تُجيبني إذا دعوتك؟ ألم تجد فيما أوحي إلي - أن: ﴿استَجِيبُوا للهِ وللرسولِ إذا دَعاكُمْ لِما يحييكُمْ ﴾؟، على ما في الفتح الكبير (١٢٥/٣). وكما أورده بمعناه القرطبي والمصنف والالوسي.

وقال الحافظ في الفتح أيضاً (٢٢٣/٩) ط الحلبي: دواختلف في اسمه يعني: (أبا سعيد بن المعلى)، فقيل: رافع، وقيل: الحارث. وقوَّاه ابن عبد البر، ووهّى الذي قبله. وقيل: (اسمه) أوس. (وهو وهم)، بل أوس اسم أبيه والمعلى جده. ومات أبو سعيد: سنة ثلاث أو أربع وسبعين من الهجرة. وأرخ ابن عبد البرّ يعني: في الاستيماب وفاته سنة أربع وسبعين. وفيه نظر بينته في كتاب الصحابة عيني: الإصابة ما .ه.

وقال في الإصابة (٨٨/٤): «أبو سعيد» بن المعلى الأنصاري - أخرج له البخاري من رواية حفص بن عاصم عنه ، وروى عنه عبيد بن حصين أيضاً. قال أبو عمر - (يعني: ابن عبد البر) -: من قال فيه رافع بن المعلى فقد وهم: لأنه قتل ببدر، وهذا أصح ما قيل فيه: الحارث بن نفيع بن المعلى وأرخوا وفاته سنة أربع وسبعين وقيل: سنة ثلاث، قالوا: وعاش أربعاً وستين سنة.

قال الحافظ: قلت: وهو خطأ، فإنه يستلزم أن تكون قصته مع النبي \_ ﷺ \_ وهو صغير. وسياق الحديث يأبى ذلك: فإن في حديثه الذي في الصحيح: كنت أصلي، فمرَّ بي النبي \_ ﷺ \_ فلاعاني، فلم آنه حتى فرغت من صلاتي. . الحديث.

وقال ابن عبد البر في الاستيعاب (٤/ ٩٠-٩١) بحاشية الإصابة: (أبو سعيد) بن المعلى قبل: الحارث بن المعلى وقبل: =

الاستجابةِ \_ عند مجرِّدِ(١) ورودِ الأمر، فلـولا(١) أنَّ مجرَّد الأمرِ للوجوبِ، وإلاَّ لَمَا جازَ(٣) ذلك.

فإنْ قيلَ: هذا خبرُ واحدٍ؛ فلا يجوزُ التمسُّكُ بهِ في مسألةِ علميَّةٍ (١٠). وأيضاً فالنبيُّ ـ صلَّى الله عليهِ وآله وسلَّم ـ ما ذمَّهُ، ولكنّه (٥) أراد أن يبيِّنَ له: أنَّ دعاءَهُ (١) ـ صلَّى الله عليهِ وآله وسلَّم ـ مخالفٌ (٧) لدعاءِ غيرهِ.

والجواب عن [الأوّل (^)]: أنّا بيّنًا أنّ المباحثَ اللّفظيّة لا يُرجى فيها

<sup>=</sup> أوس بن المعلى، وقيل: أبو سعيد بن أوس بن المعلى ومن قال: هو رافع بن المعلى فقد أخطأ لأن رافع بن المعلى قتل ببدر وأصح ما قيل (والله أعلم) في اسمه الحارث بن نفيع بن المعلى بن لوذان بن حارثة بن زيد بن ثعلبة من بني زريق الأنصاري الزرقي؛ أمه أميمة بنت قرط بن خنساء من بني سلمة له صحبة يعد في أهل الحجاز، روى عنه حفص بن عاصم وعبيد بن حنين توفي ـ سنة أربع وسبعين وهو ابن أربع وستين سنة. قال أبو عمر لا يعرف في الصحابة إلا بحديثين. أحدهما عن شعبة عن حبيب بن عبد الرحم عن حفص بن عاصم عنه قال: كنت أصلي فناداني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم آته حتى قضيت صلاتي فأتبته فقال: وما منعك أن تجيبني، قلت: كنت أصلي، قال: وألا أعلمك سورة، الحديث. نحو شه وللرسول إذا دَعاكُم لما يُحييكُم ؟ قال: وألا أعلمك سورة، الحديث. نحو حديث أبي بن كعب.

<sup>(</sup>١) كذا في ص، وعبارة ن، ى، ل، آ: وورود مجرد، وعبارة ح: ووجود مجرده.

<sup>(</sup>٢) كذا في ح، ولفظ غيرها: ﴿ولولا﴾.

<sup>(</sup>٣) كذا في ص، ح، وهو الأنسب، ولفظ غيرهما: «كان».

<sup>(</sup>٤) اختلف الأصوليون في هذه المسألة هل هي مسألة علمية ، أو ظنيّة ؟ واختبار الإمام المصنف أنها ظنية . قال الأصفهاني : وهو الحق . انظر: الكاشف (١/٢٥٩-ب) ، ثم إن المسائل الأصلية نوعان : مسائل مقصودة لذاتها . ومسائل هي وسائل لغيرها : كمسائل الأصول .

<sup>(</sup>٥) كذا في ص، ل، ن، ي، وفي آ، ح: «ولكن».

<sup>(</sup>٦) في أ، ص، ح: (دعاء النبي).

<sup>(</sup>٧) لفظ ل: (مغايره. (٨) سقطت هذه الزيادة من ن.

اليقينُ ، وهذه المسألةُ وإن لم تكن في نفسها عمليّة (١) لكنّها وسيلةً إلى العمل ، فيجوزُ التمسُّكُ [فيها(٢)] بالظنَّ ؛ لأنه لا فرق \_ في العقل \_ بينَ أن يحصلَ ظنُّ الحكم وبينَ (٣) أن يحصلَ العلمُ بوجودِ ما يقتضي ظنَّ الحكم \_ في جوازِ التمسُّكِ بهما(١) في العمليّاتِ (٩) (١).

وعن الثاني: أنَّ بتقديرِ أنْ لا يدلَّ الأمرُ على الوجوبِ ـ يكونُ المانعُ من الإجابةِ قائماً، وهُوَ(١): الصلاةُ، فإنَّها تحرَّمُ الكلامَ، وإذا كانَ المانعُ الظاهرُ قائماً: لم يجز من الرسول \_ عليه الصَّلاةُ والسلامُ ـ أنْ يسأل عن المانع، بَلَى إذا كانَ قولُهُ تعالى: ﴿ اسْتَجِيبوا للهِ وللرَّسُولِ إِذَا دَعاكُمْ ﴾ (١)، يفيدُ الوجوبَ ـ فحينئذ: يصحُّ السؤالُ (١).

وأيضاً: فظاهرُ الكلام يقتضي (١٠٠ اللَّومَ ١٠٠٠ وهو في معنى الإخبار (١٠٠٠عنْ نفي العذر، وذلك لا يكونُ إلاّ [والأمرُ ١٠٠٠] للوجوب.

(٢) سقطت هذه الزيادة من ص. (٣) أبدلت في ح بلفظ: ووهوه.

(٤) لفظ ن: وبهاء. (٥) لفظ آ: والعمليات،، وهو تصحيف.

(٦) آخر الورقة (٤٧) من ي. (٧) لفظ ن: وهي.

(A) الآية (۲٤) من سورة والأنفال».
 (P) لفظ ح: وللرسول».

(١٠) آخر الورقة (٧٤) من ل. (١١) لفظ آ: والذم،

(١٢) لفظ آ: وعلى، وهو تصحيف. (١٣) سقطت هذه الزيادة من ن.

(14) لم ترد هذه الزيادة في ل. (١٥) ساقط من ص.

(١٦) أخرجه بهذا اللفظ من طريق أبي هريرة، مالك في الموطأ وأحمد في المسند، والبخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه.

وأخرجه به من طريق زيد بن خالد الجهني، أحمد وأبو داود والنسائي.

وأخرجه مع زيادة: «ولأخرت العشاء إلى ثلث الليل»، أحمد والترمذي، والضياء المقدسيُ في المختارة ـ من طريق الجهني أيضاً على ما في القتع الكبير (٥١/٣). وراجع: =

<sup>(</sup>١) كذا في ن، ح: ولفظ غيرهما: ﴿عَلَمَيَّهُ ﴿ وَهُو تَصْحِيفَ.

وكلمةُ «لولا» تُفيدُ: انتفاءَ (١) الشيءِ لوجودِ غيرِهِ (٢)؛ فها هنا تُفيدُ: انتفاءَ الأمر لوجودِ المشقّةِ.

فهذا الخبرُ يدلُّ: على أنّه لم يُوجد الأمرُ بالسواكِ ـ عندَ كلِّ صلاةٍ ؛ [والإجماعُ قائمٌ على أنَّ ذلكَ مندوبٌ ، فلو كانَ الممندوبُ مأموراً بهِ : لكانَ الأمرُ قائماً عند كلِّ صلاةٍ (") فَلَمَّا لَمْ يُوجد الأمرُ : علمنا أنَّ المندوبَ غيرُ مأمورِ [به (١٠)].

فإنْ قلت: [لِمَ لا(°)] يجوزُ أَنْ يقالَ: هذا الوجهُ أمارةٌ تدلُّ [على(١)] أنّه أرادَ: لأمرتُهُم [به(٧)] على وجه يقتضي الوجوب، وليسَ يمتنعُ أَن يقتضِيَ الأمرُ الوجوبَ بدلالةِ [أخرَى(١)].

أَ قَلْتُ: كَلْمَةُ «لُولا» دخلتْ على الأمر: فوجبَ أَنْ لا يكونَ الأمرُ حاصلًا؛ والندب حاصل: فوجبَ أَنْ لا يكونَ الندبُ (١) أمراً، وإلا لزمَ التناقضُ.

الدليلُ الثامنُ (١٠٠): خبر بريرةَ (١٠٠)؛ فإنَّها قالتُ لرسول الله \_ ﷺ \_: «أَتَأْمُرني اللهُ »؟.

(٢) انظر: المغني (٢/٥/١)، وقد ذكر أن معنى الحديث: لولا مخافة أن أشق على أمّتي لأمرتهم، أي: أمر إيجاب، قال: وإلا لا تعكس معناها، إذ الممتنع المشقة، والموجود الأمر. وانظر: جواهر الأدب (١٩٣-١٩٦) لمعرفة أقوال العلماء في إعراب ما بعدها.

(٣) ما بين المعقونتين ساقط من ن، ي، ل، آ.

(٤) سقطت الزيادة من ل، ي. (٥) سقطت الزيادة من ح.

(٦) لم ترد الزيادة في ل. (٧) لم ترد الزيادة في ص.

(٨) سقطت الزيادة من آ، ي، ح.

(٩) كذا في ص، ح، وهو المناسب، ولفظ غيرهما: «المندوب».

(۱۰) في آ زيادة: «روى في»، وزاد في ن: «بجن».

(١١) هي مولاة \_ أم المؤمنين أ عائشة \_ رضي الله عنها . راجع: الإصابة (٢٤٥/٤). والاستيعاب بحاشيتها (٢٤٧/٤).

<sup>=</sup> فيض القدير (٥/ ٢٣٨ - ٣٣٩).

<sup>(</sup>١) لفظ آ: وامتناعه.

، فقالَ: «لا. إنَّما أَنا شَفِيعٌ (١٠)». نفى الأمر مع ثبوتِ (٢) الشفاعةِ الدالّة على الندبِ (٣)، ونفيُ الأمرِ عند ثبوت الندبيّة (١٠) عدلُ على أنَّ المندوبَ غيرُ مأمورِ به ؛ وإذا كانَ (١٠) كذلك: وجبَ أن لا يتناولَ الأمرُ الندبَ (٢).

الدليل التاسع: أنَّ الصحابة تمسَّكُوا بالأمرِ على الوجوبِ، ولم يظهرُ من (١٠) أحدٍ منهم الإنكارُ [عليه (١٠)]، وذلك يدلُّ على أنَّهم أجمعوا: على أنَّ ظاهرَ الأمرِ للوجوب.

[ورًا] إنَّما قلنا: إنَّهم تمسَّكُوا بالأمر على الوجوب؛ لأنَّهم أوجبُوا أخذَ

(١) لفط آ. ص. ح: «أشفع» وقد جاء في قصة بريرة في إحدى روايات الصحيح «أن النبي - ﷺ - قال لها، يرغبها في البقاء مع زوجها بعد أن عتقت ـ وكان زوجها عبداً ـ: زوجك وأبو ولدك فقالت . يارسول الله تأمرني بذلك؟ قال: لا إنما أنا شافع . فقالت لا حاجة لي فيه » . انظر: هامش منتقى الأخبار (٢/ ٥٣١).

وحديت بريرة هذا من الأحاديث الجامعة الخطيرة التي تناولت مسائل هامة مختلفة وقد رويت أجراء منه متناثرة في مسائل متنوعة، وأبواب متفرقة من كتب السنة والفقه. واهتم العلماء قديماً به على اختلاف مذاهبهم، وتباين مشاربهم. فليراجع الكلام عنه: في اختلاف الحديث للشافعي ص(٣٣)، (١٦٦): بهامش الجزء السابع من الأم، ط بولاق، ومعالم الحديث للشافعي ص(٣٣)، (١٤٦/١): بهامش الجزء السابع من الأم، ط بولاق، ومعالم السنس للخطاسي (٣١/١٤٦)، (١٤٦/٣) و (١٠٠) ط حلب، وشسرح مسلم للنسووي السنس للخطاسي (١١٩/١٥)، (١٤٦/٣)، و(١٢٨/١٠)، و(١٢٨/١٠)، و(٢٢/١٠)، و(٢٢/١٠)، و(٢٢/١٠)، و(٢٢/١١)، وتتح الباري (١٤/١٥)، و(٢١/١٣)، و(١٢/١٠)، والمربقة، وشرح الموطأ للزرقائي (١٤٠٤) ط التجارية، وشرح الموطأ للزرقائي (١٤٠٤) ط التجارية، وشرح العملة لابن دقيق العيد (٣/١١)، (١٤٠٤) ط المنيرية، وطرح التثريب للعراقي (٢٠١٨)، وانظر أحكام القرآن للشافعي وهامشه (١٩٥١-١٥١، ٢١٤/١).

(٢) آخر الورقة (١٠٥) من ن.

(٣) لفظ ص، ح: «الندبية».

(٥) في ل زيادة: والأمري.

(٧) كذا في آ، وهو المناسب، ولفظ غيرها.

(A) لم ترد هذه الزيادة في ص، ح.

(٤) في ح: والأمريه.

.

(٩) هذه الزيادة من آ.

الجزيةِ من المجوس ؛ لِمَا(١) روى عبدُ الرحمنِ(١) أنَّه \_ عليه الصلاة والسلامُ \_ قال: «سنُّوا بهمْ سُنَّةَ أهل الكتاب(٣).

وأوجبُوا غسلَ الإِناءِ من ولوع الكلب، بقوله - عليه الصلاة والسلام -: «فلنغسله سَمعاً» (٤).

وأوجبوا إعادة الصّلاة عند ذكرها بقوله عليه الصّلاة والسّلام :: «فلْيُصلِّها إذا ذَكَرَها» (٥).

<sup>(</sup>١) لفظ ص: «كما».

<sup>(</sup>٢) هو: عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب القرشي النهري، وكنيته: أبو محمد - أحمد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد السنة - أصحاب الشورى. توفي سنة (٣٠) أو (٣١)هـ، وقيل: سنة (٣٣) عن (٧٧) عاماً. راحه. الإصابة الشورى. عن (٤١)، وبحاشيتها: الاستيعاب (٣٨٥/٣ - ٣٩٠). وانظر: اداب الشافعي لابن أبي حاتم بتحقيق شيخنا عبد الغني - هامش ص(٥٩).

 <sup>(</sup>٣) ورد في مجوس هجو. فقد روى الشافعي: أن عمر ذكر المجوس، فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ فقال له عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله \_ ﷺ مي يقول: «سُنُوا بهِم سنَّة أهل الكتاب». على ما في منتقى الأخبار (٢/٣٦/). وراجع: الأم (٨١١/٥) ط الفنية والتلخيص (٣٠٢/٢).

<sup>(</sup>٤) إن حديث: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات» فقط، أو بزيادة «أولاهن بالنراب» أو بزيادة «وعفّروه الثامنة بالتراب» أو نحو ذلك \_ قد أخرجه \_ من طرق عدة وبألفاظ مختلفة \_ أحمد والشافعي ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارقطني وغيرهم. فانظر: الفتح الكبير (١/١٦٢، ٢/١٦٦، ٣٨٨) والتلخيص الحبير (١/١٤) وما بعدها طبع الهند، ونصب الراية (١/١٣٠-١٣٣، و١٥٠)، ومعالم السنن (١/٣٩)، وطرح التثريب الهند، ونصب الراية (١/١٣٠-١٣٣، و١٨٠)، وسنن الكبري (١/١١٠)، وسنن الكبري (١/١١٠)، وسنن الدارقطني (١/١٤٠)، وسنن أبي داود (١/١١)، وسنن الترمذي (١/١٠)، ونيل الأوطار وسنن ابن ماجه (١/٢٠-٧٧)، وسنن النسائي (١/٣٥-٥٤، ١٧٦ـ١٧٨)، ونيل الأوطار وسنن ابن ماجه (١/٢٠-٧٧)، وسنن النسائي (١/٣٥-٥٤، ١٧٦ـ١٧٨)، ونيل الأوطار (١/١٠)، وسنن الدارميّ (١/١٨٠): ط الشام، وغير ذلك. وراحع: كتف الخفا

<sup>(</sup>٥) حديث «فليصلها إذا ذكرها»، هو جزء من حديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن =

وأمّا أنّه لم يظهر من أحدٍ منهم \_ إنكار (١) عليه ، [و(١)] أنّه متى كانَ كذلكَ \_: فقد حصلَ الإجماعُ (٢) \_ فتمام (١) تقريرهما (١) مذكورٌ في كتاب (١) القياس (١) .

فإنْ قيلَ: كما اعتقدُوا [الوجوبُ (^)] عندَ هذه الأوامر \_ فإنهم لم يعتقدُوا عندَ غيرها، نحو قوله تعالى: ﴿ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبايَعتُم ﴾ (١)، وقوله: ﴿ فَكَاتِبُوهم إِنْ عَلِمْتُم فِيهِم خَيراً ﴾ (١)، وقوله: ﴿ فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النَّسَاءِ ﴾ (١)، وقوله: ﴿ وَإِذَا حَلَلتُم فَاصْطَادُوا ﴾ (١).

وإذا ثبتَ هذا: فليسَ القولُ بأنّهم لم يعتقدُوا الوجوبَ في هذه ١٠٠٠ الأوامرِ لدليلِ منفصل \_: [بأولى من القول ِ: بأنّهم إنّما اعتقدوا الوجوبَ في تلكَ الأوامرُ لدليلِ متّصل ٢٠٠٠.

وَالجوابُ: أَنْ نَقُولَ: لَوْ لَمْ يكن الأمرُ للوجوب ـ لامتنعَ أَن يُفيدَ الوجوبَ

وأحرحه لترمذي والنسائي، عن أبي قتادة، بلفظ: وإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها، فليصلها إذا دكرها، وصححه الترمذي. على ما في التعريف في أسباب ورود الحديث الشريف (٧٨/١) وذكره في الفتح الكبير (١/٧٥) عن الترمذي فقط من هذا الطريق.

(۱) في غير ص، ح: «الإنكار» (۲) سقطت الواو من آ.

(٣) آخر الورقة (٧١) من ح. (٤) في غير ص، ح: «وتمام».

(٥) لفظ ٥: : تقريرها».

(٦) كذا في أ، وهو المناسب، ولفظ غيرها: «مسألة».

(٧) راجع كتابنا هذا: الجرء الخامس ص (٥٣) وما بعدها.

(٨) سقطت هذه الزيادة من ن، ي، ل، آ. (٩) الآية (٢٨٢) من سورة «البقرة».

(١٠) الابة (٣٣) من سورة «النور». (١١) الآية (٣) من سورة «النساء».

(١٢) الأية (٢) من سورة «الماثلة». (١٣) لفط ح: «تلك».

(١٤) ما بين المعقوفتين ساقط كله من ح، وقوله: «بأنهم اعتقدوا» وردت في ل، ى بصيغة «بأنهم اعتقدوا»، وسقطت كلمة «الوجوب» ـ بعدها ـ من آ، ولفظ «لدليل» في ى: «بدليل»، ولفط «متصل» في ن: «منفصل»، وهو تصحيف.

<sup>=</sup> ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه ، بلفظ: «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها ، لا كفارة لها إلا دلت » على ما في الفتح الكبير (٢٤٢/٣) ، وذكره في التعريف (٢٣٤/٢) ، على الشيحين من هذا الطريق بزيادة في آخره هي: «أقم الصلاة لذكري» وراجع فيه سببه .

في صورة أصلًا، ولؤ<sup>(۱)</sup> لَمْ يُفِدِ الوجوبِ في شيءٍ <sup>(۲)</sup> من الصورِ أصلًا ـ لكانَ دليلُهم على وجوبِ أخذِ الجزيةِ شيئاً غيرَ خبرِ عبد الرحمن، ولو كانَ كذلك: لوجبَ اشتهارُ ذلِكَ الدليل وحيثُ لم يشتهرُ: علمنَا أنّه لم يُوجَدْ، ولَمَّا لم يُوجدُ: كان دليلُهم على وجوبِ [أخذِ<sup>(۲)</sup>] الجزية ظاهر الأمر.

أمَّا<sup>(4)</sup> لو قلنَا: بأنَّ الأمرَ للوجوبِ له يلزمُّ من عدم الوجوب في بعض الأوامر أنْ لا يُفيدَ الوجوبَ أصلًا؛ لاحتمال أن يقالَ: الحكم تخلّف عاهنا<sup>(0)</sup> لمانع: فثبت أنَّ الاحتمالَ الذِي ذكرناهُ أولَى.

. الدليل العاشر: لفظُ «افْعَلْ» إمّا أنْ يكونَ (١) حقيقةً في «الوجوب» فقط، أو في «الندب» فقط، أو في «الندب» فقط، أو فيهمًا [معاً](٧)، أو لا [في (^)] واحدٍ منهما (١).

والأقسامُ الثلاثةُ الأخيرةُ باطلةً: فتعيَّنَ الأوَّلُ ـ وهو: أنْ يكونَ للوجوبِ فقط. [و٣٠] إنَّما قلنا: إنّهُ لا يجوزُ أنْ يكونَ للندب فقط؛ [ك٣٠] أنّه لو كانَ للندب

فقط ـ لما كانَ الواجبُ ماموراً بهِ: فيمتنعُ أنْ يكُونَ الأمرُ للندب فقط.

بيانُ الملازمةِ: أنَّ «المندوب» \_ هو: الراجح [فعلُهُ"] \_ مَع جوازِ التركِ؛ وهالواجبُ» \_ هو: الراجحُ فعلُهُ \_ مع المنعِ من التركِ: فالجمعُ" بينهُمَا محالُ؛ فلو كانَ الأمرُ للندب فقط: لم يكن الواجبُ مأموراً بِهِ.

فإنْ قلتَ: لو ْكَانَ الأمرُ للوجوبِ فقطْ لما كانَ المندوبُ مأموراً به.

,

<sup>(</sup>١) لفظ ن: «وأن»، والمناسب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٢) كذا في ص، ولفظ غيرها: «صورة».

<sup>(</sup>٣) لم ترد هذه الزيادة في ن، ص، ح.

<sup>(</sup>٤) عبارة ح: وأما قوله لو قلنا، وهو تصرف من الناسخ.

 <sup>(</sup>٥) كذا في آ، ص، ح، وعبارة ن، ي، ل: «الحكم هاهنا تخلف لمانع».

<sup>(</sup>٦) لفظ آ: وتكون، . (٧) لم ترد الزيادة في ح.

<sup>(</sup>٨) لم ترد الزيادة في ل، ن. (٩) لفظ ن، ي: «منها».

<sup>(</sup>١٠) هذه الزيادة من ح، ل. (١١) سقطت اللام من ح.

<sup>(</sup>١٣) هذه الزيادة من ص، ح: والجمع،

قلت: ألتزمُ هذا، لأنَّ (١) كثيراً من الأصوليَّين صرَّحُوا: بأنَّ «المندوبَ» غيرُ مأمور به، ولا يمكنُكَ أنْ تلتزمَ [بـ(٢)] أنَّ «الواجبَ» «غيرُ مأمور به؛ لأنَّ أحداً من الأمّة لم يقلْ به.

فَتُبِتَ: أَنَّ الْأَمْرَ (") لا يجوزُ (ا) أن يكونَ حقيقةً في «الندب» [فقط(")].

وإنّما قلنا: إنّه لا يجوزُ أن يكونَ حقيقة في «الوجوب»(1) وَ«الندب» - معاً - لأنّه لو كانَ حقيقةً فيهما لكانَ: إمّا أن يكونَ [كونُهُ(٧)] حقيقةً فيهما - بحسب(٨) معنى مشتركِ بينهُما، كما يقالُ: إنّه حقيقةً في ترجيح [جانب(١)] الفعل على التركِ فقط، من غير إشعارٍ بجوازِ التركِ، أو بالمنع منه، أو يكونَ حقيقةً ويهما(١)] لا بحسب معنى مشتركِ.

والأوَّلُ باطلٌ، لأنّا لو جعلناهُ حقيقةً في أصلِ الترجيح : لم يُمكنْ جعلُهُ مجازاً في الوجوب؛ لأنّ الوجوب غيرُ ملازم (١٠٠ لأصلِ الترجيح \_ أعني القدرَ المشتركَ بينَ «الواجب والمندوب» (١٠٠ ولو جعلناهُ حقيقةً في الوجوب: كان (١٠٠ الترجيح جزءاً من مُسمّاهُ ولازماً له ، فيمكنُ (١٠٠ جعلُهُ مجازاً عن أصلِ الترجيح ؛ وإذا كانَ كذلك: كانَ جعلُهُ حقيقةً في الوجوب \_ ليكونَ مجازاً في أصل الترجيح : أولى من جعلِه حقيقةً في أصل الترجيح \_ مع أنه لا يكونُ حقيقةً في الوجوب ، ولا مجازاً [فيه] (١٠٠).

والناني، وهوَ: أن يُجعلَ حقيقةً في «الوجوب والندب»، لا بحسب معنىً

<sup>(</sup>١) في ن، ى، ل: والآن، (٢) هذه الزيادة من ص.

<sup>(</sup>٣) آخر الورقة (٧٥) من ل. ﴿ ﴿ }) آخر الورقة (١٠٦) من ن.

<sup>(</sup>٥) سقطت الزيادة من ن، آ. (٦) لفظ ص، ح: والواجب،

<sup>(</sup>٧) سقطت هذه الزيادة من ن، ح، آ.

 <sup>(</sup>٨) كذا في ص، وهو المناسب لما سيأتي ولفظ غيرها ، وبسيب ١.

<sup>(</sup>٩) هذه الزيادة من آ. (١٠) سقطت الزيادة من ص.

<sup>(</sup>١١) لفظ ن، آ: «لازم». (١٢) كان الأولى أن يعبر بـ «الوجوب والندب».

<sup>(</sup>١٣) لفظ ح: ولأنء، وهو تصحيف. (١٤) في ح: وفلا يمكن.

<sup>(</sup>١٥) لم ترد الزيادة في ن. .

مشترك بينهما ـ فهذا: يقتضي كونَ اللَّفظِ مشتركاً. وقد عرفتَ (١) أنَّ ذلكَ خلافُ لأصل .

وإنَّما قلنا: إنَّه لا يجوزُ أن يقالَ: إنَّه لا يتناولُ «الواجبَ» و[لا<sup>(1)</sup>] «المندوبُ» أصلًا؛ لأنَّ ذلكَ على خلافِ الإجماع .

ولمَّا ثبتَ فسادُ هذِهِ الأقسامِ الثلاثةِ: تعيَّنَ القولُ بالوجوب. والله أعلم.

الدليلُ الحادي عشر: أنَّ العبدَ إذا لم يفعلْ ما أَمَرهُ [به(٤)] سيِّدُهُ: اقتصرَ العقلاءُ من أهلِ اللَّغة في أن يعليل حسنِ ذمِّه، على أن يقولُوا: أمرَهُ سيِّدُهُ بكذا، فلم يفعلْهُ فَ فدلً (٢) كونُ ذلكَ علةً في حسنِ ذمِّه: على أنَّ تركَهُ لِما أَمرَهُ (٧) به تركُ للواجب (٨).

فإن قيلَ: لا نسلُّمُ أنَّهم إنَّما ذمُّوهُ(١) لمجرد التركِ، بل لأجلِ أمورٍ أُخرَ: أحدُها: أنَّهم عَلِموا من سيِّدِهِ أنَّه كرهَ تركَ ذلك الفعل.

وثانيها: أنَّ الشَّريعة جاءَتْ بوجوب طاعةِ العبد لسيِّدِه .

وثالثها: أنَّ السيّد ١٠٠٠ لا ١٠٠٠ يأمرُ إلا بما فيه نفعُهُ، ودفعُ مضرّتهِ، والعبدُ [أيضاً ١٠٠] يلزَمُهُ ١٠٠٠ إيصال المنافع إلى السيِّد، ودفعُ المضارَّ عنه.

سلّمنا أنّهم (١٠٠ ذمُّوهُ ١٠٠٠ لمجرد التركِ، لكنْ لا نسلّمُ أنَّ فعلَهُم صوابٌ ويدلُّ ١٠٠٠ عليه أمران:

أحدُهما: [أنّه ١١٠] لو كانَ المأمورُ به معصيةً \_ لما استحقَّ ١٠٠ العبدُ الذمّ

| (٢) سقطت الزيادة من ى، ص.  | (١) لفظ ١: «عرف».          |
|----------------------------|----------------------------|
| (٤) سقطت الزيادة من ي.     | (٣) لفظ ص: والندب.         |
| (٦) زاد ص: «على».          | (٥) لفظ ص: (على».          |
| (٨) في غير ص، ح: والواجب.  | (۷) في ى: «أمره.           |
| (۱۰) لفظ ی: «لم».          | (٩) عبارة ن: وذموا لمجرده. |
| (١٢) هذه الزيادة من ص.     | (١١) آخر الورقة (٧١) من آ. |
| (١٤) آخر الورقة (٢٩) من ص. | (۱۳) لفظ ن: «يلزم».        |
| (۱۹) في ن، ى، آ: دودل.     | (١٥) لفظ ن، آ: دفعواء.     |

(١٧) لم ترد الزيادة في ص.

(١٨١) آخر الورقة (٤٨) من ي.

بتركِهِ: فدلُّ على أنَّ مجرّد الترك ليسَ بعلةٍ ١٠٠ للذمِّ.

وثانيهما: أنَّ كثيراً من الأوامرِ، ورد في كتاب الله \_ تعالى \_ وسنّة (١٠ رسوله \_ ﷺ - بمعنى «الندب»، فلو كانَ تركُ المأمورِ بهِ علَّةً للذمِّ (٣): لكانَ «المندوب» «واجباً»؛ وهو محالً.

فَئْبَتَ بهذينِ الوجهينِ: أَنَّ مجرَّد تركِ (١) المأمورِ بهِ، لا يمكنُ جعلُهُ علَّةً للذَّمَّ؛ وإذا ثبتَ ذلكَ: علمنا فسادَ ما ذكرتُمُوهُ: مِنْ (٩) أَنَّ العقلاءَ يعلِّلُونَ حسنَ ذمِّهِ (١) بمجردِ تركِ المأمورِ بهِ.

والجواب: أنَّ السيَّدَ إذا عاتَبَ عبدَهُ [عندَ<sup>(٧)</sup>] عدم الامتثال ، فالعقلاءُ ، يقولونَ: إنَّما عاتَبهُ؛ لأنَّه لَمْ <sup>(٨)</sup> يمتثِل الأمرَ ، ولولا أنَّ علَّةَ حسنِ العتابِ<sup>(١)</sup> نفسُ مخالفةِ الأمر ، وإلَّا لَمَا صحَّ هذا الكلامُ .

وبهذا يظهر''': أنَّ كراهيَّة التركِ، لا مدخلَ لها في هذا الباب.

أما(١١) قوله: «الشَّريعة جاءت بوجوب طاعة العبد لسيَّده».

[قلنا: الشّريعة إنّما أوجبتْ على العبدِ طاعة السيّد (١٠٠) - فيما أوجبهُ السيّدُ على العبد.

ألا تَرى أنَّ سيِّدَهُ لو<sup>١٠٠</sup> قالَ له: الأولى أنْ تفعلَ كذا، ولكَ أنْ لا تفعلَهُ للما ألْزَمَتُهُ ١٠٠٠ الشريعةُ فعلَهُ ؟.

والأمرُ عندَ المخالِفِ يجري مجرى هذا القول ِ. فينبغي أنْ لا يجبَ بهِ على العبدِ شيءُ (١٥).

(۲) ورد فی ی ـ بدلها: «وکتب وقوله». (۳) فی ن، آ: «الذم».

(٤) لفظ ن، آ، ص: «تركه». (٥) آخر الورقة (٧٣) من ح.

(٦) لفظ أ: والذم». (٧) لم ترد الزيادة في ل.

(A) عبارة آ: لعدم والامتثال». (٩) لفظ ح: والعقاب، وما أثبتناه أنسب.

(۱۰) لفظ ی: وظهر، (۱۰) أخر الورقة (۱۰۷) من ن.

(١٢) ساقط من ن. (١٣) لفظ آ: وإذاه.

(١٤) لفظ ح: والتزمه، وهو تصحيف (٥١) عبارة ى: وعلى العبد به شيء،

<sup>(</sup>١) كذا في ص، ي، وعبارة غيرهما: وعلة الذم.

وأمَّا قولُهُ: «السيَّدُ لا يأمُرُ [عبدَهُ(١)] إلاَّ بما فيهِ [جرُّ(١)] نفع، أو دفعُ مضرَّة (١)، وذلكَ واجبٌ».

قلنا: مجرَّدُ هذا القدرِ (٤) لا يُفيدُ الوجوبِ، إلاَّ إذا أوجبَهُ السيِّدُ، ولم (٩) يرخَّص في تركِهِ.

ألا ترى أنّه لو قالَ لهُ: الأولى أنْ تفعَلَ كذا(١)، ويجوزُ أنْ لا تفعَلَهُ \_: جازَ [له(٧)] أنْ لا يفعل؟.

وكذلك: لو علمَ أنَّ غيرَهُ يقومُ مقامَهُ في دفع المضرَّةِ!!.

قولهُ: «يشترطُ في جواز هذا التعليل: أَنْ لا يكونَ المأمورُ بهِ معصيةً ،(^).

قلنا: هَبُ أَنَّ [هذا(٩)] الشرطَ [معتبرٌ، ولكنْ يجبُ فيمَا وراءَهُ إِجراءُ اللَّفظِ على ظاهره.

قوله: وَلَوْ كَانَ تَرَكُ المأمور به علَّةً للذِّم (١٠٠): لَمَا جازَ تركُ «المندوب».

قلنا: [هذالا"] إنَّما يصحُّ ، لو كانَ «المندوبُ» مأموراً [به ٢٠٠٠]. وهذا أوَّلُ المسألة ٢٠٠٠. والله أعلم.

الدليل الثاني عشر: لفظُ «افْعَلْ» دالُ (١٠٠ على اقتضاء الفعل ، ووجودهِ: فوجبَ أَنْ يكونَ مانعاً من نقيضه؛ قياساً على الخبر ـ فإنّه لمّا دلَّ علَى المعنيّ: كانَ مانعاً من نقيضه.

والجامعُ بين الصورتين: أنَّ اللَّفظ لمَّا " وضعَ لـ [إفادة "١٦] معنى ـ فلا بدًّ

(٢) لم ترد الزيادة في ل.

(٤) في ح: «القول»، وهو تصحيف.
 (٥) لفظ ح: «ولا».

(٦) كذا في ي، وفي ن، آ، ل، ص، ح: وذلك،

(٧) لم ترد الزيادة في ن، آ، ص.

(٩) لم ترد الزيادة في ن.

(١١) لم ترد هذه الزيادة في ل.

(١٣) آخر الورقة (٧٦) من ل.

(١٥) في آ: وإذاه.

(٨) لفظ ن: ومقتضيه، وهو تحريف.

(١٠) ما بين المعقوفتين ساقط من ن

(۱۲) منظمت الزيادة من ن، آ. (۱۲) سقطت الزيادة من ن، آ.

(١٤) لفظ آ: ودالته.

(٣) لفظ ح: دضرره.

(١٦) لم ترد الزيادة في آ.

<sup>(</sup>١) سقطت هذه الزيادة من ص، ح.

أنْ يكونَ مانعا من النقيض: تكميلًا لذلكَ المقصود، وتقويةً لحصوله.

فإن قيلَ: لا نزاعَ في أنَّ ما دلُّ على شيءٍ فإنَّه(١) يمنعُ من نقيضِهِ، لكنَّ لَمَ لا يَجُوزُ أَن يَقَالَ: مَدَلُولُ قَوْلُه: «افْعَلْ» ـ هو: أَنَّ الأَوْلَى إِدْخَالُهُ في الوجود؛ فلا جرمَ يمنعُ(١) من عدم هذه الأولوية.

والجوابُ: أنَّ الفعلَ مشتقٌّ من المصدر (")، فإشعارُهُ لا يكونُ إلَّا (ا) بالمصدر، والمصدرُ في قولنا(٥): «ضرب، يضرب، اضربْ ـ هو: [الضرب(٢) لا] أولويّة الضرب» فإشعارُ لفظ الخبر والأمر بالضرب، لا بأولويّة الضرب.

وإذا كان إشعــارُ الأمــر والخبــر ليسَ «بـأولـويّة الضـرب»، بل بنفس «الضرب»(٧) وثبت: أنَّ المشعِرَ بالشيءِ مانعٌ من نقيضِهِ \_: وجبَ أنْ يكونَ لفظَ «اضْرِبْ»: مانعاً من عدم «الضرب»، لا من عدم «أولويّة الضرب»؛ ولأجل هذا كَانَ الخبرُ مانعاً من النقيض . والله أعلمُ .

الــدليل الثالث عشر: الأمرُ يفيدُ رجحانَ الوجودِ على العدم ؛ و ذا كانَ كذلك: وجب أن يكونَ مانعاً من الترك.

[و(^)] إنَّما قننا: إنَّه يفيدُ الرجحانَ؛ لأنَّ المأمورَ به، إنْ لَمْ تكنَّ (١) مصلحتُـهُ٣٠راجحـةً \_ [لكـانَ٣٦] إمّا أنْ يكونَ خالياً عن المصلحة، أو تكونَ مصلحتُهُ(١١) مرجوحةً أو [تكونًا١٦] مساويةً (١١)للمفسدة.

(٥) لفظ ل: وقوله.

(٧) في ص: (فثبت.)

(٩) لفظ آ: •يمكن•.

(١١) سقطت الزيادة من ح.

(١٣) لم ترد الزيادة في ص، ولفظ آ: «يكون».

(٦) ساقط من ن.

(٨) لم ترد الواو في ص، ك، ح.

(١٠) في ل: ومصلحة).

(١٢) لفظ ل: ومصلحة،

(١٤) لفظ أ: رمساوياء.

١١) كدا في ص، وعبارة ح: «وهو يمنع»، وعبارة ن، ي، ل، آ: «فهو مانع».

<sup>(</sup>٢) في ص، ح: المنعاد.

<sup>(</sup>٣) أي: عند البصريين، لا الكوفيين: فعندهم المصدر مشتق من الفعل. راجع: الإنصاف (١٤٤- ١٥٢).

<sup>(</sup>٤) عبارة ح: وإلا ما يصدر من المصدر،.

فإنْ [كانَ‹›)] خالياً عن المصلحةِ \_ كان محضَ المفسدةِ: فلا يجوزُ ورودُ الأمر بهِ.

وإن كانتْ مصلحتُهُ مرجوحةً: [فذلكَ القدرُ من المصلحةِ يصيرُ معارضاً بمثله من المفسدةِ: فيبقى القدرُ الزائدُ من (٢) المفسدةِ (٣) خالياً عن المعارض: فيكونُ [ورودُ (٤)] الأمرِ بهِ أمراً بالمفسدةِ الخالصة؛ فيعودُ (٤) إلى القسمِ الأوَّلِ.

وإنْ كانتْ مصلَحتُهُ معادلةً لمفسدتِهِ: كانَ [ذلكَ(١٠)] عبثاً؛ وهو غير لائقٍ بالحكمة .

وإذاً بطلت هذه الأقسام: لم يبقَ (٧) [إلَّا أن تكونَ مصلحة خالية عن المفسدة وإنْ كان فيهِ شيء من المفاسدِ، ولكنْ تكونُ مصلحتُهُ (٨)] زائدةً.

وعلى التقديرين: يثبتُ رجحانُ (١) المصلحة.

وإذا ثبتَ هذا \_ فنقولُ: وجبَ أن لا يرِدَ ١٠٠ الإذنُ بالتركِ؛ لأنَّ الإذنَ فِي تَفُويتِ المصلحةِ الخالصةِ ١٠٠٠؛ لأنَّهُ إنْ وُجدتُ مفسدةٌ مرجوحةٌ \_ فتصيرُ هي معارضةٌ بما يعادِلُها من المصلحةِ: فيبقَى ١٠٠٠ القَدْرُ الزائدُ من المصلحة مصلحةً [خالصةُ ١٠٠٠].

<sup>(</sup>١) سقطت الزيادة من ص، ح.

 <sup>(</sup>۲) ما بين المعقوفتين ساقط كله من آ، ولفظ «فذلك» في ص: «فذاك»، وقوله «الزائد»
 في ل: «الزائدة» وسقطت من ح، آ، ى.

<sup>(</sup>٣) في ل، ح زيادة: «الزائدة»، وفي ن: «الزائد».

<sup>(</sup>٤) لم ترد الزيادة في ن.

<sup>(</sup>٥) لفظ ن، آ: «فنعود».

 <sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين ساقط كله من ن، وقوله: والمقاسد، في ح: والمقدار، وهو تصحيف، ولفظ وتكون، في ى: وتكن،

<sup>(</sup>١١) لفظ آ: والحاصلة». (١٢) في ذ: هُبَقِي».

<sup>(</sup>١٣) سقطت الزيادة من ل.

وإنْ (١) لم تُوجدُ (١) مفسدةٌ أصلاً: كانت المصلحةُ (١) خالصةً؛ فيكونُ الإذنُ في تفويتِهِ إِذْناً في تفويتِ المصلحةِ الخالصةِ عن شوائبِ المفسدة؛ وذلكَ غيرُ جائزِ «عرفاً»: فوجبَ أن لا يجوزَ «شرعاً»؛ لقوله ـ عليه الصلاةُ والسلامُ ـ: [«ما رآهُ المسلمونَ حسناً ـ فَهُوَ: عند اللهِ حسنُ (١) ، وما رآهُ المسلمونَ قبيحاً ـ فهو: عند الله قبيحٌ »(٥) [فمقتضى هذه (١) الدلالة]: أنْ لا يُوجدُ شيءٌ من «المندوباتِ» [البعض (١)] تخفيفاً من اللهِ ـ تعالى ـ (١٠) [البعض اللهِ ـ تعالى ـ (١٠) على العبادِ: فوجبَ أن يبقى الباقِي على [حكم (١١)] الأصل.

فإنْ قيلَ: ما ذكرتُمُوهُ معارضٌ بوجهٍ آخرَ ـ وهُوَ: أنَّه كَما أنَّ الإذنَ في تفويتِ المصلحةِ الخالصةِ (١٠ قبيحُ عرفاً: فكذا إلزامُ المكلّفِ استيفاءَ المصلحة

(١) في غير ص، ح: ﴿فَأَنَّهُ مِنْ

(٢) لفظ ص، ح: ويوجد؛.

(٣) آخر الورقة (٧٢) من آ. (٤) ساقط من ن، ي، ل، آ، ح.

وكذا أخرجه البزّار والطيالسي والطبرانيُّ، وأبو نعيم في ترجمة ابن مسعود من الحلية، س هو عند البيهقيُّ في الاعتقاد من وجه آخر عن ابن مسعود. انظر المقاصد الحسنة للسخاوي ص (٣٦٧) ط مصر. وذكر نحوه العجلوني في كشف الخفا(٢/١٨٨)، وذكر أن العينيُّ ذكره في شرح الهداية بعض اختلاف عن ابن مسعود أيضاً. ثم نقل عن الحافظ ابن عدد الهادي أنه قال: (وقد روي) مرفوعاً عن أنس بإسناد ساقط، والأصح وقفه على ابن مسعود.

- (٦) أبدلت هذه العبارة في ح بلفظ: ويقتضي، (٧) لم ترد هذه الزيادة في ح.
  - (٨) لم ترد الزيادة في ن، ص، ل. (٩) ساقط من ح.
- (۱۰) لفظ ی: دعن، ولم ترد ني آ.
  - (١٢) كذا في ص، ح، وفي غيرهما: والخاصة،، وهو تصحيف.

- بحيث لو لم يستوفها - لاستحقَّ العقابَ (١) - قبيحٌ [أيضاً، لأنَّه يصيرُ حاصلُ الأمرِ أَنْ يقولَ الشَّرعُ: استوفِ هذهِ المنافعَ لنفسِكَ، وإلَّا عاقبتُكَ؛ وهذا قبيحٌ (١)].

[وَ(")]الجواب: ما ذكرتمُوهُ قائمٌ في كلُّ التكاليفِ(")، فلَوْ كانَ [ذلكَ(")] معتبراً .. لما ثبتَ شيءٌ من التكاليفِ.

الدليل الرابع عشر: لا شكُّ أنَّ الأمرَ يدلُّ على رجحانِ طرفِ الوجودِ علَى طرفِ الوجودِ علَى طرفِ العدم \_ فنقول: هذا الرجحانُ لا ينفكُ عن قيدَينِ:

أحدهما: المنعُ من التركِ.

والآخر: الإِذْنُ في التركِ.

َ ولا شكَّ أنَّ إفضاءَ المنع من التركِ إلى الوجودِ - أكثرُ من إفضائِهِ إلى لعدم .

وَلَا شُكَّ أَنَّ إِفْضَاءَ الْإِذْنِ فِي التَّرْكِ إلى العدم ِ ـ أَكثُرُ مِن إَفْضَائِهِ إلى الوجود.

وُلا شَكُ أَنَّ الذي يكونَ أكثرَ إفضاءً إلى [الشيءِ(")] الراجع - [راجعٌ(")] في الظنِّ على ما يكونُ أكثرَ إفضاءً إلى المرجوح ؛ فإذنْ: شرعيةُ المنع من الترك راجعٌ في الظنِّ على شرعيةٍ الإذنِ(") في التركِ.

والراجعُ في الظنِّ واجبٌ العملُ به بـ «النصِّ» و«المعقول ِ»:

أمَّا النصُّ \_ فقولُهُ \_ عليه الصلاةُ والسلامُ \_: «أَنَا أَقْضِي بِالْظَاهِرِ»<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) آخر الورقة (٧٣) من ح.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من آ، ولفظ دوهذا، في غير ص، ح: دوهو،

 <sup>(</sup>٣) لم ترد الواو في ل.
 (٤) لفظ ح: «التكليف».

<sup>(</sup>٥) لم ترد الزيادة في ن. (٦) لم ترد الزيادة في ص، ح.

<sup>(</sup>٧) سقطت هذه الزيادة من آ. (٨) عبارة ن: «شرعيته في الترك،

<sup>(</sup>٩) قال الرافعي في الشرح الكبير: «روي: أنه ﷺ قال: وإنما نحكم بالظاهر، والله يتولى السرائر.

ت قال الحافظ في التلخيص (٢/٥٠١): «هذا الحديث استنكره المزي فيما حكاه ابن كثير عنه في وأدلة التنبيه».

وقال النسائي في سننه: «باب الحكم بالظاهر». ثم أورد حديث أم سلمة الذي قبله (يعني: قبل حديث «إنما نحكم...»)، وقد ذكره في الشرح الكبير، يلقظ: «إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض..» الحديث. وقال الحافظ في التلخيص (٢/٥٠٤): «متفق عليه من حديث أم سلمة، وله الفاظ).».

«وقد ثبت في تخريج أحاديث المنهاج للبيضاوي، سبب وقوع الوهم من الفقهاء في سوقهم (أو جعلهم، كما في نسخة أخرى) هذا حديثاً مرفوعاً، وأن الشافعي قال في كلام له: «وقد أمر الله نبيه أن يحكم بالظاهر، والله متولي السرائر». وكذا قال ابن عبد البر في التمهيد: «أجمعوا على أن أحكام الدنيا على الظاهر، وأن أمر السرائر إلى الله».

وأغرب إسماعيل بن علي بن إبراهيم بن أبي القاسم الجنزوري في كتابه: «إدارة الأحكام»، فقال: «إن هذا الحديث ورد في قصة الكندي والحضرمي اللذين اختصما في الأرض، فقال المقضيُّ عليه: قضيتَ عليُّ والحقُّ لي، فقال ﷺ: «إنَّما أقضِي بالظاهرِ، والله يَتولَى السَّرائر».

«وفي الباب حديث عمر: «إنما كانوا يُؤخذون بالوحي على عهد النبي ، وإن الوحي قد انقطع، وإن المخاري. وحديث أبي سعيد، رفعه: وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، أخرجه البخاري. وحديث أبي سعيد، رفعه: وإني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس، وهو في الصحيح: وفي قصة الذهب الذي بعث به على . . . ، ا . ه .

وحديث أم سلمة أخرجه أيضاً الشافعي، وقد ورد في ترتيب مسنده (١٧٨/٢). وقال الحافظ السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص٩١-٢٩).

«حديث أمِرْتُ أن أحكم بالظاهر، والله يتولّى السرائر، اشتهر بين الأصوليين والفقهاء، بل وقع في شرح مسلم للنووي - في قوله ﷺ: «إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس، ولا أشق بطونهم، - ما نصّه: معناه: أني أمرت بالحكم الظاهر، والله يتولى السرائر، كما قال بين مناه: أني أمرت بالحكم الظاهر، والله يتولى السرائر، كما قال أشق بطونهم، ويراجع شرح صحيح مسلم (١٦٣/٧). ثم قال السخاوي :

«ولا وجود له في كتب الحديث المشهورة، ولا الأجزاء المنثورة، وجزم العراقي بأنه لا أصل له، وكذا أنكره المزي وغيره».

«نعم: في صحيح البخاري عن عمر: إنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم. بل =

= وفي الصحيح من حديث أبي سعيد رفعه: إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس. وفي المتفق عليه من حديث أم سلمة: إنكم تختصمون إلى . . . . فلا يأخذ منه شيئاً».

قال ابن كثير: إنه يؤخذ معناه منه. وقد ترجم له النسائي في سننه «باب الحكم بالظاهر». «وقال إمامنا ناصر السنة أبو عبد الله الشافعي \_ رحمه الله \_ عقب إيراده (يعني: حديث أم سلمة) في كتاب الأم: فأخبرهم على: أنه إنما يقضى بالظاهر، وأن أمر السرائر إلى الله».

والظاهر \_ كما قال شيخنا (الحافظ ابن حجر) \_ رحمه الله \_ أن بعض من لا يميز ظنَّ هذا حديثً آخر منفصلًا عن: حديث أم سلمة، فنقله كذلك، ثم قلده من بعده، ولأجل هذا يوجد في كتب كثير من أصحاب الشافعي دون غيرهم، حتى أورده الرافعي في القضاء.

«ثم رأيت في الأم بعد ذلك، قال الشافعي: روي أنه ﷺ قال: «تولى الله منكم السرائر، ودرأ عنكم بالبينات». كذا قال ابن عبد البر في التمهيد:

أجمعوا . . الخ .

قال شيخنا: «ولم أقف على هذا الكتاب، ولا أدري أساق له اسماعيل المذكور إسناداً أم لا. قلت: وسيأتي في «المسلمون عدول» ـ أي في كتابه المقاصد: ص(٣٨٥) ـ، من قول عمر: «إن الله تعالى تولى عنكم السرائر، ودفع عنكم بالبيّنات». أ. هـ.

(أقول: ولا يبعد أن يكون عمر قد اقتبسه في كتابه من حديث رسول الله ـ ﷺ).

وفي كشف الخف (٢٢١/ ٢٢١/ ٢) طحلب: قال في اللاليء: هو غير ثابت بهذا اللفظ، ولعله مروي بالمعنى من أحاديث صحيحة ذكرتها في الأقضية من «الذهب الإبريز» ثم نقل عن المقاصد ما ذكرناه مع فوائد أخرى تحسن مراجعتها فيه.

وقال ابن الديبع الشيباني في كتابه \_ «تمييز الطيب من الخبيث» ص (٣١) ط محمد صبيح : حديث «أمرت أن أحكم بالظاهر، والله تعالى يتولى السرائر»، اشتهر بين الأصوليين والفقهاء، بل وقع في شرح مسلم للنووي في قوله \_ ﷺ \_: «إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس الحديث» ولا وجود له في كتب الحديث المشهورة، ولا الأجزاء المنثورة. وجزم العراقي بأنه لا أصل له، وكذا أنكره المزى.

قلت: وقول السيوطي في «الدرر المنتثرة» ..: هو من كلام الشافعي في الرسالة خطأ، بل هو في كتاب القضاء من الأم، فإن الإمام \_ رضي الله عنه \_ بعد أن أورد حديث أم سلمة: «إنما أنا بشر. . . الحديث» \_ قال: وفي هذا الحديث دلالة على أن الأثمة إنما كلفوا القضاء على الظاهر. . . الغ . فانظر: الأم (٦٩٩/٦) ط الفنية .

وأمَّا المعقول \_ فمن وجهين:

الأوَّلُ: [أنَّ (')] أحدَ النقيضين إذَا كانَ راجحاً على الآخرِ ـ في الظن فلَم يُعملُ (') بالراجح ـ: لوجبُ ('' العملُ بالمرجوحِ ـ: فيكون ذلكَ ترجيحاً للمرجوح على الراجع ؛ وإنَّه (') غيرُ جائز بالضرورةِ .

الثاني: أنَّه وجبَّ العملُ بالفتوَى، والشهادةِ، وقيم المتلفاتِ، وأروش (٥٠) الجناياتِ، وتعيين (١٠) القبلةِ ـ عندَ حصول ِ الظنُّ .

[وَ(<sup>۱</sup>)] إِنَّمَا وَجِبَ العملُ بهِ: ترجيحاً للراجع على المرجوح ، وذلك المعنَى حاصلٌ ها هُنا: [فَ(<sup>١</sup>)] ـوَجَبَ العملُ [به(<sup>١</sup>)].

الدليلُ المخامس عشر: «الوجوبُ ١٠٠» [ينبغي أن تكونَ ١٠٠] لهُ صيغةً مفردةً في اللُّغةِ [وتلك الصيغة هي: «افْعَلْ»؛ فوجبَ أن تكونَ «افْعَلْ» للوجوبِ.

إنَّما قلنًا: إنَّ الوجوبَ لهُ صيغةٌ مفردةٌ في اللُّغةِ ١١٠]؛ [لأنَّ الوجوبَ ١٣٠] معنيَّ

(١) سقطت الزيادة من ي. (٢) آخر الورقة (٧٧) من ل.

(٣) في آ زيادة: «ترك»، وهو تحريف.(٤) في ن، آ: «فانه».

(٥) في ن، ى، آ: ﴿وَأُرْشِ﴾. ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ آخر الورقة (٤٩) من ى.

(٧) لم ترد الواو في ن. (٨) سقطت الفاء من ح.

(٩) سقطت الزيادة من ن.

(١٠) مراد المصنف ـ رحمـ الله ـ بـ والـوجـوب: والإيجـاب، فإنَّ والـوجـوب، أشر والإيجاب، وتسامح المصنف بالتعبير, وانظر هامش ص (٦٩) من القسم الأول من هذا الكتاب.

(١١) ما بين المعقونتين زيادة من ح.

(١٢) ما بين المعقوفتين سقط من: ح ولفظ وتكون، ورد بالياء في ن.

(١٣) سقطت الزيادة من ن.

<sup>=</sup> قلت: وقول الإمام النووي: وكما قال على مرتبط بما يعله ، فمقوله هو: وفقد عصموا مني دماءهم ، وهو حديث صحيح لا كلام فيه ، فلعل الحافظ السخاوي ظن أنه مرتبط بما قبله ، وتعقيب عليه فنسب الإمام النووي للغلط ، وهو من لا يخفى قدره ، انظر صحيح مسلم بشرح النووي (١٦٣/٧).

تشتدُ (۱) [الحاجةُ (۱)] إلى التعبير عنه [والناس قادرونَ (۱)] على الوضع، والمانعُ (۱) (ائلًا ـ ظاهراً، والقادرُ إذا دعاهُ الداعي إلى الفعل \_ حالَ عدم المانع: وجبَ حصولُ الفعل ِ [منه (۱۰)]: فثبتَ أنَّ الوجوبَ لهُ صيغةُ مفردةٌ في اللّغة.

وَإِنَّمَا قَلْنَا: إِنَّ تَلْكَ الصَّيْعَةَ هِيَ: صَيْعَسَةُ «افْعَلْ»؛ لأنَّ تَلْكَ الصَّيْعَةَ إِمَّا [أَنْ تَكُونَ صَيْغَةَ (٢)] «افْعَلْ»، أو غيرها؛ والثاني باطلٌ بالإجماع (٧).

أمَّا عندَ الخصم \_ فلأنَّه يُنكرُ (^) ذلكَ على الإطلاق.

وأمًّا \_عندنا \_: فَلأَنَّا [لا (٩٠] نقولُ به(١٠) في غير صَيغةِ «افْعَلْ».

وإذا بطلَ هذا القسمُ: ثبتَ [القسمُ ١١] الأوَّلُ، وإلَّا: لكانت ١٠٠ اللَّغةُ خاليةً عن لفظةٍ مفردةٍ دالَّةٍ على الوجوب، مع ١٠٠ أنَّ الدليلَ قد دلَّ على وجودِهَا. فإنْ قبلَ ١٠٠ لا نسلَمُ أنَّ الوجوبَ له صيغةً في اللَّغة.

قوله: «الداعى قائم».

قلنا: لا نسلُّمُ [أنَّ الداعيَ ٥٠٠ قائمُ].

قُولُهُ: «الوجوبُ معنى تشتدُ الحاجةُ إلى التعبير عنهُ».

قلنا: لا نسلُّمُ.

<sup>(</sup>١) لفظ ن: ويشتده.

<sup>(</sup>٢) سقطت من: ن. (٣) في ن: «والقادرون».

<sup>(</sup>٤) سقطت من: ن. (a) لم ترد في غير: ل.

<sup>(</sup>٦) لم ترد الزيادة في: آجملة، وفي: ص، ل، ح، ي، وردت كلمة: وصيغة، فقط.

 <sup>(</sup>٧) لفظ ى: وللإجماع.. (٨) لفظ ن، آ، ى: ومنكر..

<sup>(</sup>٩) ساقط من: ي. (١٠) في ن، آ: (لأنه) وهو تحريف.

<sup>(</sup>١١) لم ترد في غير: ص. (١٢) لفظ ن، آ، ي: «كانت.

<sup>(</sup>۱۳) في ل، ي زيادة: وماء.

<sup>(</sup>۱٤) عبارة ن: دقلت،

<sup>(</sup>١٥) لم ترد في ونء.

سلمناه(١)؛ لكنْ لِم قلتَ: إنّه لا بدَّ من تعريفِهِ (٢) باللّفظِ، ولِم لا تكفي فيه (٢) قرينةُ الحال؟.

سلّمنا شدَّة الحاجة إلى لفظ يدلُّ عليهِ، لكنّه قد وُجد ـ وهو<sup>(1)</sup>: قوله: «أوجبتُ»، و«ألزمتُ»، و«حتّمتُ».

فإن ادَّعيتَ: أنَّه لا بدُّ من [اللَّفظِ"] المفردِ، طالبناك") بالدلالةِ عليهِ.

سلمنا قيام [الدلالة(٧) وحصول] الداعي \_ فلِم قلت: إنه لا مانع؟ (١٠).

ثم نقولُ: [المانعُ<sup>(١)</sup>] هو: أنَّ اللَّغاتِ توقيفيّةً، لا اصطلاحيّةً؛ وإذا<sup>(١)</sup>كان كذلك: كانُوا ممنوعين من<sup>(١)</sup>وضع الألفاظِ للمعانِي.

سلَّمنا قيامَ الداعِي، وزوال المَّانع \_ فَلِمَ قلت: [بأنَّه'''] يجبُ الفعلُ؟. ثمَّ نقولُ: ما ذكرتُموهُ من الدليل''' منقوضُ ''' ومعارَضٌ.

أمًّا النقضُ -؛ فـ(١٠٠ لأنَّ الحاجةَ إلى وضع لفظٍ يدلُ على الحال ، ولفظٍ آخر يدلُّ على الإستقبال ِ على التعيينِ - شديدة ، مع أنّه لم يُوجدُ ذلك - في اللّغة .

وأيضاً: فأصنافُ الروائح مختلفةً، والحاجة إلى تعريفِها شديدةً (١١١ مَع أنَّه

<sup>(</sup>١) كذا في ص، ح، وفي غيرهما: وسلمناء. (٢) لفظ آ: وتعرفه،

 <sup>(</sup>٣) جاءت في ص: آخر العبارة.
 (٤) لفظ آ: وقوله،

<sup>(</sup>٥) لم ترد الزيادة في غير ون ٤.

<sup>(</sup>٦) كذا في آ، ح، وفي ص، ى: «طالبناكم». ولفظ ل: «طولبت»، وموضعه في ن: بياض.

 <sup>(</sup>٧) لم يرد في غير: ل.
 (٨) لفظ آ: ولا رافع، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٩) لم ترد في «ن». (١٠) لفظ ي: وفإذاه.

<sup>(</sup>١١) لفظ ص، ح: اعن١. (١٢) لم ترد في غير ص٠

<sup>(</sup>١٣) كذا في: ص، وفي غيرها: والدلالة. (١٤) عبارة ص: ومعارض ومنقوض،

<sup>(</sup>١٥) في ي زيادة: وفلاء.

<sup>(</sup>١٦) ما بين المعقوفتين سقط كله من: ح، وقوله: ومع أنه لم يوجد ذلك، لم يرد في غير: ص.

· لَمْ تُوضعُ(١) لها ألفاظُ مفردةً.

وكذا أصناف الاعتماداتِ(٢) متميِّزة ، مع أنَّه لم تُوضعْ(٢) لها ألفاظُ مفردة . وأمَّا المعارضة \_ فمن وجهين:

أحدُهما(٤): أنَّ الوجوبَ كمَّا أنَّه [معنى(٥)] تشتدُّ الحاجةُ إلى التعبيرِ عنهُ \_ - فكذا أصل الترجيح - أعنى: القدر المشترك بين الوجوب(١) والندب.

و الندبُ (٢) معنى (٨) تشتدُ الحاجةُ إلى التعبير عنهُ، فَوجب أن يَضعُوا له لفظاً (١)، ولا لفظ [لهُ(١٠] سوى «افْعَلْ»: فوجب كونُهُ (١٠) موضوعاً لهُ.

ومن قال: إنَّهُ للندبِ \_ وحده \_ قال: «الندبيَّةُ معنى تشتدُ الحاجةُ إلى تعريفِهَا" فلا بدَّ من لفظ، ولا لفظ سوى هذا: فوجب كونه للندب.

ومن قال بالاشتراكِ \_ قال: [قلا"] يحتاجُ الإنسانُ إلى التعبير عن أحد هذينِ الأمرينِ \_ على سبيلِ الإبهام \_ فلا بدَّ من لفظٍ؛ ولا لفظَ لهُ إلاّ (١٠) هذا: فوجب كونُهُ موضوعاً لَهُمَا بالاشتراكِ.

وثانيهما: أنَّ الوجوبَ معنى تشتدُّ الحاجةُ إلى التعبيرِ عنهُ \_ فلو كانتُ صيغةُ «افْعَلْ» موضوعةً لهُ [ك٥٠٠] وجب أنْ يعرِف ذلك كلَّ أحدٍ ١٠٠٠، ولو عرفهُ كل أحدٍ ١٠٠٠

<sup>(</sup>١) لفظ ما عداح: يوضع.

<sup>(</sup>٢) في: والروائح؛ وهو سهو من الناسخ. والمراد وبالاعتمادات؛ في رأي القرافي: الحركات باليد والرجل وغيرهما. فراجع النفائس (١٨/٢-ب). وقد خطأ إمام الحرمين من فسرها بهذا؛ على ما نقله الأصفهاني - وذكر لها تفسيراً آخر متعرضاً لاختلاف المتكلمين في تفسيرها - فراجع الكاشف عن المحصول (٢٨٧/١-ب).

 <sup>(</sup>٣) لفظ غير ح: (يوضع).
 (٤) لفظ ح: (الأول).

<sup>(</sup>٥) لم ترد الزيادة في: ن. (٦) عبارة ح: والندب والوجوب،

<sup>(</sup>V) لفظ ح، ن: ووهوء. (A) أبدلت في ن، ب، وانه.

<sup>(</sup>٩) لفظ آ: وألفاظاه. (١٠) لم ترد الزيادة في غير: وآه.

<sup>(</sup>١١) آخر الورقة (٧٣) من آ. (١٢) لفظ ن، آ: وتعريفه.

<sup>(10)</sup> سقطت اللام من ص. (١٦) في ل، ن: دواحد، (١٧) لفط ل، ن: دواحد،

ـ لزال الخلاف؛ فلمّا لم يزلُّ: علمنا أنَّه غيرُ موضوع له.

سلَّمنا أنَّه لا بدَّ من لفظ، وأنَّ ذلك اللفظ ـ هو: ﴿ افْعَلْ ۗ ، فَلِم لا يجوزُ أنْ يكون موضوعاً للندب ـ أيضاً ـ بالاشتراك؟ .

ثم نقولُ: الدليلُ الّذي ذكرتموهُ يقتضِي إثباتَ اللُّغةِ بالقياسِ ؛ وهو غير جائز.

[و(1)] الجوابُ: قولُه(1): «لا نسلّم شدة (1) الحاجة إلى التعبير (1) عنْ (1) معنى الوجوب.

قلنا: الدليلُ عليه \_ أنَّ الإنسانَ الواحدَ لا يستقلُ بإصلاحِ كلِّ ما يحتاجُ إليه، بل لا\(\) بدَّ من الجمع العظيم حتى يُعيْنَ كلُّ واحدٍ \_ منهم\(\) صاحبَه في مهمّه، لتنتظم \(\) مصلحة الكلَّ، وإذا\(\) \(\) احتاجَ الإنسانُ إلى فعل يفعلُه الغيرُ لا يعلم \(\) منه ذلك إلَّا إذا عرَّفهُ \_ فحينئذِ: يحتاجُ إلى أن يعرقهُ أنّه لا بدَّ وأنْ يأتي بذلكَ الفعل ، وأنه لا يجوزُ [له\(\)) الإخلالُ [به\(\)]: فثبتَ أنَّ هذا المعنى ، ممّا تشتدُّ الحاجةُ إلى تعريفهِ .

قوله: «هبْ أنّه لا بدُّ من تعريفهِ .. فلِمَ قلتَ: إنَّ ذلكَ التعريفَ٥٥٥٥ لا يحصلُ إلَّا باللَّفظ»؟.

<sup>(</sup>١) لم ترد الواو في ح. (٢) عبارة ن: وقلناء.

<sup>(</sup>٣) كذا فيما عدا آ، وفيها: واشتدادع. (٤) آخر الورقة (٧٤) من وحع.

<sup>(</sup>o) لفظ آ: «عنه». (٦) لفظ ص: «فلا بد».

<sup>(</sup>٧) في ح: ومنهماه.

<sup>(</sup>٨) في ح (لينتظم)، وعبارة ص: وتنظيم مصلحة الكل من الكل،

<sup>(</sup>٩) في ى: آ: دفإذاه. (١٠) آخر الورقة (١١٠) من ون.

<sup>(</sup>١١) عبارة ن: ويسلم، وهو تحريف. (١٢) لم ترد الزيادة في: وص،.

<sup>(</sup>۱۳) لم ترد ني: 'دل،

<sup>(</sup>١٤) كذا في ي، ص، وفي ن، ل، آ، ح: «التعبير» والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>١٥) آخر الورقة (٧٨) من دل.

قلنا: لأنّهم إنّما اتّخذوا(١) العباراتِ مُعرَّفاتِ لِمَا في الضمائرِ دونَ غيرِهَا: لأجلِ أنَّ الإتيانَ بالعباراتِ أسهلُ من الإتيانِ بغيرِها؛ وهذا المعنى قائمٌ في مسألتِنَا: فوجبَ القولُ بهِ.

قُولُهُ: ﴿ لِلَّمَ لَا يَكُفِي [فيهِ ٣٠] قُولُهُ: أُوجِبتُ، وَالزَمْتُ ٣٠٥؟.

قلنا: [لأنَّ اللفظَ<sup>(1)</sup>] المفردَ أخفُّ على اللَّسانِ من المركّبِ فيغلبُ على الظنِّ أنَّ الواضعَ وضعَ لفظاً مفرداً لهذا [المعنَى<sup>(1)</sup>]: قياساً على سائرِ الألفاظِ المفردة.

قوله: «لِمَ قلتَ: إنَّه لا مانعَ ٥٤.

قلنا: لأنَّ الموانعَ ـ بأسرها ـ كانت معدومةً ، والأصلُ بقاءً ذلكَ العدم : فيحصلُ من هذَا ظنُّ أنّه لا مانعَ ؛ والدليلُ الذي ذكرناهُ (١) ظنيٌّ : فيكونُ ذلكَ كافياً في تقربره .

قوله: «اللُّغاتُ توقيَّفيَّةً \_ فلعلَّهم مُنِعُوا عن الوضع ».

قلنا: [الأصلُ(٢)] في كلَّ أمرٍ بقاؤهُ على ما كانَّ؛ والأصل عدمُ التوقيفِ، وعدمُ المنع من الوضع (٩): فيحصل ظنَّ بقاءِ ذلكَ.

قوله: «لِمَ قلتَ: إنَّه إذا وُجدَ الداعِي في حقَّ القادرِ، وانتفَى الصارفُ: وقعَ الفعلُ»؟.

قلنا: الدليلُ عليه: أنَّ القادرَ على الفعل إنْ لم يكنْ متمكِّناً (١) من التركِ - [فقد تعيَّن الفعلُ، وإنْ كانَ متمكِّناً من التركِ (١٠٠] - فعندَ الداعِي: إمّا أنْ يترجَعَ، أو لا يترجَع.

<sup>(</sup>١) لفظ آ: وأعدواء. (٢) لفظ آ: ومنه، ولم ترد في : وح١.

<sup>(</sup>٣) عبارة ص، ح: والزمت وأوجبت، (٤) لم ترد الزيادة في ن، ل.

<sup>(</sup>a) لم ترد في: وله. (٦) لفظ ن، ل، ح: وذكرناه.

 <sup>(</sup>٧) ساقط من ن، ل.
 (٨) لفظ ى: «الواضع» وهو مساو لما أثبتناه.

<sup>(</sup>٩) لفظ آ: وممنكأي

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفتين ساقط من ن، ل، ى، آ، وهو في ح، ص.

فإنْ لم يترجّع [ألبّنة ١٠٠]: لم يكن الداعي داعياً؛ [وذلك محال ١٠٠]. وإنْ ترجّعُ (٦): وجبُ الوقوعُ .

وتمامُ تقرير هذا [الكلام (4)] في كتبنا العقليّة (4).

وأمًا النقوضُّ - فهي مندفعة ؟ لأنَّا لا نسلُّمُ [أنَّ] اشتدادَ الحاجةِ إلى تعيين ٢٠٠ الحالِ، والاستقبال (٧)، والروائع [المخصوصة (١٠)، والاعتمادات] المخصوصة \_ مساوية لاشتداد الحاجة إلى التعبير عن(١) معنَى «الإلزام »؛ فَإِنَّ الإنسانَ قد تمرُّ ١٠٠ عليه ١١٠ مدَّةُ طويلةٌ ولا يحتاجُ إلى التعبير عن تلكَ الأشياء؛ مع أنَّه \_ في كل لحظة \_: يحتاجُ (١٠٠ إلى التعبير عن معنَّى «الوجوب».

وأمَّا ١٠٠١ المعارضةُ الأولى \_ فجوابُها: أنَّا لو جعلنَا اللَّفظَ ١٠٠٠ حقيقةً في [«الوجوب»: كانَ «الترجيحُ» لازماً للمسمّى (١٠٠) \_ [فأمكنَ جعلهُ مجازاً عن «الترجيح ».

أمَّا لو جعلناهُ حقيقةً في الترجيح : لم يكن الوجوبُ لازماً للمسمَّى (١١٠]؛

<sup>(</sup>١) لم ترد في: ١ص٠. (٢) ساقط من ن.

<sup>(</sup>٤) لم ترد في دن، ولفظ ح: «المقام». (٣) لفظ ح: درجع».

<sup>(</sup>٥) وكالمحصل، ص(٥٠) وما بعدها، والمعالم أصول الدين، على هامش المحصل ص(٧٣) .

<sup>(</sup>٦) لفظ ح: «تعبير».

<sup>(</sup>٧) كذا في ص، ح، وفي غيرهما: «أو الاستقبال».

<sup>(</sup>A) لم ترد في: وحه.

<sup>(</sup>٩) لفظ ي: دعلي.

<sup>(</sup>۱۰) كذا في ح، ي. وفي غيرهما: «يمر».

<sup>(</sup>۱۱) كذا في ن، ل، ص، آ. وفي ح، ي: وبه.

<sup>(</sup>١٢) لفظ ن، ص: «لا يحتاج» وهو خطأ.

<sup>(</sup>١٣) كذا في ون، وفي النسخ الأخرى: وأماير

<sup>(</sup>١٤) عبارة ي: واللفظة.

<sup>(</sup>١٥) ما بين المعقوفتين ساقط من ص.

 <sup>(</sup>١٦) ما بين المعقوفتين ساقط من ن.
 ٨٩ ـ

فلا يمكنُ جعلُهُ مجازاً عنهُ: فكانَ ذلكَ أولى.

قوله: «الحاجة إلى التعبير عن الندبيّة شديدةً».

قلنَا(۱): لكنَّ «الوجوبَ» أولى؛ لأنَّ «الواجبَ» لا يجوزُ الإخلالُ (٢) به، و[المندوب (٢)] يجوزُ الإخلالُ به، [والإخلالُ (١)] ببيانِ ما يجوزُ الإخلالُ به أولى من الإخلالِ ببيانِ ما لا يجوزُ الإخلالُ به.

وأمَّا المعارضةُ الثانيةُ \_ فهي : «أنَّ اللَّفظَ لو كانَ [للوجوب، لاشتهرَ».

قلنَا: هذَا إنَّما يلزمُ، لو سلِمَ عن المعارض ؛ أمّا إذا كانَ] (() (١) له معارض، ولم (١) يظهر الفرقُ بينَهُ، وبين معارضِهِ إلاَّ على وجهِ [مخصوص (١٠)] غامض \_ : لم يلزمُ ذلك.

قوله: «هبْ، أنَّ لفظَ «افْعَلْ» موضوعٌ للوجوب، فَلِمَ لا يجوزُ أَنْ يكونَ موضوعاً للندب ـ أيضاً ـ بالاشتراك؟.

قلنا: لما تقدُّم: أنَّ الاشتراك [على] ( ) خلاف الأصل .

قوله: «هذا إثباتُ اللُّغةِ‹››بالقياس ».

<sup>(</sup>١) لفظ ل، ن: وقلته.

<sup>(</sup>٢) آخر الورقة (٤٩) من ي.

<sup>(</sup>٣) في جميع الأصول وردت الزيادة بلفظ «الندب، والمناسب ما أثبتنا.

<sup>(</sup>٤) ساقط من آ.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين ساقط من ن، وفي ي نحو ما أثبتنا إلا أن قوله: ولو سلم، ورد فيها بصيغة: وراما إذا كان، أما ورد فيها بصيغة: وراما إذا كان، أما قوله: وقلنا، (وهو جواب وأماء) فقد سقطت منه الفاء في جميع النسخ.

<sup>(</sup>٦) آخر الورقة (٣٠) من ص.

<sup>(</sup>٧) كذا في ل وهو الصحيح، وفي ص، آ، ح، ي: دفلا،، ولفظ ن: دو.

<sup>(</sup>٨) لم ترد في غير ل.

<sup>(</sup>٩) لم ترد الزيادة في غيرح.

<sup>(</sup>١٠) لفظ ي: واللغات.

قلنا: (١) سنبيِّنُ في كتابٍ (٢) القياسِ \_ إن شاءَ الله تعالى \_ أنَّه جائزٌ (٣).

الدليلُ (1) السادس عشر (10): حملُهُ على «الوجوبِ» يُفيدُ القطعَ بعدمِ الإقدامِ على مخالفةِ الأمرِ، وحملُه على «الندبِ» \_ يقتضي الشكَّ فيهِ: فوجبَ حملُهُ على «الوجوب»؛ وإنّما (1) قلنا: إنَّ حملَهُ على «الوجوب» يُفيد (١) القطعَ بعدمِ الإقدامِ على مخالفةِ الأمرِ؛ لأنَّ المأمورَ بهِ إمّا أنْ يكونَ واجباً، أو مندوباً.

فإن كانَ واجباً ـ فحملُهُ على «الوجوبِ» يقتضِي القطعَ بعدم ِ الإقدام ِ على خالفة الأمر.

وَإِنْ كَانَ مندوباً ـ فالقولُ بوجوبهِ سعيٌ (^) في تحصيل ذلكَ المندوبِ بأبلغ ِ الوجوهِ: وذلكَ يُفيدُ القطعَ بعدم الإقدام على مخالفةِ الأمرِ.

فإذن \_ على كلا (١) التقديرين \_: هوَ(١) غيرُ مقدِم على مخالفةِ الأمر.

أمَّا لو حملناهُ على «الندب» - فبتقديرِ أنْ يكونَ المأمورُ بِهِ مندوباً - حصلَ القطعُ بعدم [الإقدام (١١) على] مخالفةِ الأمر.

أَمَّا لُو كَانَ وَاجَبَا \_ وَنحنُ قد جَوَّزَنَا لَهُ التركَ \_: كَانَ ذَلَكَ التركُ مَخَالَفَةُ لِلأَمْرِ ٢٠٠٠؛ فَثْبَتَ: أَنَّ حَملَهُ على «الندبِ» يقتضِي الشكَّ في كونِهِ مَخَالفاً للأمر. وإذا ثبتَ هذَا \_ فنقول: وجبَ حَملُهُ على «الوجوب» للنصَّ، والمعقول:

<sup>(</sup>١) لفظ ح: ههذا سنبين».

<sup>(</sup>٣) كذا في آ. وفي النسخ الأخرى: دباب.

<sup>(</sup>٣) راجع الجزء الخامس ص ٣٥٧ من هذا الكتاب حيث قرر المصنف ـ رحمه الله ـ جواز القياس في اللغات، متابعاً في ذلك وابن سريج، من الشافعية، وأئمة العربية كابن جني، والمازني، وأبي علي الفارسي، مخالفاً في ذلك أكثر الشافعية، وجمهور الحنفية وآخرين.

<sup>(</sup>١٤) آخر الورقة (٧٤) من آ. (٥) آخر الورقة (١١) من ن.

<sup>(</sup>٦) كذا في آ، ص. وفي غيرهما: «وأنماه. (٧) لفظح: ايقتضي١٠

 <sup>(</sup>A) لفظ ل: «سمعي، وهو تصحيف.
 (٩) في ى، آ: «كلى،

<sup>(</sup>١٠) لفظ ص، ح: «فهو». (١١) لم ترد الزيادة في ص٠

<sup>(</sup>١٢) لفظ ص: «الأمر».

أَمَّا النصُّ \_ فقوله \_ عليه الصلاةُ والسَّلامُ \_: «دَعْ ما يُريبُكَ، إلى مَا لا يُريبُكَ، إلى مَا لا يُريبُكَ «١٠».

وأمّا المعقولُ فهو(١): أنّه (١) إذا تعارض طريقانِ ، أحدُهما (١) آمِنُ قطعاً والآخرُ مخوفُ : كانَ ترجيحُ الآمنِ على (١) المخوفِ من موجباتِ العقولِ . فإنْ قبلَ : لا نسلّمُ أنَّ حملَه على «المندوبِ» يقتضِي الشكَّ في الإقدامِ على المحظور.

قوله: «لأنَّه (٢) بتقدير أنَّ يكونَ (٧) المأمورُ به واجباً \_ كانَ حملُهُ على (^) الندب

(1) أخرجه بهذا اللفظ فقط أحمد في المسند عن أنس بن مالك، والنسائي عن الحسن بن علي، والطبراني في المعجم الكبير عن وابصة بن معبد الأسدي، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد عن ابن عمر.

وأخرجه بزيادة: «فـــإنَّ الصَّــدُقَ طُمَــانِينــة، وإنَّ الكَذِبَ رِيبَةً»، أحمد، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان، والحاكم عن الحسن بن علي.

وأخرجه بزيادة: «فإن الصدق ينجي»، ابن قانع في المعجم عن الحسن بن علي.

وأخرجه بزيادة: «فإنك لن تجد فقد شيء تركته لله» أبو نعيم في الحلية، والخطيب في التاريخ، عن ابن عمر.

كما في الفتح الكبير: (١١١/٢)، وفيض القدير (٣/٣٥–٢٩٩) وباللفظ المروي عن الحسن أخرجه أبو داود والطيالسي وأبو يعلى والدارميُّ في مسانيدهم.

وقال الترمذي حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح الإستاد، وصححه ابن حبان أيضاً. وهو طرف من حديث طويل انظر: كشف الخفا (١/٤٨٩) ط حلب.

وفي المقاصد الحسنة ص(٢١٤): «. . . . وهو طرف من حديث طويل فيه ذكر القنوت، كما أمليت ذلك مع ما ورد في الباب في تخريج أربعين النووي».

- (٢) لفظ غير ص، ح: «فإنه». (٣) آخر الورقة (٧٥) من دح،
  - (٤) كذا في ي، آ، ص. وفي ل، ن، ح: وأحدهماء.
    - (٥) عبارة ح: «المخوف على غير المخوف».
    - (٦) كذا في ح، وفي النسخ الأخرى: ولأنه.
    - (٧) كذا في ص، ح. وفي ن، ل، ى، آ: «كون».
      - (٨) آخر الورقة (٧٩) من ول..

سعياً في الترك؛ وأنَّه محظورًا.

قلنا: لا نسلّمُ أنّهُ يمكنُ أن يكونَ المأمورُ به واجباً؛ فإنّا لو(۱) علمنا بدلالةٍ لغويّةٍ: أنَّ الأمرَ ما وضعَ «للوجوب»، وعلمنا أنّ (۱) الحكيم (۱) لا يجوزُ أنْ يجرّدَهُ عن قرينةٍ (۱) إلّا والمأمورُ به غير واجب: فإذا حملته على «الندب»: أمنت الضرر.

سلّمنا قيامَ هذا الاحتمال ، ولكنّ (٥) حملَهُ على الوجوبِ [فيه (١) أيضاً] احتمالً للضرر؛ لأنّ بتقديرِ أنْ لا يكونَ الحقّ \_ هو: الوجوب \_ كانَ اعتقادُ كونهِ واجباً جهلًا وتكونُ نيّةُ «الوجوب» قبيحةً ، وكراهةُ (٧) أضداده (٨) قبيحةً .

[و] الجوابُ(١) إذا(١١) علمنا أنَّ لفظَ «افْعَلْ» لا يجوزُ استعمالُهُ إلاَّ في أحدِ المعنيينِ(١١): إمَّا «الوجوبُ»، أو «الندبُ»، فقبلَ (١٠)أنْ يُعلمَ ما يدلُّ على كونِه «للوجوب» [فقط(١١)]، أو «للندب» فقط(١١)[أولَهُما ـ معاً ـ فإنّا إذا حملناهُ على «الوجوب»: قطعنا بأنّا ما خالفناً الأمرَ، وإذَا حملناهُ على «الندبِ» لم نقطعْ مذلكَ.

فَإِذَنْ ـ: قبلَ أَنْ يُعلمُ ما يدلُّ على كونِهِ «للوجوبِ» فقطْ، أو «للندبِ»

<sup>(</sup>١) كذا في ص. وفي النسخ الأخرى: ولما.

<sup>(</sup>٢) لفظ ل، ى: دبان، المحكم، المعظ ح: والحكم،

<sup>(</sup>٤) في ن، ل، ى: «القرينة». (٥) لفظ ل: «فليكن».

<sup>(</sup>٦) هذا لفظ. وفي ن، ل، ي، آ: «كراهية». ولفظ ص: «كراهيته».

<sup>(</sup>٧) كذا في ح. وفي النسخ الاخرى: وأيضاً فيه..

<sup>(</sup>٨) لفظ ي: (للاضادة)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٩) لم ترد الواو في ص.

<sup>(</sup>١٠) كذا في ص، ح. وفيما عداهما: وفإذاه.

<sup>(</sup>١١) كذا في ص، آ. وفي النسخ الأخرى: «معنيين».

<sup>(</sup>١٢) كذا في ص، آ، ح. وفي ل، ن، ى: «لم يقطع بذلك فإن قبل».

<sup>(</sup>١٣) لم ترد الزيادة في ح.

<sup>(</sup>١٤) لم ترد في ح.

فقط(١)] -: يقتضي [العقلُ(١)] حملَهُ على «الوجوبِ»: ليحصلَ القطعُ بعدم المخالفة

ثم بعدُ ذلكَ \_ قيامُ الدليلِ على أنَّهُ (٢) «للندب» إشارةُ إلى المعارض ؛ من ادِّعاهُ فعليه الدليل (١٠).

قولُهُ: «حملُهُ على الوجوب يقتضِي احتمالَ الجهل ».

قلنًا: ما ذكرتموهُ إشارةٌ إلى [احتمال (٥٠] الخطأ في الاعتقادِ \_ وهوَ قائمٌ في الـطرفين. وما ذكرناهُ (١٠) ـ فهو احتمالُ الخطأِ في العمل، وهو حاصلٌ (٧) على تقدير «الندب»، دون تقدير «الوجوب»؛ وإذا (^) اشترك الطرفانِ في أحد (٩) نوعي الخطأ، واختصُّ أحدُهُمَا بمزيدِ خطأٍ ـ: كان الجانبُ الخالي عن هذا الخطأِ الزائد ـ أولى بالاعتبار. والله أعلمُ.

واحتجُّ من أنكرَ كونُ الأمر «للوجوب» بأمورٍ:

أحدُها: أنَّ العلمُ بكونِ الأمرَ «للوجوب» إمَّا أنْ يكونَ عقليًّا، أو نقليًّا، فَالْأُولَ بِاطْلُ؛ لأَنَّ العَقْلَ لا مَجَالَ لَهُ فَي اللُّغَاتِ.

وأمَّا النقلُ ـ فإمَّا أنْ ٥٠٠ يكونَ تواترأ ٥٠٠، أو آحاداً.

والتواترُ باطلُ؛ وإلَّا: لعرفَ كلُّ واحدِ ١٠٠٠ بالضرورة ـ أنَّهُ «للوجوب». والآحادُ باطلٌ؛ لأنَّ المسألةَ علميَّةُ، وروايةُ الآحادِ لا تُفيدُ العلمَ.

(٥) لم ترد الزيادة في ١٦٠. (٦) لفظ ن، ل، آ: وذكرناي

(٧) لفظ ح: وحصل، (٨) في ص: وفإذاه.

(٩) لفظ آ: راحدي. (١٠) آخر الورقة (١١٢) من (ن).

> (١١) هذا لفظ ص، ح. ولفظ غيرهما: ومتواتراً، (۱۲) لفظ ل: وأحدي -98-

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط كله من ون. ولم يورد ناسخ ح كلمة «فإنا، من قوله: وفإنا إذا حملناه. وأسقط ناسخ وص، كلمة ولم، من قوله: ولم نقطع بذلك، وهو سهو.

<sup>(</sup>٢) لم ترد الزيادة في ن، ي، ل.

<sup>(</sup>٣) كذا في وص، وفي ن، ل، ي، ح، آ: وكونه،

<sup>(</sup>٤) لفظ ص، ي، آ: •البيان».

وهذه الحجّةُ يحتجُ بها من يقولُ: لا أدري أن اللَّفظَ موضوعٌ «للوجوبِ» - فقط - أو «للندب» - فقط أو لَهُمَا - معاً - لأنّه لو ادَّعى «الاشتراك»، أو «الندبيّة»: لزمهُ(۱) أن يقالَ: العلمُ «بالاشتراكِ» أو «بالندبيّةِ» إنّما(۲) يُستفادُ من العقلِ، أو النقل. إلى آخر التقسيم.

وثانيها: أنَّ أَهلَ اللَّغةِ قَالُوا: لا فرقَ بينَ الأمرِ والسؤالِ إلاَّ من حيثُ الرتبةُ ؛ وذلكَ يقتضِي اشتراكهُمَا في جميع الصفاتِ سوَى الرتبةِ ؛ فكما أنَّ السؤالَ لا يدلُّ على «الإيجاب» ، بل يُفيدُ الندبيّة: فكذلكَ (٣) الأمرُ.

وثالثها: أنَّ لفظَ (١) «افْعَلْ» واردٌ في كتابِ الله وسنّة رسوله في «الوجوب» و«الندب»؛ وَ«الاشتراك»، و«المجازُ» [على (٥)] خلاف الأصل: فلا بدَّ من جعله حقيقة في القدر المشترك - وهو: أصلُ الترجيح؛ والدالُ على ما به الاشتراك، غيرُ الدالُ على ما به الامتيازُ؛ لا بالوضع، ولا بالاستلزام؛ فلا يكونُ لهذه الصيغة إشعار - ألبّتة - «بالوجوب» بل لا دلالة فيها إلا على ترجيح جانب الفعل (١)؛ وأمّا جوازُ الترك (٢) - فقدْ كانَ معلوماً بالعقل ، ولم يُوجدُ ما يزيلُ ذلكَ الجوازُ.

ا فإذنْ: وجب الحكم بأنَّ ذلك الفعل راجح الوجود على العدم ، مع كونه جائز التركِ: ولا معنى «للندب(^)» إلَّا ذلك .

والجوابُ عن الأوَّلِ أَنْ نقولَ: لِمَ لا يجوزُ أَنْ يُعرفَ ذلك بدليل مركّبِ من [النقل والعقل (١٠] - مثلُ قولنَا: [تاركُ ١٠] المأمور به عاص ، والعاصي يستحقُّ (١٠) العقاب (١٠) فيستلزمُ العقلَ - من تَركيبِ هاتينِ المقدَّمتينِ النقليَتيْنِ -: أَنَّ الأَمرَ «للوجوب».

<sup>(</sup>١) لفظ ح: ولزم ع. (٢) في ح، ص: وأماء، (٣) في ح، ى: وفكذاء.

 <sup>(</sup>٤) في آ: دلفظة ع. (٥) لم ترد الزيادة في ى، ح. (٦) في ل: دالعقل ع وهو تحريف.

<sup>(</sup>٧) آخر الورقة (٧٥) من وآه. (٨) لفظ ص، ح: وللمندوب،

<sup>(</sup>٩) كذا في آ. وفي النسخ الآخرى: والعقل والنقل.

<sup>(</sup>١٠) في ح: دبأن تارك.

<sup>(</sup>١١) كذا في آ. وفيما عداها: دمستحق.

سلَّمناهُ(١): فَلِمَ لا [يجوز(١) أنَّ] يثبُت بالآحاد؟.

ولا نسلَّمُ أنَّ المسألةَ قطعيّةُ ، وقد بيّنًا: أنّه لا يقينَ في المباحثِ اللَّغويّة .
وعن الثاني: أنَّ عندنا ـ أنَّ السؤالَ يدلُّ على «الإيجابِ»، وإنْ كانَ لا
يلزمُ منهُ «الوجوبُ»، فإنَّ السائلَ قد يقولُ للمسؤولِ [منه (٢٠]]: لا تُخِلُّ
بمقصودي ، ولا تتركْهُ ، ولا تخيِّبْ رجائِي ؛ فهذه الألفاظُ صريحةُ في
«الإيجاب»، وإنْ كانَ لا يلزمُ من هذا «الإيجاب» ، «الوجوبُ».

وعنَ الشالث: أنَّ المجازَ \_ وإنْ كانَ [على (1)] خلافِ الأصلِ \_ لكنَّهُ قد يُوجدُ إذا دَلَّ الدليلُ عليه، وقد ذكرنا: أنَّ الدليلَ دلَّ على كونها (1) «للوجوب»: فوجبَ المصيرُ إليهِ. والله أعلم.

### المسألة الثالثة (٢):

الأمرُ (٧) (٨) [الواردُ(١)] عقيبَ الحظرِ، والاستئذانِ ..: «للوجوب» خلافاً لبعض أصحابنا (١٠).

لَنَا: أنَّ المقتضيّ «للوجوب» قائمٌ، والمعارضُ (١١٠ الموجودُ لا يصلحُ معارضًا: فوجبَ تحقُّقُ «الوجوب».

<sup>(</sup>١) في ص: «سلمنا». (٢) لم ترد الزيادة في غير «ص».

<sup>(</sup>٣) لم ترد الزيادة في ل، ن. ولفظ ص، ح: ٤عنه،

 <sup>(</sup>٤) لم ترد الزيادة في الح».
 (٥) لفظ ص، ح: «كونه».

<sup>(</sup>٦) آخر الورقة (٨٠) من دل. (٧) لفظ ي: وفي الأمره.

<sup>(</sup>٨) آخر الورقة (٥٠) من ٥٥ه. (٩) لم ترد الزيادة في «آه.

<sup>(</sup>١٠) القائلون بأن صيغة وافعل للوجوب، اختلفوا في الأمر بعد الحظر: فمنهم من أجراه على الوجوب، ولم يجعل للحظر السابق أثراً ومن هؤلاء المصنف والمعتزلة ومتأخرو المالكية. ومنهم من قال: بأنها للإباحة \_ وهم أكثر الفقهاء. ومنهم من توقف كإمام الحرمين في البرهان: (٢/٣١) فق (١٧٢). ومنهم من فصل كالغرالي في المستصفى: (٢/٣١)، وواجع: الكاشف: (٢/٣١).

<sup>(</sup>١١) لفظ ح: «العارض».

بيانُ المقتضِي ما تقدَّمَ من دلالةِ الأمرِ على «الوجوبِ» (١٠. بيانُ أنَّ المعارض لا يصلحُ معارضاً، وجهان:

الأوَّلُ: أَنَّه كما لا يمتنعُ الآنتقالُ من الحظرِ إلى الإِباحةِ: فكذلكَ لا يمتنعُ الانتقالُ منهُ (٢) إلى «الوجوب». والعلمُ بجوازهِ ضروريُّ.

الثاني: أنّه لو قالَ الوالدُ لولده: اخرجُ مَن الحبسِ إلى المكتبِ فهذا لا يُفيدُ «الإباحةَ» مع أنّهُ أمرُ بعدَ الحظرِ [الحاصلِ بسببِ الحبسِ، وكذا أمرُ الحائضِ، والنفساء، بالصلاة والصوم \_ وردّ بعدَ الحظرِ"]، وأنّهُ «للوجوب».

[و] احتجُّ (١) المخالفُ ـ بالآيةِ ، والعرفِ:

أمَّا الآية له فقوله (°) تعالى: ﴿ فَإِذَا طَعِمْتُم فَانتَشِرُوا ﴾ (۱)، ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ (٧) فَأَصَطَادُوا ﴾ (١)، ﴿ فَإِذَا خَلَلْتُمْ وَلَى مِنْ حَيثُ أَمَرَكُمُ اللهُ ﴾ (١)

وهـذا النـوعُ من الأمرِ في كتابِ اللهِ ما جاءَ (١٠) إلّا «للإِباحةِ»: فوجبَ كونُهُ حقيقةً فيها.

وأمّا العرفُ \_ فهوَ: أنَّ السيّدَ إذا منعَ عبدَهُ من ١٠٠٠ فعل ِ شيءٍ، ثم قالَ لهُ: \_ افْعَلْهُ ١٠٠٠ فُهمَ [منهُ ٢٠٠٠] «الإباحةُ».

والجوابُ عن الأوَّلِ: أنَّه يُشْكِلُ ١٠٠٠ بقولِهِ تعالى: ﴿ فَإِذَا آنْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَآقُتُلُوا المُشركين﴾ ١٠٠ فهذا يدلُّ على ١٠٠٠ «الوجوب». إذ الجهادُ فرضٌ

<sup>(</sup>١) آخر الورقة (٧٦) من ح. (٢) لفظ غير ح، ص: •من الحظره.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من ح، ل.

<sup>(</sup>٤) كذا في آ، ولم ترد الواو في ن، ى، ل. وفي ص، ح: واحتجواه.

<sup>(</sup>٥) لفظ ص: «قوله»، وإثبات الفاء هو الصحيح.

<sup>(</sup>٦) الأية (٥٣) من سورة والأحزاب، (٧) آخر الورقة (١١٣) من ن.

 <sup>(</sup>A) الآية (۲) من سورة والمائدة.
 (P) الآية (۲۲۲) من سورة والمائدة.

<sup>(</sup>١٠) لفظ ن: رما ورده. (١١) في ح: دعن، (١٢) لفظ ل: وافعل،

<sup>(</sup>١٣) لم ترد الزيادة في غير ص. (١٤) لفظ ل: ومشكل،

<sup>(</sup>١٥) الآية (٥) من سورة والتوبة». (١٦) هذا لفظ ص. وفيما عداها: ويفيده. - ٩٧ ـ

على الكفاية . وقوله تعالى : ﴿ وَلاَ تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ ﴾ (١) وحلقُ الرأس نُسُكُ، وليسَ بمباح محض .

وعن الثاني: أنَّ العرفَ متعارضٌ؛ لأنَّ من قالَ لابنِه \_ وهو في الحبس \_ : «اخرجُ إلى المكتبِ» \_ فهو: أمرٌ بعدَ «الحظرِ»، وقد يُفيدُ «الوجوبَ». والله أعلم.

#### تنبيـــه:

القائلون بأنَّ الأمرَ ـ بعدَ «الحظرِ» ـ: «للإِباحةِ»: اختلفُوا في النهي الواردِ عقيبَ «الوجوب».

فمنهم (٢) من طردَ القياسَ ، فقالَ: إنَّهُ «للإِباحةِ».

ومنهم من قالَ: لا تأثيرَ \_ ها هنا \_ «للوجوبِ» المقدَّمِ ، بل النهيُ يُفيدُ التحريمَ.

# المسألةُ الرَّابعةُ:

الأمرُ [المطلقُ(٣)] لا يُفيدُ التكرارَ، بل يُفيدُ طلبَ الماهيّةِ ـ من غير إشعارِ (١) بالـوحدة والكثرة، إلا أنَّ ذلكَ المطلوبَ لمّا حصلَ بالمرَّةِ الواحدةِ: لا جرمَ يُكتفَى بها.

## والأكثرونَ (٥) خالفُوا فيهِ ؛ وهم ثلاث فرق:

<sup>(</sup>١) الآية (١٩٦) من سورة «البقرة». ولقائل أن يقول: كيف استشهد المصنف - رحمه الله - بهذه الآية لبيان أن فيها أمراً للوجوب، وليس في الآية أمر، بل نهي؟ والجواب: أنه رحمه الله يرى في الآية حذفاً، والتقدير عنده: «حتى يبلغ الهدي محله وينحر، فإذا نحر فاحلقوا». وهذا هو وجه استشهاده بها في هذا الموضع. فراجع تفسيره الكبير (٢/ ١٦٠) ط الخيرية، هذا، وقد اختلف العلماء في الحلق، هل هو نسك، أو هو مما يتحلّل الحاج به من النسك، فالجمهور على أنّه نسك يجب بتركه دم. وذهب بعضهم إلى أنّه مما يتحلّل به: فلا يجب بتركه دم. وذهب بعضهم إلى أنّه مما يتحلّل به: فلا يجب بتركه شيء. راجع البداية: (٢٧٧/١) ط مكتبة الكليات الأزهرية. والإشراف:

 <sup>(</sup>٢) لفظ ص: وومنهم عن وفي ح: ومن عن (٣) لم ترد الزيادة في غير آ.

<sup>(</sup>٤) في ح: وزيادة: ومنه. (٥) في ح: والأكثرون.

إحداها: الَّذين قالوا: إنَّه يقتضِي المرَّةَ الواحدةَ لفظاً.

والثانية (١): أنَّه (١) يقتضِي التكرارَ.

[وثالثها: التوقُّفُ، إمّا لادُّعاءِ كونِ اللَّفظِ مثمتركاً بينَ المرَّةِ الواحدةِ، والتكراراً].

أو لأنَّه لا يُدرى أنَّهُ حقيقةٌ في المرَّةِ الواحدةِ، أو في التكرارِ.

#### لَنَا وجوهُ:

أحدُها: أنَّ صيغةَ «افْعَلْ» موضوعةُ لطلبِ إدخالِ ماهيّة (1) المصدر في الوجود: فوجبَ أن لا تدلُّ (١) على التكرار، [ولا على (٢) المرَّةِ].

بيانُ الأوَّل : أنَّ المسلمينَ أجمعوا علَى أنَّ أوامرَ اللهِ ـ تعالى ـ منها : ما جاء على التكرارِ، كما في قوله تعالى : ﴿ أَقِيمُوا الصَّلاةَ ﴾ (٧).

ومنها: ما جاء لا على التكرار، كما في «الحج».

وفي حق العباد - أيضاً -: قد لا يفيدُ التكرارَ، فإن السيّد إذا أمرَ عبدَهُ بدخول الدارِ، أو بشراءِ اللّحم . لَمْ (^) يعقلُ منهُ التكرارُ، ولو ذمّه السيّدُ على [ترك (^)] التكرار: للاَمَهُ (''العقلاءُ .

ولو كرَّر العَبدُ الدخولَ، لحسنَ ١٠٠٠ من السيّدِ أن يلومَهُ ويقولَ: إنِّي [قلَّا١٠٠]

(٢) في آ: دانها، . (٣) ما بين المعقوفتين ساقط من دآء .

(٤) لفظ آ: والماهية ع. (٥) في آ، ح: ويدل ه.

(٦) زيادة خلت منها الأصول. ويقتضيها، ويدل عليها صنيعه في بقية الاستدلال
 والنتيجة نفسها.

(٧) الآية (٤٣) من سورة «البقرة».

(٩) لم ترد الزيادة في ح. (١٠) في ص، ح: والامه، وما أثبتناه أولى.

(١١) كذا في ل، وفي النسخ الأخرى: دحسن،

(١٢) لم ترد الزيادة في غير ص.

<sup>(</sup>١) كذا في ص، وهو الأولى، ويكون التقدير: والفرقة الثانية الذين قالوا: إنه الخ. وفي النسخ الأخرى: ووثانيها، أي: وثاني المذاهب للفرقة الثانية، ويمثله يؤول قوله: ووثالثها، الأتى.

أمرتُكَ بالدخولِ ، وقد دخلتَ فيكفي ذلكَ ، وما أمرتُكَ [بتكرارِ(١)] الدخولُ . وقد يُفيدُ التكرارُ ؛ فإنّه إذا قال: «احفظْ دابّتي»، فحفظَها [ساعةً(١)] ثم أطلقها: يُذَمُّ .

إذا ثبت هذا \_ فنقول: «الاشتراك» و«المجازُ» تحلافُ الأصلِ فلا بدَّ من جعلِ اللَّفظِ حقيقةً في القدْرِ المشتركِ بينَ الصورتينِ، وما ذَاكَ (") إلا طلبُ إدخال مَا هيّةِ المصدر في الوجودِ.

و إذا (أ) ثُبت ذلك : وجب أنْ لا يدلً على التكرار؛ لأنَّ اللفظَ الدالً على القدْرِ المشتركِ \_ بين الصورتينِ المختلفتين \_، لا دلالة فيه (أ) على ما به تمتازُ إحدَى (ا) الصورتين عن الأخرى (الا بالوضع ، ولا بالاستلزام .

فَالأَمرُ لا دلالةَ فِيهِ [أَلْبَتَهُ (^^) لا على التكرار، ولا على المرَّةِ الواحدةِ، بل على طلبِ الماهيّةِ. من حيثُ هِيَ هِيَ ؛ إلَّا أَنَّهُ لا يمكنُ إدخالُ تلكَ الماهيّةِ في الوجودِ باقلَ من المرَّةِ الواحدةِ: فصارت المرةُ الواحدةُ [من ضروراتِ الإتيانِ (١) بالمأمور بهِ: فلا جرمَ دلَّ على المرَّةِ الواحدةِ" [ من هذا الوجهِ.

وثـانيهـا: أنَّ أهـلَ اللَّغةِ قالوا: لا فرقَ بينَ قولِنا: «يَفعلُ(١١٠)»، وبينَ قولِنا «افْعَلْ» إلا في كون الأوَّل خبراً، والثاني طلباً.

ثم أجمعنًا على أنَّ قولَنا «يَفعَلُ ١١١) يتحقَّقُ مقتضاهُ بتمامِه \_ في حقَّ من

(١) سقطت الزيادة من ح. (٢) لم ترد الزيادة في غير ص.

(٣) آخر الورقة (٧٦) من أ.

(٥) في ى: وله، (٦) لفظ ح: وأحده.

(٧) في ح: «الآخر».

(٩) آخر الورقة (١١٤) من ن

(١٠) ما بين المعقوفتين سقط كله من أ، ولم ترد كلمة «به» في ص.

(١١) كذا في ح؛ ولفظ غيرها: «تفعل». ولعل ما اخترناه أنسب إذ على نحوها يدخل لام الأمر.

(١٢) كذا في ح؛ ولفظ غيرها: وتفعل،

يأتي به مرَّةً واحدةً: فكذَا(١)[في(٢)]، الأمرِ (٣)، وإلا لحصلَتْ بينهما(١) تفرقةً في شيءٍ غير الخبريَّةِ، والطلبيَّةِ: وذلك يقدح في قولهم.

وثالثها: أنَّ القولَ بالتكرارِ يقتضي أنْ (٥) تستغرقَ الأوقاتُ. بحيثُ لا يخلو وقتُ عن وجوبِ المأمورِ بهِ ؛ إذ ليسَ في اللَّفظِ إشعارٌ بوقتٍ معيَّنٍ: فليسَ حملُهُ علَى البعضِ أولى من الباقِي.

لكنَّ حملَهُ على كلِّ الأوقاتِ غيرُ جائزٍ.

أمَّا أوَّلاً: \_ فبالإجماع .

وأمّا ثانياً: فلأنّه إذا أُمِرَ بعبادةٍ، ثم أُمِرَ بغيرِهَا: [لزمَ (١) أنْ] تكونَ الثانيةُ ناسخةً للأولَى؛ لأنّ الأولَ قد استوعب جميع الأوقات، والثاني (١) يقتضي إزالته عن بعضها (١)؛ والنسخ \_ هو: إزالةُ الحكم بعد ثبوته إلى بدل؛ وقد حصل ذلك \_ هاهنا \_ وفي علمنا بأنّ (١) الأمر ببعض الصلوات ليس نسخاً لغيرها، وأن الأمر بالحج ليس نسخاً للصلاة \_: ما يدلّ (١) على فسادِ ما قالوا.

وَأَمَّا ثَالثاً: فلأنّه يلزم أنْ يكونَ الأمرُ (١١) بغسل بعض أعضاءِ (١١) الوضوء -نسخاً لما تقدَّمهُ (١٦)، والأمرُ بالصلاةِ يكون نسخاً للأمرِ بالوضَوء؛ وذلكَ لا يقولُهُ عاقلُ.

ورابعها: أنَّا نعلمُ حسنَ قول ِ القائلِ لغيرِهِ: «افْعَلْ كذا أبدأً، أو افْعَلْهُ\*\*

(١) لفظ ى: «وكذا». (٢) لم ترد الزيادة في ح.

(٣) آخر الورقة (٨١) من ل.

(٤) عبارة ص: ولحصلت التفرقة بينهما، وعبارة ح: وتحصل التقرقة بينهما، .

(٥) لفظ ح: ويستغرق.

(٦) سقطت الزيادة من ي، وسقطت كلمة ولزم، وحدها من ل، ن.

(٧) عبارة ح، ص: ووالثانية تقتضي، (٨) في ى: وكل الأوقات،

(٩) لفظ ن، آ: وأنه. (١٠) في آ: وفدل، (١١) آخر الورقة (٧٧) من ح.

(١٢) عبارة ل: ويعض الصلاة، وهو تحريف. (١٣) لفظ ص: ولما تقدم،

(١٤) كذا في ل، آ. وفي النسخ الأخرى: ﴿وَافْعَلُهُ عِ.

مرَّةً واحدةً» بلا زيادةٍ؛ فلو دلَّ الأمرُ على التكرارِ. لكانَ الأول تكراراً<sup>(١)</sup>، والثاني نقضاً؛ ولَمَّا لم يكنُّ كذلكَ: بطلَ ما قالُوا<sup>(١)</sup>.

احتجُّ القائلونَ بالتكرار، بوجوهِ:

أحدها: «أنَّ الصدِّيقَ \_ رضي الله عنهُ تمسَّكَ على أهلِ الردَّةِ (٢) في وجوبِ (٤) تكرارِ الزكاةِ بقوله تعالَى: ﴿ وَآتُوا الزُّكاةَ ﴾ (٤) ، ولم ينكرُ عليهِ أحدُّ من (١) الصحابةِ (٧) »: فدلَّ على انعقادِ الإجماع على أنَّ الأمرَ للتكرارِ.

وثانيها (١٠): أنَّ الأمرَ طلبُ الفعل ، والنهيّ طلبُ التركِ فإذا (١) كان النهيُ \_ [الذي ١٠٠] \_ هو أحدُ الطلبين \_ يفيدُ التكرارُ: فكذا الآخر.

وثالثُها: أنَّ الأمرَ لو لم يُفِد الله التكرارَ. لما جازَ ورودُ النسخ عليهِ، وَ[لا١٠]

(١) لفظ ل، ص: «تكريراً» (٢) لفظ آ: وما قالوه».

(٣) لفظ آ: وأهل الزكاة». (٤) لفظ ص: وبوجوب».

(٥) الآية (٤٣) من سورة والبقرة. (٦) عبارة ح: ومن أهل الصلاة».

(٧) روى أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أنّه قال: «لما توفي رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلّم ـ وكان أبو بكر، وكفر من كفر من العرب ـ فقال عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله ـ على -: «أمرتُ أن أقاتل الناس حنى يقولوا: لا إله إلا الله فمن قالَها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال (أبو بكر): والله لأقاتلن من فرَّق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ لقاتلتُهم على منعها. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق». على ما في منتقى الأخبار (٢/ ١٢٠) وقد ذكره في المنتقى (١/ ١٨٩) عن النسائي عن طريق أنس بن مالك مختصراً.

ولفظ مسلم وأبي داود والترمذي: «لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه» بدل «العناق» كما قال بن تيمية.

وانظر نيل الأوطار (٤/٢٠٢-١٠٤).

(٨) في آ: ووثالثها، وهو خطأ من الناسخ. (٩) لفظ ص: ووإذاء.

(۱۰) لم ترد الزيادة في ل. (۱۱) في ى: «يفيك» وهو تصحيف, (۱۲) لم ترد في ص.

الاستثناء؛ لأنَّ ورود النسخ على المرَّةِ الواحدةِ يدلُّ على البداءِ (١) وورود الاستثناء عليها بكونُ نقضاً (١).

ورابعُها: أنَّه ليسَ في لفظِ الأمر تعيينُ (٢) زمانٍ ، فلا يكونُ اقتضاؤهُ لإيقاع (١) الفعل في زمانٍ \_ أولى من اقتضائِهِ لإِيقاعه (٥) في زمانٍ آخرَ؛ فإمّا أنَّ لا يقتضَّيَ إيقاعَهُ في شيءٍ (١) من الأزمنةِ \_ وهو(٢) باطل(^)؛ أو في كل الأزمنةِ؛ وهو

وخامسُها: أنَّ الاحتياطَ يقتضي تكرارَ (١) المأمور بهِ ؛ لأنَّه بالتكرار يأمنُ من الإِقدام على مخالفةِ أمر الله ـ تعالى ـ (١٠٠)، وبتركِ ١١٠ التكرار لا يأمنُ [منهُ ١١٠]؛ لاحتمال إ١٠٠ أنْ يكونَ ذلكَ الأمرُ للتكرار؛ فوجبَ حملُهُ على التكرار؛ دفعاً لضرر الخوفِ على(١١) النفس.

وأمّا القائلون بالاشتراكِ بينَ المرةِ الواحدةِ، وبينَ التكرارِ - فقد احتجوا بوجهين.

أَحَدُهُما: أنَّه يحسُنُ الاستفهامُ فيهِ، فيقالُ: «أردتَ بأمركَ فعلَ مرَّةٍ واحدةٍ أَمْ ١٠٠٠ أَكْثَرُ ٢٠٠٠؟ ولَـذَلَكَ قَالَ سراقةُ ١٠٠٠للنبيِّ \_ يَتَنِيُّ مِن الحَجَّتُنَا لَعَامِنا هذا أم

(٧) لفظ ص، آ: دنهوا. (٦) في ص: وشيئاً، وحذف لفظ وفي، .

(٩) لفظ ص: اتكريرا. (٨) في آزيادة: وبالإجماع».

(١١) في ن: دوترك، (۱۰) آخر الورقة (۱۵) من ی.

(١٢) لم ترد الزيادة في ح،

(١٣) لفظ غير ص: والاحتمال؛ وما أثبتناه الصواب.

(١٤) في ن: (عن). (١٥) في غير ص: وأوا. (١٦) آخر الورقة (١١٥) من ن.

(١٧) هو الصحابي: سراقة بن مالك بن جعشم بن مالك بن عمرو بن تيم بن مدلج بن ا

<sup>(</sup>٢) آخر الورقة (٣١) من ص. (١) لفظ ما عدال، ي: والبدء.

<sup>(</sup>٣) عبارة ل: وتعين بزمانه.

<sup>(</sup>٤) كذا في ص، ولفظ ح: دعلى إيقاع،، وفيما عداهما: وإيقاع،، من غير حرف

<sup>(</sup>ه) لفظ ل: «إيقاع»، وفي ن، ي، آ: «لإيقاع الفعل».

للأبدة (٢٥١): وحسنُ الاستفهام ، دليلُ الاشتراكِ.

وثانيهما: ورودُ الأمرِ في كتاب الله \_ تعالى \_، وسنّة رسوله \_ صلى الله عليه وآله وسلّم \_ [على الوجهينِ(١)]؛ والأصلُ في الكلام ِ الحقيقةُ: فكان الاشتراك لازماً.

والجوابُ عن الأول: لعل (") رسول الله \_ ﷺ \_ بيّنَ للصّحابةِ أنَّ (ا) قوله: ﴿ أَقِيمُ وَا \* الصَّلَوٰةَ ﴾ ، ﴿ وَءَاتُوا الرَّكُوٰةَ ﴾ يفيدُ التكرارَ؛ فلمّا كانَ ذلكَ معلوماً للصحابةِ: لا جرم تمسّكَ الصدّيقُ بهذهِ الآيةِ في وجوب التكرار.

# [وعن الثاني: أنَّ الفرقَ من وجهين:

د مرة بن عبد منة بن كنانة الكناني المدلجي ـ وقد ينسب إلى جده، يكنى أبا سفيان توفي سنة (٢٤هـ) في خلافة سيدنا عثمان ـ رضي الله عنه ـ وقيل بعد عثمان . راجع: (الإصابة / ١٩/٢). وصاحب هذه القصة ـ هو: الأقرع بن حابس كما سيأتي .

(۱) أخرج أحمد ومسلم والنسائي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال: وخطبنا رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، فقال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت، حتى قالها ثلاثاً، فقال النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: لو قلت: نعم، لوجبت، ولما استطعتمه. كما في المنتقى (٢١٠/٢). قال المجد بن تيمية: فيه دليل على أن الأمر لا يقتضي التكرار.

وأخرجه أحمد عن ابن عباس بلفظ مفارب لما تقدم، وفيه: فقام الأقرع بن حابس. ورواه أيضاً النسائي. بمعناه: كما في المنتقى (٢١٠/٢).

وانظر التلحيص (٢٠١/١). ونيل الأوطار (٢٣٧/٤)، والقرى لقاصد أم القُرى ص (٣٤).

(٢) سقطت الزيادة من ص، وفي غير ح: «على وجهين».

(٣) كان الأولى التعبير «بأن رسول الله \_ ﷺ - الخ» من غير لفظ الترجي، لأن الواقع: أن رسول الله \_ ﷺ - بيّن ذلك.

ر٤) في ن، ي، ل: «أنه».

ره) ذكر قوله تعالى. «أقيموا الصلاة» استطراداً، وإلا فموضع الاستدلال: آية الزكاة: وكلاهما من الآية (٤٣) من سورة «البقرة».

رَ الأَوْلُ: أَنَّ الانتهاءَ عن الفعل \_ أبداً \_ ممكنً (١٠)]، أمَّا الاشتغالُ به \_ أبداً \_ فغيرُ ممكن: فظهرَ الفرقُ.

رُ والثانَّي: أَنَّ النهيَ كالنقيض للأمرِ؛ لأنَّ قولَ القائل لغيرِه: «كنْ فاعلًا» موجودٌ في قوله: «لا تكنْ [فاعلًا](٢)»، وإنّما(٣) زادَ عليه لفَظُ<sup>(٤)</sup> النفي - فجرى مجرَى قوله: «زيدٌ في الدارِ»؛ وإذا كانَ النهيُ مناقضاً للأمر: وجبَ أن تكونَ فائدةُ النهي مناقضةً لفائدةِ الأمر.

فَإِذَا (\*) [كانَ (\*)] قولُنَا: «افْعَلْ - «يقتضي إيقاعَ الفعَلِ (\*)؟ في زمانٍ [ما(\*)] - أيَّ زمانٍ كانَ - [فقولُنا: لا تفعلْ - وجب أن يقتضي المنع من إيقاعِه في زمانٍ مّا - أيَّ زمانٍ كانَ - بل في الأزمنةِ كلّها (\*)]؛ لأنّه (\*)إنْ لم يفعل اليومَ وفعلَ غداً: كانَ ممثلًا للأمرِ، ولا يجوزُ أن يكونَ ممتثلًا للأمرِ والنهي [معاً (\*)، مع] كونهما نقيضين؛ فصح أنَّ كونَ (\*) الأمرِ مفيداً للمرَّةِ [الواحدة ")]: يقتضي أنْ يكونَ (\*) النهي النهي مانعاً للفعل (\*) في جميع الأزمان (\*).

ثُم نقولُ: كونُ النهي مفيداً للتكرار \_ يدلُّ: على أنَّ الأمرَ لا يُفيدُ إلَّا المرَّةَ الواحدة؛ لأنَّ فائدة الأمر رفعُ (١٠٠ فائدة النهي ، [وفائدة النهي ١٨٠] المنعُ من الفعل

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من آ، وفي آ، ل: «أحدهما» بدلا من «الأول».

<sup>(</sup>٢) لم ترد الزيادة في ص.

<sup>(</sup>٣) في ح: وازداد، وحذف كلمة وعليه. ﴿ ٤) في آ: ولفظة.

<sup>(</sup>٥) في آ: دوإذا، . (٦) سقطت الزيادة من ن، ح.

<sup>(</sup>٧) آخر الورقة (٧٧) من آ. (٨) لم ترد الزيادة في ح.

 <sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين سقط كله من ل، وكلمة (ما) لم ترد في ن، ل، آ، وقوله: (بل
 في الأزمنة كلها، لم يرد في غير ص.

<sup>(</sup>۱۰) في ن: اللواء.

<sup>(</sup>۱۳) لم ترد الزيادة في ن، ي، ل. (١٤) آخر الورقة (٨٢) من ل.

<sup>(</sup>١٥) في غير ص: دمن الفعل. (١٦) لفظ ص: دالأوقات.

<sup>(</sup>١٧) لفظ ن: وترفع، . (١٨) سقطت الزيادة من ن، ح.

في كل الأزمان؛ ففائدة الأمر رفع هذا المنع الكلِّي، ورفع [المنع (١)] [الكَلِّيُّ(٢)] يحصلُ بالثبوت ولو في زمانِ واحدٍ ـ [فوجبَ أن تكونَ فائدة الأمر اقتضاءَ الفعل ، ولو في زمانٍ واحدٍ(٣)]؛ وإذا كانَ كذلكَ : لزمَ [من(١٠)] كونِ الأمرُ نقيضاً للنَّهي \_ مع كونِ النهي مفيداً للتكرار ـ أنْ يكونَ الأمرُ غيرَ مفيدٍ للتكرّار. ` وعن الثالث: أنَّ النسخَ لا يجوزُ ورودُهُ عليهِ، فإذا وردَ صارَ ذلِكَ قرينةً في

أنَّهُ (٥) كانَ المرادُ به التكرارَ.

ـ وعندنا ـ لا يمتنعُ حملُ الأمر على التكرار١٠،، بسبب بعض القرائن. وأمّا الاستثناء. فإنَّهُ لا يجوزُ على قول من يقولُ «بالفور».

أمَّا منْ لم يقلْ بهِ. فإنَّه يجوِّزُ الاستثناءَ، وفائدتُهُ: المنعُ من إيقاع الفعلِ في بعض الأوقاتِ الَّتي كانَ المكلُّفُ مخيَّراً بينَ إيقاع الفعل فيهِ، وفي غيرهِ.

وعن الرابع: أنَّ الأمرَ \_ عندَ القائلينَ \_ «بالفور» مختصُّ (٧) بأقرب الأزمنةِ إليهِ، وعنـد منكـريه: دالُّ على طلب إيقاع المصدرِ ـ من غير بيانِ الوحدةِ، والعددِ، والزمانِ الحاضر والآتي، بل على القدْر المشترك بين المقيَّد والمؤقَّتِ، ومقابليهما (^).

وعن الخامس(١): أنَّ المكلِّفَ إذا علمَ أنَّ اللَّفظَ لا يدلُّ على التكرار. أمنَ [من ١٠٠] الخوف ١١٠٠. على أنَّه معارضٌ بالخوفِ الحاصلِ من التكرار ١١٠٠؛ فإنَّهُ ربَّما كَانَ ١٠٠٠ ذلكَ مفسدةً ١٠٠٠: كما في شراءِ اللَّحمِ، ودخول ٕ الدارِ.

وأمَّا الاستفهامُ والاستعمالُ فسيظهـرُ ١٠٠٠ إن شاءَ الله تعالى ـ في باب

<sup>(</sup>١) سقطت الزيادة من ن.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من آ.

<sup>(</sup>٥) لفظ ص: وأن وحذف لفظ وكان.

<sup>(</sup>٧) لفظ ن، آ، ل: (يختص).

<sup>(</sup>٩) في آ: والاحتياط،

<sup>(</sup>۱۱) آخر (۷۸) من ح.

<sup>(</sup>١٣) لفظ ح: ديكون.

<sup>(</sup>١٥) لفظ ص: وفيظهر.

<sup>(</sup>٢) لم ترد الزيادة في ح.

<sup>(</sup>٤) سقطت الزيادة من ص.

<sup>(</sup>٦) ني ل: ولسبه.

<sup>(</sup>A) في ح: «ومقابلتهما».

<sup>(</sup>١٠) لم ترد الزيادة في غير ص.

<sup>(</sup>١٢) لفظ غير ن، آ: والتكريري.

<sup>(</sup>١٤) في غير ص: «معصية).

العموم: أنّه لا يدلُّ واحدٌ منهما على الاشتراكِ (١) ، وعلى أنَّ الأوامرَ (١) الواردةَ بمعنى التكرارِ [بعضُها في الأسبوع ، بمعنى التكرارِ [بعضُها في الأسبوع ، وبعضُها في [الشهرِ وبعضُها في] السّنةِ: وظاهرٌ (٥) [أنَّ ذلكَ (١)] لا يُستفادُ إلاً من دليل منفصل . والله أعلم .

### المسألة الخامسة:

[اختلفُوا(۲)] في أنَّ الأمرَ المعلَّق بشرطٍ أو صفةٍ ، هل يقتضي تُكرارَ المأمورِ بهِ بتكرارهِما ، أم لا؟ .

مثالً الصفة: قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ﴾ (^ . . ومثالُ الشرط: «إنْ كانَ [أو إذا كانَ (')] زانياً فارجمه » .

فنقولُ: كلُّ من جعلَ الأمرَ المطلقَ مفيداً للتكرارِ ..: قال به ها هنا أيضاً. [٤٠٠] أمّا القائلونَ بأنَّ [الأمرَ المطلقَ ١٠٠] لا يُفيدُ التكرارَ، [فـ٢١٠] منهم من قالَ: [بأنّه \_ هاهنا \_ يُفيدُ التكرارَ ٢٠٠]. ومنهم من قالَ: لا يُفيدُهُ.

والمختارُ: أنّه لا يُفيدُه (١١) من جهةِ اللّفظِ؛ ويفيدُه من جهةِ ورودِ الأمرِ بالقياس.

فهاهنا مقامان(۱۰۰):

المقامُ الأوَّلُ: في أنَّه لا يفيدُهُ من جهةِ اللَّفظِ، ويدل عليه وجوهُ: أحدُها: إنَّ السيَّدَ إذا قالَ لعبدِهِ: «اشتر اللَّحمَ إنْ دخلتَ السوقَ» لا يُعقلُ

(١) آخر الورقة (١١٦) من ن. (٢) في آ: والأمره.

(٢) ساقط من آ. (٤) ساقط من ن.

(٥) لفظ آ: وفطهرة. (٦) سقطت الزيادة من آ.

(٧) سقطت الزيادة من آ.
 (٨) الأية (٣٨) من سورة والمائدة».

(٩) سقطت الزيادة من ن، آ، وإثباتها أنسب.

(۱۰) لم ترد الوار في ى. (۱۱) ساقط من آ.

(١٢) هذه الزيادة من آ. (١٣) في آ استبدلت العبارة بقوله: «يفيده».

(١٤) لفظ ح، آ: ﴿لا يفيده. (١٥) لفظ ن، ل: ﴿مقامات، .

منه التكرارُ؛ حتى لو اشتراه دفعةً واحدةً، لا يلزمهُ الشراءُ ثانياً.

وثانيها(١): لو قال لامرأته: «إنْ دخلت الدارَ فأنت طالقٌ» لا يتكرر الطلاقُ بتكرُّر دخولها [في(١)] الدار.

ُوكذلكُ (٣) [لُو قال(٤)] : ﴿ وَأَ اللَّهُ [عليُّ (٥)] مالي أو دابَّتي أو صحّتي \_ فله علىّ كذا»: لم يتكرَّر الجزاءُ بتكرُّر(١) الشوط.

وكذا لو قالَ الرجلُ لوكيلِهِ: «طلَّق زوجتي ـ إنَّ دخلت [الدارَ<sup>٧٧</sup>] لم يثبت على التكرار.

وثالثها: أجمعنا على أنَّ الخبرَ المعلَّقَ على الشوط كقوله: «زيدٌ سيدخلُ البدارَ، لو(^) دخلَهَا عمروً"، فدخَلَها عمروً، ودخلها زيدٌ .. : فإنَّه يُعدُّ صادقاً .. وإن(١) لم يتكرَّر دخولُ زيدٍ ـ عند دخول ِ عمروِ فوجبَ أن يكونَ في هذه الصورة كذلك

والجامع: دفعُ الضرر الحاصل من التكليف بالتكرار(١٠٠.

ورابعُها: أنَّ اللَّفظَ ما دلَّ[إلا١١٠]على تعليق شيءٍ على شيء. والمفهومُ من تعليق شيءٍ أعمُّ من تعليقه عليه في كلِّ الصور "، أو في صورةٍ واحدةٍ ؛ لأنَّه ا يصحُّ تقسيمُ ذلكَ المفهوم إلى هذين القسمين، وموردُ٣٠ التقسيم مشتركُ بينَ القسمين فإذنَّ: تعليقُ الشيءِ على الشيءِ لا يدل على تكرارِ ذلِكَ التعليق.

(١) في ل، ي، أ: ورثانيهما،.

(٣) لفظ ل، ح: ﴿ فَكَذَلْكُ مِ. (٢) هذه الزيادة من ح.

(٤) لم رد الزيادة في ن، آ، ولفظ ح: وإن قال،

(٥) هذه الزيادة من ص، ح.

(٧) لم ترد في ن، آ. (٦) لفظ غير آ، ص: «بتكرير».

(٩) لفظ ح: «فإن». (٨) لفظ ح: ﴿إِنَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

(١٠) في ح، ص: «بالتكرير»، ولفظ ل: «تكرير».

(١١) سقطت الزيادة من آ، ن، ح.

(١٢) لفظ أ: دصورة، (۱۳) في U: «ومرود»، وهو تصحيف

المقامُ الثاني: في أنَّهُ يُفيدُهُ من جهةٍ ورودِ الأمر بالقياس .

والدليلُ عليه: أنَّ الله ـ تعالى ـ لوقال: «إنْ كان زانياً فارجَمه»، فهذا يدلُّ على أنّـه (١) تعالى جعلَ الزنى علّة لوجوبِ الرجمِ ، ومتى كانَ كذلك: لزم تكررُ (١) (١) الحكم عند تكرر(١) (١) الصفة.

بيانُ الأول: أنَّ القائلَ إذا قالَ: «إن كان الرجلُ عالماً زاهداً ـ فاقتله، وإن كان جاهلًا فاسقاً فأكرمه» ـ فهذا الكلام مستقبح في العرف، والعلم بذلك ضروريًّ.

فالاستقباعُ إمّا (١) أنْ يكونَ لأنّه يفيدُ أنَّ هذا القائلَ جعلَ الجهلَ والفسقَ موجبين (١) للتعظيم ، أو [لأنّه (١) لا يفيدُ ذلكَ ؛ والثاني (١) باطلٌ ؛ لأنه لو لم يُفِد العلّيةَ (١) ، ولا منافاةً \_ أيضاً \_ بينَ الجهل ، وبينَ استحقاقِ التعظيم [بسبب آخرَ : من كونه نسيباً ، شجاعاً ، جواداً ، فصيحاً \_ فحينئذٍ : لم يكنُ إثباتُ استحقاقِ التعظيم (١) ] - مع كونه جاهلًا (١) ، فاسقاً \_ على خلافِ الحكمة (١) : فكانَ يجبُ أن لا يثبتَ ، وحيثُ ثبتَ (١٠) : علمنا فسادَ هذا (١) القسم ، وأنَّ ذلكَ الاستقباحَ إنّما

<sup>(</sup>١) في غير ص: وأن الله.

<sup>(</sup>٢) لفظ آ: امن تكرير، وهو تحريف. وفي ح: اتكريرا،

 <sup>(</sup>٣) آخر الورقة (٧٨) من آ.
 (٤) في آ، ح: «تكرير».

<sup>(</sup>٥) آخر الورقة (٨٣) من ل. (٦) لفظ ح: وإنماء وهو تصحيف،

<sup>(</sup>٧) لفظ ی، ح، ص: «موجباً».(٨) سقطت الزيادة من ح، ص.

<sup>(</sup>٩) كذا في ي، أ، وفي ن، ل، ح: والثاني، وفي ص. ووهذا).

<sup>(</sup>١٠) لفظ ح: والعالمية، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>١١) ساقط من آ، وقوله: «بسبب» ورد في ل بلفظ ولسبب»، وقوله: «نسبياً» لم ترد في غير ص، ح، وقوله: «فصيحاً» لم ترد في ض، ح.

<sup>(</sup>١٢) في ل: وفاسقاً جاهلًاه. (١٣) آخر الورقة (٥٢) من ي.

<sup>(18)</sup> لَفُظُ ح: ويثبت». (10) آخر الورقة (١١٧) من ن.

حصل (١)؛ لأنّه يفيدُ أنَّ ذلكَ القائلَ جعَلَ جهلَهُ وفسقَهُ علَّة [لـ(٢)] استحقاقِ الإكرام.

فثبت: أنَّ ترتيبَ الحكم على الوصف مشعرٌ بكونِ الوصفِ علَّةً.

فَإِذَا صِدْرَ ذَلْكَ مِنْ (٣) اللهُ \_ تعالى \_: أَفَادَ (٤) ظَنَّ أَنَّ الله \_ تعالى \_ جعلَ ذَلْكَ الوصفَ علَّةً؛ وذَلْكَ يوجبُ تكرُّرَ الحكم (٥) \_ عند تكرُّرِ الوصفِ \_ باتّفاقِ القائسينَ.

فثبت: أنَّ قولَ<sup>17</sup> الله \_ تعالى \_: «إن كان زانياً فارجمهُ» يفيدُ تكرارَ الرجم عند تكرار<sup>۲۷</sup> الزني .

فإن قيلَ \_ أولا \_: هذا يُشكلُ ^^ بقولِه: «إنْ دخلتِ الدارَ فأنتِ طالقٌ»؛ فإنّهُ لا يتكرَّرُ الطلاقُ بتكرُّرِ الدخول ِ. و«إنْ دخلتَ السوقَ فاشترِ اللَّحمَ»؛ فإنّه لا يتكرَّرُ الأمرُ بشراءِ اللَّحمِ عند تكرُّرِ دخولِ السُّوقِ.

ثم نقول: لا نسلَّمُ أَنَّه يفيدُ ظنَّ العلَّيَّة:

أمّا قوله: «إنْ كانَ الرجلُ عالماً فاقتله \_ فهذا الاستقباحُ إنّما جازَ (١٠)؛ لأنّ كونّهُ عالماً ينافي جوازَ القتل ، فإثباتُ هذا الحكم \_ مع قيام المنافي -: يُوجبُ الاستقباحَ. سلّمنا أنّه يفيدُ (١٠) العليَّة \_ في هذه الصورة -، (١٠) فلِمَ قلت: [إنّ في سائر الصور يجبُ أن يكونَ كذلكَ ؟.

<sup>(</sup>١) لفظ آ: «يحصل». (٢) لم ترد اللام في غير ص، ح.

<sup>(</sup>٣) لفطح: «من».

<sup>(</sup>٤) لفظ ح: «فإذا» وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) كذا في ص، وعبارة ن، ل، ى، آ: وتكرار الحكم عند تكرار، وفي ح: وتكرير حكم عند تكرار،

<sup>(</sup>٦) لفظ آ: وقوله،

 <sup>(</sup>٧) عبارة ص: «التكرار للرجم عند تكرر الزنى» وفي ح نحوها غير أنه أبدل لفظ «تكرر»
 بـ «تكرير»

<sup>(</sup>٨) لفظ ما عدا ص، ح: «مشكل» . (٩) في غير ص: «جاء» .

<sup>(</sup>١٠) في آ: زيادة: وظن. (١١) آخر الورقة (٧٩) من ح.

سلَّمنا أنَّهُ \_ في جميع الصور \_ يفيدُ العلِّية \_ فلِمَ قلتَ](١): [إنَّهُ يلزمُ](١)من تكرُّر العلَّةِ تكرُّرُ" الحكم ؟ فإن السرقة \_ وإن كانت موجبة للقطع \_ لكن (١) يتوقفُ إيجابُها لهذا الحكم ِ على شرائطَ كثيرةٍ.

والجواب: أنَّ قولَهُ: «إنْ دخلتِ الدارَ فأنتِ طالقٌ» فهذا يُفيدُ [ظن (٠) أنَّ] هذا الإنسان جعلَ دخول الدار علَّةُ لوقوع الطلاق، وإذا جعلَ الإنسانُ شيئًا علَّةً لحكم : لم يلزم من تكرُّر (١) ما جعلَهُ، تكرُّرُ (١) [ذلك ٨] الحكم .

أَلَا تَرى أَنَّهُ لَو قَالَ: «أَعْتَقَتُ [عبدي<sup>(٩)</sup>] غانماً لسوادِهِ، وبعلَّةِ كُونِهِ أُسودَ» وكانَ له عبدٌ آخرُ أسودُ \_: فإنَّه لا يعتقُ عليه ذلك العبدُ.

ومعلومٌ أنَّ التنبيه(١٠٠على العليَّةِ لا يزيدُ على التصريح بها.

[أمَّلا]] إذا علمنا أو ظنَّنا: أنَّ الشارعَ جعلَ شيئاً علَّهُ لحكم (١٣) فإنَّه يلزمُ من تكرر ١٠٠٠ ذلك الشيء تكرُّرُ ١٠٠٠ [ذلك ١٠٠٠] [الحكم ١٠٦٠] بإجماع القائسين.

فثبتَ: أنَّه لا يلزمُ من عدم تكرُّر (١١٠ الحكم [عنلا١١٨] تكرُّر (١١٠ المعلَّق عليهِ - عندما يكونُ التعليقُ صادراً من ١٠٠٠ العبدِ - أن لا يتكرَّر [عند (٢١)]ما يكونُ التعليقُ (٢٢)صادراً من الله تعالى .

| (۲) ساقط من ص، ح.  | (١) ما بين المعقوفتين ساقط من آ. |
|--------------------|----------------------------------|
| (۲) سافظ میز صی حی | (۱) ما بین استعمارسین سات من ۱۰  |

<sup>(</sup>٣) عبارة ن، آ، ل: «من تكوار العلة تكواراً». (٤) في ح: «ولكن».

<sup>(</sup>٥) ساقط من ل، ي، آ. وعبارة ن: «إن الإنسان».

<sup>(</sup>١) في ح، ل: اتكريره.

<sup>(</sup>٧) لفظ ل، ح: وتكريره.

<sup>(</sup>٩) لم ترد الزيادة في ص.

<sup>(</sup>١٣) لفظ ل: وتكريره.

<sup>(</sup>١٥) لم ترد الزيادة في آ.

<sup>(</sup>٢١) لم ترد الزيادة في آ.

<sup>(</sup>٨) لم ترد الزيادة في ي.

<sup>(</sup>١٢) لفظ ص: والحكم،

<sup>(</sup>۱٤) في ل: (تكرير).

فإنْ قلتَ: هذا (١) التكرارُ (١) لا يكونُ مستفاداً من اللَّفظِ، بل يكونُ مستفاداً من الأمر بالقياس .

قلتُ: هذا هُو الحقُّ؛ وعندَ هذا يظهرُ أنّهُ: لا مخالفةَ بينَ هذا المذهب، وبينَ ظاهر المذهب المنقول عن الأصوليّيْنَ: من أنّهُ لا يُفيدُ التكرارَ؛ وهو حقَّ.

ونحنُّ نعني به: أنَّه يفيدُ ظنَّ العلِّيَّة، فإذا انضمَّ الأمرُ بالقياس: حصلَ من مجموعهما (٢) إفادَةُ التكرار؛ ولا منافاةً بينَ هذا المذهب، وبينَ ما قالوهُ.

قوله: «الاستقباحُ إنَّما جازَنا) للنَّ كونَهُ فاسقاً يُنافي - [جوازً]() التعظيم ٢٠٠

قلنا: لا نسلّمُ حصولَ المنافاةِ، لأنّ الفاسق [قد(١٠)] يستحقُّ الإكرامَ بجهاتِ(١٠) أُخَرَ.

والأصلُ: تخريجُ الحكم على وفق الأصل.

قوله: «لم قلتُ (^): إنَّهُ لمَّا حصلَ ظنُّ العلَّيَّة - في الصورةِ (١) التي ذكرتموها -: حصلَ ظنُّ العلِّيَّة في سائر الصوره؟.

قلنا: لوجهين:

أحدُهما: أنَّا الله عليه سائر الصور؛ والجامع - هوا الله المحكم إذا كانَ مذكوراً مع علَّتِهِ: كانَ أقربَ إلى القبولِ، وذلكَ مصلحةُ المكلّفِ: فيناسبُ الشرعيّة .

الثاني: أنَّا نعدُ صوراً كثيرةً، ونبينُ حصولَ ذلكَ الظنَّ فيها، ثم نقولُ: لا بدَّ بينَها من قدْرٍ مشتركِ، وذلكَ المشتركُ [ إمَّا"] ما ذكرناهُ: من ترتيبِ الحكم على الوصف، أو غيرهُ.

<sup>(</sup>۱) في ن، ح، ي، ل: وفهذاه.

<sup>(</sup>٣) لفظ ص، ح: ﴿مجموعه﴾.

<sup>(</sup>٤) لفظ ح: دجاء، رفي ن، ي، آ، ل: دكان، .

 <sup>(</sup>٦) سقطت الزيادة من ص.

<sup>(</sup>٨) لفظ ح: وقلتم،

<sup>(</sup>١٠) آخر الورقة (١١٨) من ن.

<sup>(</sup>١٢) لفظ ص: وفناسبه.

<sup>(</sup>٢) في ص، ح: «التكرير».

<sup>(</sup>٥) لم ترد الزيادة في آ.

<sup>(</sup>٧) لفظ ن، ل: والجهات،

ر ) (٩) في ص: «الصور»،

<sup>(</sup>۱۱) ني ح: دوهوي.

<sup>(</sup>١٣) سقطت الزيادة من ن.

والثاني مرجوحٌ ؛ لأنَّ الأصلَ عددُ سائر الصفاتِ : فتعيَّنُ ١١) الأوَّلُ \_ : فعلمنا أنَّ ترتيبَ الحكم على الوصفِ - أينما كانَ : فإنَّهُ يُفيدُ ظنَّ العِلَّيةِ .

قوله: «لِمَ قلتَ: [إنّه(٢)] يلزمُ (٣) من تكرُّر(١) العِلّة تكرُّر(١) الحكم »؟. قلنا: هذا (٦) متفقٌ عليهِ ـ بين القائِسين ـ: فلا يكونُ المنعُ فيهِ مقبولًا. واللهُ

أعلم.

## المسألةُ السادسةُ :

في أنَّ مطلقَ الأمر لا يُفيدُ «الفورَ»:

قالت الحنفيّةُ: إنّهُ يفيدُ الفورَ.

[و(٧)] قالَ قائلونَ: إنَّه يُفيدُ التراخيَ.

وقالت الواقفيَّةُ (^): إنَّه مشتركٌ بينَ الفور، والتراخي.

والحقُّ: أنَّه موضوعٌ لطلب الفعل \_ وهو: القدرُ المشتركُ بين طلب(١) الفعل على الفور، و[بين ١٠٠٠] طلبه على التراخي ـ من غير أنْ يكونَ ـ في اللفظ ـ إشعار بخصوص كونه فوراً أو تراخياً.

### لنا وجوه :

أحدها: أنَّ الأمرَ قد يردُ ١٠٠٠ عندما يكونُ المرادُ منه الفورُ تارةً \_، والتراخي ١٠٠٠ أخرى ـ: فلا بدُّ من جعلِهِ حقيقةً في القدر المشترك بينَ القسمين: دفعاً للاشتراك والمجاز. والموضوع لإفادةِ القدُّر بينَ القسمين ـ لايكونُ لهُ٥٠٠ إشعارٌ .

(٢) لم ترد الزيادة في غيرح، ص٠

(٤) لفظ ل، آ: «تكرير».

(٦) آخر الورقة (٨٤) من ل.

(٨) آخر الورقة (٧٩) من آ.

(۱۰) لم ترد الزيادة في غيرى، ص.

(۱۲) في ي: ډوعند التراخي،

(۲) في ح: دلزم،

(٥) في ل: دتكريره.

(٧) لم ترد الواو في ح.

(٩) تكررت هذه الكلمة في آ.

(١١) لفظ ن، آ، ل: ورده.

(١٣) عبارة آ: ولا إشعار له.

<sup>(</sup>١) لفظ آ: وفيتعين،

بخصوصيَّة كلِّ واحدٍ من القسمين؛ لأنَّ تلكَ الخصوصيَّة مغايرةً لمسمَّى اللَّفظِ، وغيرُ لازمةٍ (١) وغيرُ اللَّفظَ لا إشعارَ له. لا بخصوص (١) كونِهِ فوراً، ولا \_ بخصوص (١) كونهِ تراخياً (٥).

وثانيها(٢): أنّه يحسُنُ من السيّد أن يقولَ: «افْعَل الفعلَ الفلانيَّ - في الحال، أو غداً». ولو كانَ كونُهُ فوراً داخلًا في لفظِ «افْعَلْ». - لكانَ الأوَّلُ تكراراً (٢)، والثانى نقضاً؛ وأنّه غير جائز.

وَبْالِثُهَا: أَنَّ أَهِلِ اللَّغَةِ قَالُوا: لا فرق بينَ قولنَا: «يَفْعَلُ (^)»، وبينَ قولنا: «افْعَلْ» - إلا أَنَّ الأولَ خبرٌ، والثاني أمرٌ، لكنَّ قولَنا(^): «يَفْعَلُ (^\) لا إشعارَ لهُ بشيءٍ - من الأوقاتِ - فإنّه يكفِي في ('') صدق قولنا: «يَفْعَلُ (('') إِتِيانُهُ بهِ في أي وقتٍ كان من [أوقات المستقبل . [فكذا قوله: «افْعَلْ» - وجبَ أَنْ يكفي في الإِتيانِ بمقتضاه - الإِتيانُ به في أي وقتٍ كان من أوقاتِ المستقبل ('') ، وإلا د فحينئذٍ: يحصلُ بينهما فرق [في أمرٍ ('')] آخرَ - سوى كونهِ خبراً أو أمراً.

<sup>(</sup>١) لفظ ح: ولازم، . (٢) لم ترد الزيادة في آ.

<sup>(</sup>٣) في أ: وبخصوصية، ولفظ ح: ولخصوص.

 <sup>(</sup>٤) لفظ آ: «بخصوصية».
 (٥) في ل، آ: «متراخياً».

<sup>(</sup>٦) في ن: «وهو أنه»، ولفظ ى: «هو أنه»، وفي آ: «هو أن».

<sup>(</sup>٧) لفظ ص، ل، ي: «تكريراً».

<sup>(</sup>٨) كذا في ح، ي، آ: ، ولفظ ص، ك، ن: «تفعل».

<sup>(</sup>٩) في ي: «قوله».

<sup>(</sup>١٠) كذا في ، آ، ح: «يفعل»، وفي ص: «افعل» وهو تصحيف ولفظ ذ، ى، ك: «تفعل».

<sup>(</sup>١١) لفظ ص: «فيه».

<sup>(</sup>۱۲) في آ، ي، ح: اليفعل،

<sup>(</sup>١٣) لم ترد الزيادة في غير آ.

<sup>(</sup>١٤) ما بين المعقوفتين سقط كله من آ، ولم ترد كلمة وبه، في ح.

<sup>(</sup>١٥) لم ترد الزيادة في غيرح.

ورابعها: أنَّ أهلَ اللَّغة قالوا ـ في لفظِ (۱) وافْعَلْ (۲) \_ إنَّه أمرٌ (۳) ، والأمرُ قدرٌ مشتركٌ (۲) بينَ الأمرِ بالشيءِ على الفورِ، وبين الأمرِ بهِ على التراخِي ؛ لأنَّ الأمرَ بهِ على الفور أمرُ مع قيدِ كونِهِ على الفورِ.

وكذلك الأمرُبه على التراخي - أمرٌ مع [قيد (٥)] كونهِ على التراخي : ومتى حصل المركّبُ - فقد حصل المفردُ : فعلمنا أنَّ مسمّى الأمرِ قدْرٌ مشتركٌ بينَ [الأمر - مع كونه فوراً - وبين الأمر - مع كونه متراخياً .

وَإِذَا ثَبِتَ أَنَّ لَفَظَ «افْعَلْ» للأمر، وثبتَ أَنَّ الأمرَ قَدْرُ مشتركَ بين هذين القسمين ـ: ثبتَ أَنَّ لَفظَ «افْعَلْ» لا يدلُّ إلا على قدرٍ مشتركِ بينَ هذينِ [نَّ القسمين .

# [و(٧)] احتجّ المخالفُ بأمور:

أحدُها: قولُهُ تعالى لإبليس: ﴿ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسجُدَ إِذْ أَمْرِتُكَ ﴾ (١) عابَهُ (١) على أنّه لم يأت (١) في الحال \_ بالمأمور به؛ وهذا يدلُّ على أنّه أوجب (١) عليه الإتيانَ بالفعل \_ حين أمّرهُ (١) [به (١] \_ إذْ لو لم يجب (١) ذلك \_: لكانَ لإبليسَ أن يقولَ: ﴿ إِنّكَ أَمْرِتَنِي ، وما أوجبت (١) عليَّ [في الحال (١)] ، فكيفَ أستحقُّ الله بتركه في الحال (١) ! .

<sup>(</sup>١) في آ: «لفظة». (٢) آخر الورقة (٣٢) من ص.

 <sup>(</sup>٣) لفظ ص: والأمره. (٤) آخر الورقة (٨٠) من ح. (٥) لم ترد الزيادة في ي.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين سقط كله من آ، وقوله: ووبين الأمر، عبارة ص، ولفظ غيرها: ووالأمر، وقوله: «تراخيا، في ى: ومتراخياً».

<sup>(</sup>٧) لم ترد الواو في ح، ي.

<sup>(</sup>٩) لفظ آ، ص: (عاتبة) والأنسب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>۱۱) في غير ص: (وجب).

<sup>(</sup>۱۳) لم ترد الزيادة في ل، ي.

<sup>(</sup>١٥) لفظ ص: وأرجبته.

<sup>(</sup>A) الآية (١٢) من سورة والأعراف.

<sup>(</sup>١٠) آخر الورقة (١١٩) من ن.

<sup>(</sup>١٢) لفظ آ: دامره.

<sup>(</sup>١٤) عبارة آ: ويكن كذلك،

<sup>(</sup>١٦) سقطت الزيادة من آ.

وثنانيها: قولُهُ تعالى: ﴿ وَسَارَعُ وَا إِلَى مَعْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُم ﴾ (١) ، وقولُهُ: ﴿ فِأَسْتَبِقُوا الْخَيرَاتِ ﴾ (١).

وثُ النها: لو جازَ التأخيرُ - لجازَ إمّا إلى بدلٍ ، أولا [إلى ")] بدلٍ ، والقسمان(٤) باطلان: فالقولُ بجواز التأخير باطلٌ.

أمَّا( ) فسادُ القسم الأوَّل ِ - فه وَ: أَنَّ البدلَ [هو: (١) الَّذي] يقومُ مقامَ المبدل ِ [منه(٧)] - من كل الوجوه - فإذا أتى بهذا البدل ِ: وجب أن يسقطَ عنهُ التكليف، وبالاتَّفاق ليسَ كذلكَ.

فإنْ قلتَ: لِمَ لا يجوزُ أن يقالَ: البدلُ قائمُ (^) مقامَ المبدل [منهُ(١)] في ذلكَ الوقتِ ـ لا في كلِّ الأوقاتِ ١٠٠٠ : فلا جرمَ لَمْ [يلزمْ ١٠٠] [من ١٠٠] الإتيان بالبدل سقوط الأمر بالميدل!!.

قلتُ: إذا كانَ مقتضَى الأمر الإتيان بتلكَ الماهيّةِ مرَّةً واحدةً \_ في أيّ وقتٍ كانَ .. وهذا البدلُ قائمٌ مقامَه في هَذا المعنى ..: فقد تأدّى ما هو المقصودُ [من ٢٠٠٠) الأمر] بتمامِهِ: فوجبَ سقوطُ الأمر بالكليَّةِ.

بل(١٠) ذلكَ العُذر(١٠) يتمشَّى بتقدير أنْ يقتضيَ الأمرُ التكرارُ؛ ولكنَّه باطلُ. وأمَّا فسادُ القسم الثاني \_ وهو القول (١٠٠) بجواز التأخير لا إلى بدل \_ .: فذلكَ يمنعُ من كونِهِ واجباً؛ لأنه لا يفهمُ (١١٠من قولنا ١١٠٠): ﴿[إِنَّهُ ١١٠١] ليسَ بواجبِ، إلَّا

(٣) سقطت الزيادة من ن، ل.

(٧) لم ترد الزيادة في غير ن، ل.

(٩) لم ترد الزيادة في غير ن.

(١١) سقطت الزيادة من ح.

(۱۳) لم ترد الزيادة في ن، ل.

(٥) لفظ ص: «وأما».

<sup>(</sup>١) الأية (١٣٣) من سورة «آل عمران».

<sup>(</sup>٢) الآية (٤٨) من سورة «الماثلة».

<sup>(</sup>٤) آخر الورقة (٣٥) من ي.

<sup>(</sup>٦) في ي، ل أبدلت الكلمتان براه.

<sup>(</sup>٨) لفظ ح: وقام،

<sup>(</sup>١٠) في ح: «الأوقات» وهو تصحيف.

<sup>(</sup>۱۲) سقطت من ی.

<sup>(</sup>١٤) في غير ل: البلي،

<sup>(</sup>١٦) في ل: وأن القول،، وهو تصرف من الناسخ. (١٧) ساقط من ن.

<sup>(</sup>١٨) لفظ ل: وقوله».

<sup>(</sup>۱۵) في ن: «القدر» وهو تصحيف.

<sup>(</sup>١٩) لم ترد في غير ص.

أنَّهُ يجوزُ (١) تركُهُ من غير بدل.

ورابعها: لو جازَ التأخيرُ. لجازَ إمّا إلى غايةٍ معيّنةٍ: بحيثُ إذا وصلَ المكلّفُ إليها: لا يجوزُ لهُ أن يؤخّرُ (\*) الفّعلَ عنهَا، أو يجوزُ له التأخيرُ [أبداً؛ والقسمان باطلان: فالقولُ بجواز التأخير باطلٌ.

إِنَّماً قَلْنَا: إِنَّه لا يَجُوزُ له التَّاخِيرُ إِلَى غَايَةٍ (٣)] -: لأن تلكَ الغايةَ إمَّا أن تكونَ معلومةً للمكلّف، أو لا تكونَ.

فَإِنْ كَانَتْ مَعْلُومةً [له(٤٠]: فتلكَ الغايةُ لِيسَتْ إِلاَ أَنْ تَصِيرَ بِحِيثُ يَعْلَبُ عِلَى ظَنَّهِ [أَنَّه(٤)] لو لم يشتغلُ بأدائِهِ فاته(١) ذلكَ الفعلُ؛ بدليلِ أَنْ كلَّ مَنْ قَالَ بِجُوازِ (١) التأخير إلى غايةٍ معلومةٍ [قال(٨)]: [إنَّ (١)] تلكَ الغاية ـ هي: هذا (١) [الوقتُ]، فالقولُ بإثباتِ غايةٍ أخرى ـ خرق [للإجماع (١٠٠]؛ وإنه غيرُ جائزٍ.

لكنَّ القولَ بجواز [التأخير""] إلى هذه الغايةِ باطلٌ ؟ لأن الظنَّ "" إنْ لم يكنْ الأمارة "" جرى مجرى ظنِّ «السوداويِّ" »: فلا عبرةً به .

<sup>(</sup>١) في آ زيادة: «تجويز». (٢) آخر الورقة (٨٥) من ل.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط كله من آ، وقوله: «والقسمان» ورد في ى بلفظ «فالقسمان»، وكلمة: «انه» لم ترد في غيرى، ص، ولفظة: وله لم ترد في غيرح.

<sup>(</sup>٤) لم ترد الزيادة في آ، ص، ح.

<sup>(</sup>٥) لم ترد الزيادة في ن.

<sup>(</sup>٦) كذا في آ، وفي السخ الأخرى: «فانه يفوته».

<sup>(</sup>٧) لفظ ح: «يجوزه.

<sup>(</sup>٨) سقطت الزيادة من ل.

 <sup>(</sup>٩) لم ترد الزيادة في ن، ى، آ، ولفظ ل: وفإن».

<sup>(</sup>١٠) في غير آ: «هذه» مع حذف كلمة والوقت، بعدها.

<sup>(</sup>١١) سقطت الزيادة مُن آ، وفي ص، ح: والإجماع.

<sup>(</sup>۱۲) ساقط من ص.

<sup>(</sup>١٣) في ص: «هذا الظن»، وفي آ، ي، ح: «ذلك الظن».

<sup>(</sup>١٤) لفظ ل: «بأمارة». ٠

<sup>(</sup>١٥) في آ: «الوادي»، وهو تصحيف، والسوداوي: نسبة إلى السوداء وهي أحد الأخلاط - ١١٧٠ -

وإنْ كانَ لأمارة \_ فكلُّ من قال بهذا القسم قال: إنَّ تلكَ الأمارةَ إمَّا المرضُ الشديد، أو [علو السرران].

وهذا [أيضاً ٢٠] باطلٌ؛ لأنَّ كثيراً من الناس يموتُ فجأةً؛ وذلكَ يقتضي أنَّه ما كانَ يجبُ عليهمْ (٢) ذلكَ الفعلُ (٤) \_ في علم الله تعالى \_ مع أنَّ ظاهرَ ذلك الأمر للوجوب.

وإنَّما قلنا: إنَّ تلكَ الغايةَ لا «يجوز [٣٠ أن] تكونَ مجهولةً؛ لأنَّه٣٠ ـ على هذا التقدير \_: يصيرُ مكلَّفاً بأنْ لا<٢) يؤخِّرَ الفعلَ عن وقتٍ معيَّنِ \_ مع أنَّه لا يعرفُ ذلكَ الوقتَ؛ وهو تكليفُ ما لا يطاقُ.

وإنَّما قلنا: إنَّه لا يجوزُ التأخيرُ - أبدأ - لأنَّ التأخير - أبدأ - تجويزٌ للترك. (^) ـ أبدأ ـ وإنّه(١) ينافي القول بوجوبه .

وخامسها: أنَّ السيِّد إذا أمرَ عبدَهُ بأنْ يسقيَّهُ الماءَ ـ : فُهمَ منهُ التعجيلُ، واستحسنَ العقلاءُ ذمَّ العبدِ على التأخير؛ والإسنادُ إلى القرينةِ خلافُ الأصلِ : فالأمر يفيدُ الفورَ .

وسادسها: أجمعنا على أنَّه يجبُ اعتقاد وجوبِ الفعلِ على الفورِ ــ فنقولُ:

الفعلُ أحدُ موجبي الأمر-؛ فيجب على الفور؛ قياساً على الاعتقادِ والجامعُ تحصيلُ المصلحةِ [الحاصلة"] بسبب المسارعةِ" إلى الامتثالِ.

الأربعة ـ التي زعم الحكماء الأقدمون أن الجسم يتألف منها، وأن توازنه يقوم على توازنها وأنه إذا زادت نسبة السوداء أو نقصت اختلت قوى الإنسان العقلية والعصبيَّة، وقيل: هو سوداوي المزاج. انظر: طبقات الإستوى (٢٠٤/٢).

- (١) بياض في ن.
- (٢) لم ترد الزيادة في ن.
  - (٤) لفظ ح: «الحكم».
- - (١) لفظ ص: ولأنه.
  - (٨) لفظ غيرح: «الترك».
  - (١٠) سقطت الزيادة من ح.

- (٣) في آ: «عليه».
- (٥) سقطت الزيادة من آ.
- (٧) آخر الورقة (٨٠) من آ.
  - (٩) في ص: «وذلك».
- (١١) آخر الورقة (١٢٠) من ن.

وسابعها: أنَّ الأمرَ يقتضِي إيقاعَ الفعل \_ فأشبهَ العقودَ في البياعاتِ، فلما وقعَ العقدُ \_ عقيب الإيجاب والقبول \_(١): فالأمرُ وجبَ(١) أن يكونَ مثلَهُ.

وتحريرهُ: أنّه استدعاءُ فعل بقول مطلقٍ: فيقتضي التعجيلُ: كالإِيجابِ البيع (٣).

وثـامنهـا: أنَّ الأمرَ ضدُّ النهي \_ فلمَّا أفادَ النهيُ وجوبَ<sup>(1)</sup> الانتهاءِ على الفور: وجبَ<sup>(0)</sup> ـ في الأمر ـ أنْ يُفيدَ الوجوبُ على الفور.

وربّما أوردوا (١) هذا على طريقٍ آخر \_ فقالوا: ثبتَ أَنَّ الأمرَ بالشيءِ نهيُ عن تركِهِ \_ في الحال ِ \_ تركِهِ من تركِهِ عن تركِهِ \_ في الحال ِ \_ والانتهاءُ عن تركه (١) \_ في الحال \_ لا يمكن إلا بالإقدام على الفعل ِ \_ في الحال (١) : فثبت أنَّ الأمرَ يوجبُ (١) الفعل في الحال ِ .

وتاسعها: أجمعنا على أنّه لو فعل \_عقيبه \_: يقعُ (" الموقع ، ويخرجُ عن العهدةِ وطريقةُ (" الاحتياطِ [تقتضي"] وجوبَ الإِتيانِ بهِ على الفورِ لتحصيل إ"

<sup>(</sup>١) في كلام المصنف تسامح ظاهر، لأن العقد هو الإيجاب والقبول، فيستحيل أن يقع عقيهما، إلا إذا أريد: ثنوت مقتضى العقد، ونحوه.

<sup>(</sup>٢) عبارة آ: «فوجب أن يكون الأمر مثله».

<sup>(</sup>٣) شبه الأمر بعقود البيع؛ لأن عقد البيع يفيد نقل الملك، وذلك هو القصد منه، كما أن المقصود من صبغ الأوامر: إيقاع الأفعال المأمور بها، وبذلك اشتركا، فكما تقتضي عقود البيع نقل الملك على الفور، فكذلك يجب إيقاع الفعل المأمور به على الفور: قياساً عليها، وانظر: الكاشف (١/ ٣٠٦-آ).

<sup>(</sup>٤) لفظ ن: «وجب»، وهو تصحيف. (٥) لفظ آ، ل: «وجب».

<sup>(</sup>٦) في غير ح: «أورد». (٧) لفظ ل: «ضده».

<sup>(</sup>٨) ساقط من ن . (٩) آخر الورقة (٨١) من ح .

<sup>(</sup>١٠) لفظ ى: «بوجوب» وهو تصحيف. (١١) في غير ص: ووقع».

<sup>(</sup>۱۲) كذا في ص، ى، ولفظ ح: «فطريق»، وفي ن: **«قطريقة»** وفي آ: «بطريق».

<sup>(</sup>١٣) سقطت الزيادة من ن، وفي آ، ل: «يقتضي، ولفظ ح: «يوجب.

<sup>(</sup>١٤) لفظ أ، ح: «ليحصل».

الخروج عن العهدة بيقين(١).

والجوابُ عن الأوَّل: أنَّه حكايةً حال ٍ؛ فلعلُ `` [ذلك الأمرَ '')] كانَ مقروناً بما يدلُّ على الفور.

وعن الثاني: أنَّ قولَهُ: ﴿وسَارِعُوا إلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ (1) مجازُ: من حيث ذكرَ المغفرة، وأرادَ (٥) ما يقتضيهَا [وليس (١)] - في الآية (١) أنَّ المقتضِيَ لطلبِ المغفرة - هو: الإتيان بالفعل (١) على سبيل الفور.

على <sup>(١)</sup> أنَّ هذه الآيةَ لَوْ<sup>(١)</sup> دلَّت على وجوبِ الفورِ: لم يلزمُ منهُ دلالةُ نفسِ الأمر على الفور.

وعن الثالث والرابع: أنّه يُشكلُ ١٠٠٠ بما إذا صرَّح وقال: «أوجبتُ عليكَ أن تفعلَ هذا الفعلَ عليكَ أي وقتٍ شئتَ ١٤: فكلُ ما جعلوهُ عذراً في هذه الصورة ١٠٠٠: فهو عذرنا عما ذكروهُ.

وكذلك يُشكل بالكفّارات والنُّذور وكل الواجبات الموسعة .

وعن الخامس: أنّه معارضٌ بما إذا أمرَ السيّد (١٣) غلامَه بشيءٍ ولَم يَعلَم الغلامُ حاجةَ السيّدِ إليهِ \_ في الحال \_ فإنّه لا يفهمُ التعجيلَ.

فإنْ حملتُمْ ذلك على القرينةِ: الزمناكُم ١١٠٠ مثلة.

فإن قلتَ: [إنَّ (١٠٠] السيَّدَ يعلِّل ذمَّهُ لعبدِهِ: بأنَّني ١٠٠٠ أمرتُهُ بشيءٍ، فأخَّرَهُ ١٠٠٠

(١) في ح: «باليقين». (٢) لفظ ي: وفلعله».

(٣) سقطت الزيادة من ي. (٤) الآية (١٣٣) من سورة «آل عمران».

(٥) في آ: وإن أراده. (٦) سقطت الزيادة من ي.

(٧) لفظ ح: «الأمة» وهو تصحيف.(٨) في ح: «بفعل».

(٩) في غير آ: اوعلى، (١٠) لفظ ل: اإنه.

(١١) لفظ غيرح، ص: ومشكل، (١٢) في غير ص: والصوري.

(١٣) كذا في ص، وعبارة ن، ى، ل، آ، ح: وبأن السيد إذا أمر عبده، ووافقت ح، ص في كلمة وغلامه.

(١٤) لفظ ص: «لزمكم». (١٥) لم ترد الزيادة في ح، ص.

(١٦) في غير آ: (بأني). (١٧) لفظ غير ل: (فأخره.

ولولا أنَّ الأمرَ للفور، وإلَّا \_: لما صحَّ هذا التعليلُ.

قلتُ (١): وقد يعتذرُ العبدُ \_ فيقولُ: أصرتَنِي بأنْ أفعلَ، وما أمرتني بالتعجيل ، وما علمتُ [بـ٢١] أنَّ في التأخير مضرَّةً .

وعن السادس: أنَّهُ يبطلُ بما لو(") قالَ: «افعَلْ في أيِّ وقتٍ شئتَ»، وبالنذور(1) والكفارات.

ويبطلُ \_ أيضاً \_ بالخبر؛ فإنّه لو قالَ الشارعُ(٥): «يقتلُ زيدٌ عمراً» \_ فهاهنا \_ يجبُ الاعتقادُ في الفورِ، ولا يجبُ حصولُ الفعل في الفور.

ولأنَّ الاعتقادَ غيرُ مستفادٍ من الأمر \_ فلا يجبُ حصولُ الفعل في الفور؛ لأنَّ من ركَّبَ الله العقلَ فيهِ \_ فإذا نظرَ: علِمَ [أنَّ (١)] امتثالَ أمر الله \_ تعالى \_

وعن السابع: أنَّه يبطلُ بقولهِ: «افعلْ في أيَّ وقتٍ شئتَ»، ولأنَّ الجامعَ الَّذِي ذكروهُ «وصف طرديٌّ». وهو غيرُ<sup>(٧)</sup> معتبر.

وعن الثامن: أنَّ النهيَ (^) يُفيدُ التكرارَ: فلا جرمَ يوجبُ الفورَ؛ والأمرُ لا يُفيدُ (٩) التكرارُ: فلا ١٠٠٠ يلزمُ ١١٠٠ أن يُفيدَ الفورَ.

وعن التاسع ـ وهو طريقةُ الاحتياطِ: [أنَّهُ^^)] ينتقضُ^^ بقوله: «افْعَلْ في أيِّ وقت شئتُ».

واعلمْ: أنَّ هذا النقضَ يردُ على أكثر أدلَّتهم، وهو لازمٌ لا محيصَ عنهُ.

(١) آخر الورقة (٨٦) من ل. (٢) لم ترد الباء في ص، ح.

(٣) لفظ ن، ل، ي، آ: وإذاه. (٤) في آ: وبالنذري.

(٥) كذا في ص، ي، ل، وفي ن نحوها إلا كلمة وفإنه، فقد جاءت فيها: ووأنه، وعبارة آ: دفان الشارع لو قال.

> (٦) لم ترد الزيادة في ص، آ، ي. (٧) عبارة ح: وفلا يعتبره.

(٨) في ص: وأنه. (٩) لفظ آ: ويوجب.

(١٠) في ن: وفإنه لاء. (١١) لفظ ل: ويلزمه.

(١٢) لم ترد الزيادة في غير ص. (۱۳) لفظ ن، ی، ل، ح: وینقضی،

# المسألَّةُ السَّابعةُ:

في أنَّ الأمرَ المعلَّقَ، أو الخبرَ المعلَّقَ على شيءٍ بكلمةِ(١) «إنْ عدَمُ(١) عدَمُ عندَ عدم ذلكَ الشيءِ.

والخلافُ" فيهِ مع القاضي (١) أبي بكرٍ، وأكثر المعتزلةِ.

#### لنا وجهان:

الأوَّلُ (°): \_هو(١): أنَّ النَّحويِّينَ سَمَّوا كلمةَ «إنْ «حرفَ شرطٍ (٢) ، والشرطُ [مَا (٠)] ينتفي [الحكمُ (١)] عندَ انتفائِهِ ، فيلزمُ أنْ يكونَ المعلقُ بهذا الحرفِ منتفياً عندَ انتفاءِ المعلق عليه .

أمَّا أنَّ النحويِّينَ سمُّوا هذا الحرف [بحرف "] الشرط، \_ فـ [ذلك "] ظاهرٌ في كتبهمْ.

وأمًا أنَّ الشَّرطَ: ما ينتفي الحكم عند انتفائه ، فلأنهم "" يقولونَ: «الوضوءُ شرطُ [صحّة ""] الصلاة »، «والحولُ شرطُ وجوبِ الزكاة »، وعَنوا بكونهما شرطين: انتفاء الحكم عند انتفائهما: والاستعمالُ دليلُ الحقيقة ("" ظاهراً "").

فإنْ قيلَ: لا نزاعَ في أنَّ النَّحويِّينَ سَمُّوا هذا الحرفَ بحرفِ الشرطِ ولكنْ

(١) لفظ ل، ي: «فكلمة».

(٢) كذا في سائر الأصول، وفي هامش ل: وعدمه، وذلك عن معارضة بنسخة أخرى.

(٣) في ح: وفالخلاف: . (٤) آخر الورقة (١٢١) من ن.

(٥) في ي: دأحدهماء.

(٦) في جميع الأصول وردت بلفظ ووهو، والمناسب حذفها.

(٧) في غير ح: «الشرط».

(٨) لم ترد الزيادة في ح. (٩) سقطت الزيادة من ن، ح، ى.

(۱۰) سقطت الزيادة من ص. (۱۱) لم ترد الزيادة في ح.

(١٢) في ح: وفإنهم. (١٣) لم ترد الزيادة في ح.

(١٤) آخر الورقة (٥٤) من ى. (١٥) آخر الورقة (٨١) من آ.

لعلَّ ذلكَ من اصطلاحاتِهم الحادثة (١): كتسميتهم (٢) ـ الحركاتِ (٢) المخصوصة «بالرفع »، و«النصبِ»، و«الجرّ» ـ وإنْ (٤) لم تكنْ تسميةُ هذهِ الحركاتِ (٥) ـ بهذه الأسماء (١) ـ موجودةً في أصل (٧) اللُّغةِ .

سَلَّمنا أَنَّ هذا الاَسمَ أصَليُّ؛ لكنْ لا نسلِّمُ أَنَّ الشرطَ: ما ينتفِي الحكمُ عند انتفائه ـ بل شرطُ الشيءِ: ما يكونُ علامةً على ثبوتِهِ<sup>(^)</sup> الحكم ، من قولهم: «أشراطُ الساعةِ» ـ أي علاماتها.

وإذا كانَ الشرطُ عبارةً: عن «العلامةِ» ـ لزمَ من ثبوتِهَا ثبوت الحكم لكن لا يلزمُ من عدمها عدمُ الحكم .

سُلَّمنا أَنَّ (١) شرطَ الشيءِ: ما يقفُ عليهِ الحكمُ ، لكنْ \_ مطلقاً \_ أو ١٠٠٠ بشرطِ أَن لا يوجدَ ما يقومُ مقامهُ (١٠٠٠ .

[الأولُ ممنوعٌ، والثاني(١١) مسلّم].

وعلى هذا التقدير: لا يلزمُ من عدم هذا الشّرطِ عدمُ (١٠٠٠ الحكم ، إلا إذا عرفَ (١٠٠٠ أنّه لم يوجدُ [شيءُ ١٠٠٠] [ما(١٠٠٠]، [يقومُ (١٠٠٠] مقامَ هذا الشرطِ.

(۲) لفظ ح: وكتسمية».
 (۳) في آ: والحركة».

(٤) لفظ ن، آ، ل: «فإن». (٥) في غير ص: «الحركة».

(٦) لفظ ن، آ، ل، ح: «الأشياء»، وهو تصحيف.

(٧) في ن، ي، ل، آ، زيادة: «هذه».

(A) في ص: ولثبوته».
 (P) في ص زيادة: ومنه.

(١٠) في ح: هأمه. (١١) في آ: همقامه.

(١٢) كذا في ل، وفي ن: «الأول م، والثاني ع،، وفي آ، ص، ي، ح: وم، ع،.

(١٣) في ل، ن: «وعدم»، والصحيح ما أثبتناه.

(١٤) لفظ آ: دعرفت.

(١٥) لم ترد الزيادة في غير ص، ح.

(١٦) كذا في ح، وفي ص: دآخر، ولم ترد في غيرهما.

(١٧) سقطت الزيادة من ص.

<sup>(</sup>١) كذا في ح، ص، ولفظ ن: «الجارية»، وفي آ، ل، ي: «المجازية».

والجوابُ(١): لما دلّت الكتبُ النّحويةُ على تسميةِ هذا الحرفِ(١) بحرفِ الشرطِ؛ وجبَ اعتقادُ أنَّ هذا الاسمِ كانَ حاصلًا في \_ أصلِ اللَّغةِ \_ وإلَّا: [٤٠٠] كانَ حصولُ هذا الاسمِ لهُ بالنقلِ: وقد بيّنًا أنَّ النَّقلَ خلَافُ الأصلِ. قوله: «شرطَ الشيءِ: ما يُدلَ على ثبوتِه».

قلنا(1): لو كانَ كذلك: لامتنعتْ (٥) تسميةُ «الوضوء» بأنه (١) شرطُ صحةِ الصّلاة؛ فإنَّ الـوضوءَ لا يدلُّ على صحّةِ الصلاةِ. وكذا (٧) القولُ في قولِنَا: «الحولُ شرطُ وجوب الزكاةِ»، و«الإحصانُ (٨) شرطُ وجوب الرجم ».

وأمَّا أشراطُ (١) الساعةِ فهي - وإن كانت علاماتٍ دالةً على وجوب الساعةِ -: لكنْ يمتنعُ وجودُ الساعةِ إلَّا عندَ وجودِهَا؛ فهي مسمَّاةً بالأشراطِ (١) ، لا بحسبِ الاعتبار الثاني .

قوله: «شَرطُ<sup>(۱۱)</sup> [الشيءِ<sup>(۱۱)</sup>]: ما ينتفي الحكم عند انتفائه مطلقاً، أو<sup>(۱۱)</sup> إذا لم يوجد ما يقوم مقامَهُ»؟.

قلنا: مطلقاً؛ لأنَّه إذا ثبتَ [كونُ ١٠٠٠ شيءٍ] شرطاً، وثبتَ أنَّ لفظَ «الشَّرط»

(١) في ل زيادة: «عن الأول». (٢) عبارة ص: «هذه الحروف بحروف».

(٣) هذه الزيادة من ص، ح. (٤) في ن: وقلت،

(٥) لفظ آ: والانتقت ٥. (٦) في ص: وبأنهاء.

(٧) كذا في ص، ح، وفي النسخ الأخرى: ووكذلك الحول،

(٨) في لسان العرب: «أصل الإحصان: المتع. والمرأة تكون محصنة بالإسلام والعفاف والحرية والتزويج» وفيه أيضاً: «قال الأزهري: والأمة إذا زوجت جاز أن يقال: قد أحصنت، لأن تزويجها قد أحصنها، وكذلك إذا أعتقت فهي محصنة؛ لأن عتقها قد أعفها، وكذلك إذا أعتقت فهي المفردات: «الحصان وكذلك إذا أسلمت، فإن إسلامها إحصان لها». وقال الراغب في المفردات: «الحصان بفتح الحاء في الجملة: المحصنة، إما بعفتها أو تزوجها أو بمانع من شرفها وحريتها» انظر: هامش الرسالة ص(١٣٧).

(٩) لفظ ح: «شرايط، وهو تصحيف. ﴿ ١٠) آخر الووقة (٨٢) من ح.

(١١) لفظ ح: والشرط، (١٢) لم ترد الزيادة في ح.

(١٣) في ح: وأم. (١٤) في غير آ: وكونه.

[معناه(١)] - في اللَّغة -: ما ينتفي الحكم - عند انتفائه - [و(١)] ثبتَ أنَّ ذلكَ الشيءَ (١) يجبُ [انتفاءُ (١)] الحكم عندَ انتفائه - فلو أثبتنا شيئاً (١) آخرَ يقومُ مقامَهُ: لم يكنْ ذلكَ الشيءُ - بعينه - شرطاً، بلَّ يكونُ [الشرطُ (١)] إمَّا هو، أو ذلكَ الأخر لا على التعيين: وذلكَ يُنافي قيامَ الدلالةِ على كونِهِ - بعينه - شرطاً (١).

الحجّة الثّانية: ما رُويَ أنَّ يَعلَى (١) بنَ أميَّة سألَ عمرَ بن الخطّاب \_ رضيَ اللهُ عنهُ \_ فقال: «عجبتُ مما عجبتُ منهُ» فقال: «عجبتُ مما عجبتُ منهُ» فسألتُ رسولَ اللهِ \_ صلى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّم \_ فقال: «صَدَقةٌ تَصَدُّقَ اللهُ بها عَلَيكُم، فَاقبَلُوا صَدَقتَهُ» (١٠).

(١) لم ترد الزيادة في آ. (٢) هذه الزيادة من ح. .

(٣) في ح: زيادة ومنتفي ١ . (٤) سقطت الزيادة من ص.

(٥) آخر الورقة (٨٧) من ل. (٦) لم ترد الزيادة في ى.

(V) لفظ ل، ى: «ذلك». (A) عبارة ل، ى، ن، آ: شرطاً بعينه.

(٩) هو ابن أمية بن أبي عبيدة بن همام بن الحارث التميمي الحنظلي، وهو الذي يقال له: يعلى بن منية بضم الميم وسكون النون، وهي أمة وقيل هي أم أبيه جزم بذلك الدارقطني وكنيته: أبو خلف أو أبو خالد أو أبو صفوان استعمله أبو بكر. ثم عمل لعمر. ثم عمل لعثمان شهد صفين مع علي ـ رضي الله عنه ـ وقتل بها. سنة ثمان وثلاثين هـ. انظر الإصابة (٦٣٠/٣)، وبهامشها الاستيعاب (٦٢٤/٣-٢٢٧).

(١٠) أخرجه عنه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي، بلفظ: «قلت لعمر بن الخطاب: ﴿فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا﴾ (الآية (١٠١) من سورة النساء). فقد أمن الناس؟ فقال: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ عن ذلك، فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ٤ على ما في منتقى الأخبار (٢٠/٢)، وانظر نيل الأوطار (٣/٧) ط الحلبي وقد صرح الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (١/٨٥)، الحديث رقم (٥٩)، وقال الحافظ: أخرجه أصحاب السنن، وأخرجه في صلاة المسافرين: (٢٣/٢)، وقال: رواه مسلم. ط هاشم يماني.

ولوْ لَمْ () يفهمْ أنَّ المعلَّقَ على الشيءِ () بكلمةِ «َإِنْ اللهُ عدمُ عند عدم ذلكَ الشيءِ () \_ لم يكنْ لذلكَ التعجُّب معنى!!.

فإنْ قيلَ: لِمَ لا يجوزُ أَنْ يقالَ: إنّما تعجبا من ذلكَ؛ لأنهما عقلا من الآيات من الواردة في وجوب الصلاة من الإتمام ، وأنّ حال الخوف مستثناة من ذلك، وما عداها ثابتُ على (الأصل من وجوب الإتمام من الأمن (الأصل من ثبوت القصر من الأمن (الأمن )).

ثمَّ نقولُ: هذَا الحديثُ حجَّةُ عليكم (١٠)؛ لأنَّهُ لو امتنع المشروطُ عند عدم الشرط : لمَا جازَ القصرُ عندَ عدم الخوف؛ وقد جازَ: فعلمنا أنَّه لا يجبُ عدمُ المشروطِ عندَ عدم الشرطِ.

[و]الجوابُ ١٠ عن السؤال الأول: أنَّ الآياتِ الدالَة على وجوبِ الصَّلاةِ، لا تنطقُ بالإِتمامِ ، ولا ١٠ بأنَّ الأصلَ في الصَّلاةِ - الإِتمام، بل المرويُّ عن عائشة ١٠ ـ رضي الله عنها ـ أنّها ـ قالت: «كانتْ صلاةُ السفر والحضر ركعتين،

<sup>(</sup>١) أخر الورقة (٢٨) من ن. السيء ا

<sup>(</sup>٣) لفظ ص: «ووجوب».(٤) لفظ ص. «في».

 <sup>(</sup>٥) في ح: «الآخر».

<sup>(</sup>١) لم ترد الواو في أ.

<sup>(</sup>٨) لفظ ن: «ولو»، وفي ي. «وإلا».

<sup>(</sup>٩) هي أم المؤمنين رضي الله عنهما، الصديقة بنت الصديق توبيت سنة (٥٥)ه. أو (٥٠٩هـ) أو (٨٥هـ) راجع السمط الثمين (٢٩)، وأسد الغابة (٥٠١/٥)، والاستيعاب والإصابة (٩/ ٣٩٥ و ٣٩٥/٩)، والحلية (٢/ ٤٣)، والصفوة (٢/ ٢)، وطبقت الفقهاء (١٧)، وتهــذيب الأسماء (٢٠٥/١)، وطبقات ابن سعد (٨/١، ٣٩ و ٢/ ١٢٦)، والإكمال (١٠٠)، والجمع (٢/ ٢٠٠)، والتذكيرة (٢/ ٢١)، والتهذيب (٢٩٣/١١)، والخلاصة (٩٢٥)، والحمع المسانيد (٢/ ٩٩١)، وشرح البخاري للنووي (١/ ٣٦)، وطرح التتريب (١٩٧/١)، وإسعاف المبطا (٢٥٠)، والمجموع (١/ ٨٩)، والمحبر (٨٠)، وتاديخ الإسلام (٢٩/ ٢٩)، والشذرات (١/ ٢١) ولها ترجمة في سير النلاء قد فردت بالطبع في دمشق. وانظر: هامش آداب الشافعي (١٩٥٠).

فَأُقِرَّتْ صلاةً السفر، وزيْدَ في صلاةِ الحضر»(١).

وعن الثاني: أَنَّ (٢) ظاهرَ الشرط(٣) يمنعُ من ذلك؛ ولذلك ظهرَ التعجُبُ. لكن لا يمتنعُ أن يدلَّ [دليلٌ](١) على خلافِ الظاهر. والله أعلم.

احتجُّ المخالفُ بالآيةِ، والحكم:

كما ذكر في (١٧٠/٣): أن حديث عائشة هذا متفق عليه، وأنه روي بالفاظ منها: «فرضت الصلاة ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وأتمت صلاة الحضر».

(٢) في ل، ي: «بأد».

(٣) كذا في ص. وهو المناسب، ولفظ غيرها: «الشرع».

(٤) سقطت الريادة من ن. آ. (٥) سقطت الزيادة من ح. ا

(٦) سقطت من ح.
 (٧) الآية (٣٣) من سورة «النور».

(A) الآية (٣٣) من سورة «النور». (٩) الآية (١٧٢) من سورة «البقرة»

(١٠) الآية (١٠١) من سورة «النساء». - (١١) الآية (٢٨٣) من سورة «البقرة».

(١٢) ما بين المعقوفتين سقط كله من ن، أ، ل، ى، وجاء في ح: «وقوله» ﴿ ن تقصروا من الصلاة إن خفتم﴾، وقوله: ﴿ فإن لم تجدوا ما، فتيمموا﴾، ﴿ فرهان مقبوضة ﴾ وفيما بقي وافقت نسخة ص.

 <sup>(</sup>١) رواه المجد بن تيمية في منتقى الأخبار (١٨٦/١) عن أحمد والبخاري بلفظ:
 «فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي يُشِيخ ففرضت أربعاً، وتركت صلاة السفر على الأول.

وقد تكلم الشوكاني في نيل الأوطار (١/ ٣٩٩-٣٩٩)، عنه وعن كونه غير مرفوع. وذكر بعض الروايات والتخريجات الأخرى له.

وأما الحكم، فهو: مَا إذا (١) قالَ لامرأتِه: «إنْ دخلتِ الدارَ فأنتِ طالقٌ، فهذا لا ينفي الطلاقَ \_ قبل ذلكَ الشرط \_ حَتَّى لو نجّزَ (١)، أو علَقَ بشرطٍ آخرَ \_: لم يكنُ مناقضاً للأول .

ولولزمَ عَدمُ المشروطِ ـ عند عدم الشرطِ ـ: لزمَ [التناقضُ ٣٠] [هاهنا(٤٠].

والجوابُ عن الأول: أنَّ الطاهرَ يقتضي أنْ [لان)] يحرُمَ الإكراهُ على البغاءِ: إذا لم يُردْنَ التحصَّنَ، ولكن لا يلزمُ من عدم الحرمةِ ـ القولُ بالجوازِ؛ لأن زوالَ الحرمةِ قد يكونُ لطريانِ المُحلِّ، وقد يكونُ لامتناع وجودهِ ـ عقلاً ـ: وها هنان كذلك؛ لأنهن إذا لم يُردْنَ التحصُّنَ فقد أردنَ البغاء، وإذا أردنَ البغاء؛ المنع إكراهُهُنَّ على البغاء.

وعن الثاني '': أنّه إذا علَقَ الطلاقَ على الدخول ''، ثم نجزَ: [فإنْ كانَ المنجّزُ واحدةً أو اثنتين: بقيَ التعليقُ: فالمنجّزُ غيرُ المعلّقِ ـ حتى لَو تزوّجتُ بزوج آخرَ، وعادتْ إليهِ، وتزوّجها ـ : وقعَ الطلاقُ المعلّقُ] ''.

وَإِنْ كَانَ المنجَزُ ـ ثلاثاً ـ فعندنا: المنجَزُ غيرُ المعلّقِ، حتى بقيَ المعلّقُ موقوفاً على دخول الدارِ، فإذا تزوّجتْ بزوج آخرَ، وعادت إليهِ، ودخلت الدارَ ـ: وقعَ [الطلاقُ(١١)] المعلّقُ. والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) لفظ ي: «لو». (۲) عبارة ل: «لو لم ينجز».

<sup>. . (</sup>٣) سقطت الزيادة من ي . . . . (١) لم ترد الزيادة في آ .

 <sup>(</sup>٥) سقطت الزيادة من ن
 (٦) آخر الورقة (٨٢) من آ

<sup>(</sup>٧) لفظ آ: «الإكراه».

<sup>(</sup>٨) كذا في ن، وهو المناسب، ولفظ غيره: «الثانية».

<sup>(</sup>٩) لفط غير آ: «بالدخول».

<sup>(</sup>١٠) سقط ما بين المعقوفتين حملة من ح، وسقطت كلمة «كان» من ل، ووردت كلمة «اثنتين» في عير ص، وقوله . «اثنتين» في عير ص، وقوله . «تزوجت بزوج أخبر وعادت إليه» سقط من ن، وقوله : «وتزوجها» كتبت في ل، ن، ى: «زوجها»، وكلمة «الطلاق» لم ترد في ص، وكلمة «المعلق» لم ترد في غير ص.

<sup>(</sup>١١) لم ترد الريادة في ص، ح.

## المسألةُ الثامنةُ:

[في الأمر المقيد بعددٍ.

[فـ(١)] لنبحث أن الحكم المعلّق بعددٍ \_ هل يدلُّ على [حكم (١)] ما زاد [عليه(١)] وما نقصَ عنهُ أم لا؟!.

أما في جانب الزيادة \_ فمتى كان العددُ الناقصُ علّةً لعدم ، أو امتنعَ ثبوتُ ذلك الأمرِ في العددِ الزائدِ \_: فَعِلّةُ عدم ِ ذلكَ الأمرِ حاصلةً \_ عند [عدم ٢٠٠] حصول العددِ الزائد.

مثالُه: لو حظرَ الله \_ تعالى \_ علينا جلدَ الزانِي \_ مائةً \_: كان ١٠٠ الزائدُ على المائةِ محظوراً ٢٠؛ لأنَّ المائةَ موجودةُ في الزائدِ على المائةِ .

ولـو قالَ: «إِذَا بَلَغَ المَاءُ قُلَّتَيْنَ لَمْ يَحْمِلْ خَبَثًا» "مَـ: فَحَعَلَ القَلَّتِينَ عَلَةً

وقد تعرض له بعض الأصوليّين في الكلام عن حجيّة مفهوم العدد، كالإسنوي وابن السبكي في شرحيهما على منهاج البيصاوي. فراجع (١١٤/٢) ط التوفيق. وانظر التعريف بأسباب ورود الحديث لابن حمزة الحسيبي (١/٩٥-٥٠ و٧٧)، وكشف الخف (٨٤/١).

(۵) سقطت من غیر. (۲) می ل، ی، ن: «فکان».

(٧) آخر الورقة (٣٣) من ص.

(A) أخرجه بهذا اللفط على ابن عمر أحمد وأبو داود والترمذي والسائي واس جبّانَ في صحيحه، والدارقطنيُّ في سنته، والحاكم في مستدرك، والبيهَتيُّ في السن الكبرى. على ما في الفتح الكبير (1/1) وأخرجه عه بلفط: «... لم ينجسه شيء،، ابن ماحه. على ما في الفتح الكبير أيضاً وأخرجه عن أبي هريرة بلفظ: «.. قلتين فما فوق ذلك لم ينجسه شيء»، الدارقطني. على ما في الفتح الكبير أيضاً.

وأخرجه ـ عن ابن عمر ـ بلفظ: ﴿إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَلْتَيْنَ لَمْ يَحْمَنُ الْخَبِّ ﴿ حَمَدُ وَأَبُو دَاوَدُ والترمذي وابن ماجه والنسائي . على ما في منتقى الاخبار (١/ ١٥) وقد أخرجه أيضاً الشافعي ــ

<sup>(</sup>١) لم ترد الزيادة في ن

<sup>(</sup>٢) همذه الزيادة من ص

<sup>(</sup>٣) سقطت الزيادة من ح.

<sup>(</sup>٤) لم ترد الزيادة في ص.

لاندفاع ١٠٠ حكم النجسة ٢٠) ـ: فالزائد عليهما أولى أنْ يكونَ كذلكَ.

أمّا إذا كانَ العددُ الناقصُ موصوفاً بحكم \_: لم يجبُ أن يكونَ الزائدُ عليهِ موصوفاً بذلك الحكم ؛ لأنّهُ [لا(")]يلزمُ المائد كونِ عددٍ واجباً أو مباحاً \_ أنْ يكونَ الزائدُ عليه واجباً أو مباحاً .

[و ( منا في جنبِ النقصانِ \_ فالحكمُ : إمّا أنْ يكونَ [ «إباحة » أو «إيجاباً » ، أو «حظراً » .

فإنْ كانَ «إباحةً» \_ لم يخلُ ما دونَ دلك ( العددِ: إمّا أنْ يكونَ ( ) داخلًا \_ تحت ذلك العددِ \_ على كلِّ حال ، أو لا يدخلُ \_ تحته \_ على كلِّ حال ، أو يدخل [تحته يا على كلِّ حال أخرى ( ) يدخل [تحته ( ) تارةً ، ولا يدخلَ أخرى ( ) .

مثالُ الأوَّل: أن يُبيحَ [الله \_ تعالى عُنن] لنا جلدَ الزاني مائةً؛ فإنَّهُ اللهُ على إباحة جلد خمسينَ؛ لأنَّ الخمسينَ داخلةُ اللهُ المائة.

ومشالُ الثاني \_: أَنْ يُبيحَ '`'[الله \_ عز وجل '''] لنا أَنْ نحكمَ بشهادةِ '''
شاهدين، [فإنّه لا يدلُ على إباحةِ الحكم بشهادةِ الواحدِ؛ لأنَّ الحكمَ بشهادةِ

(٢) آخر الورقة (١٢٣) من ن . (٣) سقطت الزيادة من ي .

(٤) تكرر قوله: «لأنه يلزم» في ى.
 (٥) عبارة ص: «مباحاً أو واجباً».

(٦) هذه الزيادة من ح. (٧) آخر الورقة (٨٨) من ل.

(A) ما بين المعقوفتين ساقط كله من ى، وسقط قوله: «أو حظرا» من ن.

(٩) لم ترد الزيادة في ص، آ، ی. (١٠) آخر الورقة (٨٣) من ح.

(١١) لم ترد في ح. (١٢) لفظ ن: «فإن».

(١٣) في ن: «لا» وهو سهو من الناسخ. ﴿ (١٤) لَفُظُ غَيْرُ ا: «داخل».

(١٥) في آ: ويحكم ٥. (١٦) لم ترد في ص، ح.

(۱۷) لفظ ل: «بشاهدة» وهو تصحيف.

وابن خزيمة، على ما في نيل الأوطار (٢٧/١) وقد تكلم الشوكاني عنه، وعن طرقه كلاماً
 مفيداً. وأفاض في ذلك الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (١/٥) فليراجع.

<sup>(</sup>١) في ل: «لا ندافع» وهو تصحيف.

الشاهدِ الواحدِ غيرُ داخلِ \_ تحت الحكم بشهادةِ شاهدين (١٠).

ومثال الثالث \_: أَنْ يُبِيحَ لنَا استعمالَ القلّتينِ \_ من الماء \_ إذا وقعتْ فيهما نجاسةُ ؛ فإنه قد أباحَ لنا استعمالَ [القلّةِ '' من] هاتين القلّتين، ولا يدلُّ على إباحةِ استعمال قلَّةٍ واحدةٍ \_ إذا وقعتْ فيها نجاسةٌ ؛ [لأنَّ القلَّة الواحدةَ إذا وقعتْ فيها نجاسةٌ ")] غيرُ داخلةٍ \_ تحت قلتين \_ وقعت فيهما (الله نجاسةُ .

أُمَّا إذا حظر الله \_ تعالى \_ علينا [عدداً "] مخصوصاً \_ فإنّه يختلفُ \_ أيضاً \_: فرتما دلَّ على حظر ما دونه من طريق الأولَى ؛ لأنّه إذا حظر استعمالَ القلّتين إذا وقعتْ فيهما نجاسة "): فحظر القلّة الواحدة أولى .

أُمَّا لو حظَرَ الله ـ تعالى ـ [علينا<sup>٣٠</sup>] جلدَ الزانِي مائةً: لم يدلُّ أنَّ ما دونَهُ محظهرٌ.

وأَمَّا إذا أوجبَ اللهُ \_ تعالى \_ جلدَ الـزانِي مائـةً \_ فإنَّه يدلُّ على وجوبِ [جلدِ ^ ] خمسينَ ؛ لأنّه لا يمكنُ فعلُ الكلُّ إلا بفعل ِ الجزءِ [و١٠٠] لكنّه ينفي قصرَ الوجوب على الجزء (١٠٠٠).

فثبت: أَنَّ قصرَ الحكمِ على العددِ لا يدلُّ على نفيهِ ١٠٠عمَا(١٧)زادَ، أو نقصَ ـ إلاَّ لدليلُ منفصل ِ.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من ن، وقوله: «بشهادة» في ل بلفظ: وبشاهدة».

<sup>(</sup>٢) سقطت الزيادة من ن، ل، واستبدلت كلمة «من، في ي: بـ «ما».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من ن.

<sup>(؛)</sup> آخر الورقة (٥٥) من ي.

<sup>(</sup>٥) سقطت الزيادة من آ.

 <sup>(</sup>٦) في آ زيادة: «فإنه قد أباح لنا استعمال القلة من هاتين القلتين، ولا يدل على إباحة
 استعمال قلة واحدة إذا وقعت فيها نجاسة، وهذا جزء من كلام تقدم، أضافه الناسخ سهواً.

<sup>(</sup>٧) لم ترد الزيادة في غير ح.

<sup>(</sup>٨) لم ترد الزيادة في ص.

 <sup>(</sup>٩) هذه الزيادة من ي.
 (١٠) لفظ آ: «الكل» وهو تحريف.

[و١١] احتجُّ المخالفُ بالسنةِ، والإجماع .

أُمَّا السُنَّةُ \_ فهي: أَنَّ اللهَ \_ تعالى \_ لمَّا قَالَ: ﴿ إِنْ تَستَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مرَّةً فَلَن يَغْفِرَ الله لَهُم ﴾ (٢)، قال \_ عليه الصلاة والسلام \_: «واللهِ لأزيدَنَّ على السَّبِعِينَ» (٣).

(١) لم ترد الواو في آ.

(٣) استدل به بعض الأصوليين ـ كابن السبكي في شرحه على منهاج البيضاوي ـ على
 حجية مفهوم العدد المخالف، وقال: إنه ثابت في الصحيح.

هذا. وقد أخرج ابن الجوزي في سيرة عمر بن الخطاب (ص٣٦)، حديثاً مطولاً عن ابن عباس في اعتراض عمر على النبي - يَنْ عَد حينما همّ بالصلاة على عبد الله بن أبي رئيس المنافقين، ورد فيه قوله يَنْ الْخَرْعَنِي يا عمرُ، إنِّي خُيرتُ فاخترتُ، قد قيل: ﴿استَغْفِرْ لَهُمْ الله المنافقين، ورد فيه قوله يَنْ اللهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغفِرَ الله لَهُمْ ﴾ (الآية (١٠) من سورة التوبة)؛ الوعلمتُ أني لوزدتُ على السبعينَ عقر لهمْ - لزدتُ»، ﴿ثم صلى عليه . . فليراجع الحديث قال الشوكاني في تفسيره (٢ / ٣٦٩) - في تفسير قوله تعالى : ﴿إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةُ فَلَنْ يَغفِرَ اللهَ لَهُمْ ﴾ (الآية (١٠) من سورة التوبة) ، ﴿وليس المراد من هذا أنه لو زاد على السبعين لكان ذلك مقبولاً كما في سائر مفاهيم الأعداد. بل المراد بهذا: المبالغة في عدم القبول، فقد كانت العرب تجري ذلك مجرى المثل في كلامها عند إرادة التكثير، والمعنى: إنه لن يغفر الله لهم وإن استغفرت لهم استغفاراً بالغاً في الكثرة غاية المبالغة ه.

«وقد ذَهَب بعض الفقهاء: إلى أن التقيد بهذا العدد المخصوص يفيد قبول الزيادة عليه. ويدل لذلك ما سيأتي عن النبي \_ ﷺ \_. أنَّهُ قال: الأزيدنَّ على السبعين...

وقدو رد في تفسير الجلالين: (١ /١٦٧)، مختصراً بلفظ: «وسأزيد على السبعين»، وهو من حديث ابن عمر، كما في تفسير القرطبي (٢١٩/٨).

وقال في (٢/ ٣٧٠): «وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم، عن عروة، إن عبد الله بسن أبي قال: لولا أنكم تنفقؤن على محمد وأصحابه ـ لانفضُوا من حوله، وهو القائل: ﴿ لَيُخْرِجَنَّ اللَّعزُ مِنْهَا اللَّذَلَ ﴾ الآية (٨) من سورة المنافقين، فأنزل الله: ﴿ استَغْفِرْ لَهمْ أَوْ لا تَستَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَستَغْفِرُ لَهُمْ أَوْ لا تَستَغْفِرُ لَهمْ أَمْ لا تَستَغفِرُ لهم: ﴿ وَسَواءٌ عليهم أستغفرتَ لهم أَم لم تستغفرُ لهم: لن يغفر الله لهم ﴾ . وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد نحوه . وأخرج ابن جوير عن ابن عباس نحوه .

<sup>(</sup>٢) الآية (٨٠) من سورة «التوبة».

فعقلَ: أنَّ الحكمَ منفيٌّ عن(١) الزيادة.

[و٢١] أمَّا الإجماعُ - فهو: أنَّ الأمَّة عقلتْ من تحديد جلد القاذف «بالثمانين»، نفي الزيادة.

والحوابُ عن الأول: أنَّ تعليقَ الحكم على السبعينَ [كما لا ينفيه عن الزائد - : فكذا لا يوجبه ؛ فلعله - عَلَيْ - جوَّزَ حصولَ المغفرة لو زادَ على السبعين ٣٢. فلذلك قالَ ما قالَ.

= ثم ذكر حديث ابن عباس: «سمعت عمر. . . » ـ الذي كتبناه سابقاً ـ من رواية أحمد والمخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن أبي حياتم والنحاس وابن حباذ وابن مردويه وأبي نعيم في الحلية.

وقد ذكر الشاهد منه القرطبي في تفسيره (٢١٩/٨).

وقد ذكر حديث ابن عباس هذا: في أسباب النزول للواحدي ص(٢٥٧). وورد كذلك في البدر المنشور (٢٦٤/٣)، وتفسير البطيري (٨٠/١٤) ط المعارف، وسيرة ابن هشام (۱۹۲/۱۹۲)، وتفسير ابن كثير (۳۲۸/۲)، وسنن الترمذي (۲٤٠/۱۱) مع شرح ابن العربي، وصحيح البخاري (٢/٩٧/)، وتفسير البغوي والخازن (١٠٧/٣)، وتفسير الإمام المصنف (٤٨٦/٤) ط الخيرية. كما ورد في لباب النقول (٢٠٠/١) من رواية الشيخين مختصراً. وذكر نحوه الواحدي في أسباب النزول ص (٢٥٦) عن ابن عمر، من حديث الشيخين. وانظر هامشه. وقد ذكر الإمام المصنّف في تفسيره رواية ابن عباس المذكورة سابقاً ورواية الشعبي وفيها: دعا عبد الله بن عبد الله بن أبي سلول رسول الله ﷺ إلى جنازة أبيه . . . ورجع رواية ابن عباس واعتبرها أقرب الروايات في مسألة الاستغفار . وقد ورد في تفسير الألوسي نحو ما ذكره المصنف. وتكلم الألوسي بعده عن مسألة مفهوم العدد كلاماً حسناً ومفيداً فيما ورد في منهاج البيضاوي وتفسيره فراجع (١٣٢/١٠). .

- (١) لفظ ح: دعند».
- (٢) لم ترد الواو في آ.

 (٣) سقط ما بين المعقوفتين من ح، وقوله: «فكذا» جاء في ن: «وكذا»، وقوله: «لا يوجبه»، في ن: «الا يوجبه» وهو تصحيف.

وقد ذكر الفخر \_ رحمه الله \_ في تفسيره للآية الكريمة جواباً غير هذا \_ حيث قال \_ بعد أن ذكر استدلال القائلين بدليل الخطاب بالآية \_: «ولقائل أن يقول: هذا الاستدلال بالعكس = وعن الثاني: أنَّ ذلكَ النفيَ إنَّما عُقِلَ بالبقاءِ على حكم ِ الأصلِ (١). والله أعلم.

المسألة التاسعة: في (٢) الأمر المُقَيِّدِ بالاسم:

الجمهور - منا ومن المعتزلة - [قالوا"]: إنَّ الأمرَ والخبرَ المقيَّدَ بالاسم - لا يدلُّ [على نفي حكم ما عداهُ: كقول القائل: زيدٌ في الدارِ، لا يدلُّ على أن عمراً ليس فيها؛ وإذا أمرَ بشيءٍ لا يدلُّ (1) على أنَّ غيرَهُ ليسَ بواجبٍ.

وقال أبو بكرا الدقاقُ [منّان]: إنّه يدلُّ على ذلك ٣٠.

### لنا وجوه:

الأول: اتَّفاقُ الكلِّ على أنَّهُ ٣٠ يجوزُ أن يقالَ: «زيدُ أكلَ أو شربَ ١٠٠ معَ

أولى: لأنه تعالى لما بين للرسول عليه السلام أنه لا يغفر لهم ألئة: ثبت أن الحال فيما وراء
 العدد المذكور مساو الحال في العدد المذكور، وذلك يدل على أن التقييد بالعدد لا يوجب
 أن يكون الحكم فيما وراءه بخلافه». فراجع: مفاتيح الغيب (٤٨٦/٤) ط الخيرية.

(۱) تابع الإمام المصنف في هذه المسألة تقريراً واختياراً \_ أبا الحسين في المعتمد. فراجع المسألة فيه (١/٧٥١-١٥٩) وقال أبو الخطاب الحنبلي في التمهيد: فإن علق الحكم بعدد دلَّ على أن ما عداه بخلافه نص عليه إمامنا أحمد. قال: وبه قال مالك وداود وبعض الشافعية. فراجع: الكاشف (٢/٢-آ).

- (۲) في ح: «نفي» وهو تصحيف.
- (٣) لم ترد الزيادة في ص، وفي غير -: «على».
- (٤) ما بين المعقوفتين سقط كله من آ، وسقطت كلمة «نفي» من ن، ص، وقوله: «حكم ما عدادة في ح: «لحكم عما عداد»، ولفظة «على» لم ترد في ل
- (٥) هو القاضي محمد بن محمد بن جعفر البغداديّ المولود سنة (٣٠٦هـ) والمنوفى
   سنة (٣٩٦هـ) في بغداد أصولي شافعي. راجع: الوافي (١١٦/١). وطبقات الإسنوي
   (٥٢٢/١) وطبقات الشيرازي ص(٩٧)، والمنتظم (٢٢٢/٧).
  - (٦) لم ترد الزيادة في ن، آ، ل.
  - (٧) كذا في ص، وفي غيرها: «عليه».
    - (٨) عبارة ي: «على جواز».
  - (٩) عبارة آ: «أكل زيد، وشرب زيد».

العلم [بالا] أنَّ غيرَهُ فعلَ ذلكَ [أيضاً ١٠].

الثاني: أنّ تخصيص " البعض بالذكر لودلً على نفي الحكم عن " غير المذكور : لبطل القياسُ؛ لأنّ التنصيص على حكم الأصل - إنْ وُجِدَ معة التنصيص على حكم الفرع (") ثابتاً بالنص، لا بالقياس .

وإنْ لم يُوجِدُ [معه''']: كانَ النصُّ دالاً على عدم ِ'' الحكم ِ في الفرع ِ : ﴿ وحينئذٍ: لا يجوزُ إثباتُهُ بالنياس ؛ لأنَّ النصَّ مقدَّمٌ على القياس ِ.

الثالث: لو دلَّ قولُنَا: «زيدُ أكلَ»، على أنَّ غيرَهُ لمْ يأكلْ ـ لدلَّ عليه إمَّا بلفظه، أو بمعناهُ.

وَالأَوَّلُ بِاطلُ؛ لأنَّه لِيسَ في اللَّفظِ ذكرُ غيرِ زيدٍ، فكيفَ يدلُّ على حكم ِ غير زيدٍ؟.

والثاني باطلٌ؛ لأنَّ الإنسانَ قد يعلمُ: أنَّ زيداً وعمراً (^) يشتركان في فعلٍ، ويكون له غرضٌ في الإخبارِ عن أحدهما دونَ الأخرِ.

فثبت: أنَّهُ " لا يدلُّ عليه - [٧"] بلفظه، ولا بمعناه.

[واا] احتج المخالفُ اا: بأنَّهُ لا بدَّ في التخصيص من فائدةٍ ؛ ولا فائدةً إلَّا نفيُ الحكم عمّا عداهُ.

<sup>(</sup>١) لم ترد الياء في ح، ص٠ (٢) لم ترد الزيادة في ح، ص٠

<sup>(</sup>٣) آخر الورقة (٨٣) من أ ﴿ وَيَ يَ \* "مَنْ ٥٠.

<sup>(</sup>٥) ساقط من ن، وعبارة ص: «كان الحكم في الفرع».

 <sup>(</sup>٦) لم ترد الزيادة في غيري.
 (٧) لفط آ. «نفي».

<sup>(</sup>A) في ي: «أو عمرا»(A) فظ ن، ل: «أن».

<sup>(</sup>١٠) لم ترد الزيادة في ي

<sup>(</sup>١١) لم ترد الواو في ح.

<sup>(</sup>١٢) المخالف في هذه المسألة إصافة إلى الدقاق الحنابلة ، ومالك . على ما نقله أبو الحطاب في التمهيد فراجع الكاشف  $(7/7-\overline{i})$ .

والجواب: المقدِّمةُ الثانيةُ ممنوعةٌ؛ فلعلَّ الله عُرضَهُ ـ كانَ متعلَّقاً بالإخبارِ عنهُ الله ون غيره، فلهذا خصَّه بالذكر. والله أعلم.

المسألةُ العاشرةُ: في (٣) الأمر المُقَيّد بالصفة (١)(٥).

وهو كقوله(٢): «زكُّوا عن الغنم السائمةِ».

واختلفوا في أنَّه هل يدلُّ ذلكَ [على أنَّه ٧٠ لا زكاةَ] في غير السائمةِ؟ .

الحقُّ (''): أنّه لا يدلُّ \_ وهمو قولُ أبي حنيفةً \_ رحمه الله \_ واختيارُ '' ابنِ سريج ، والقاضي أبي بكرٍ، وإمام الحرمينِ \_ [والغزالي(''']، وقولُ جمهورِ المعتزلة.

<sup>(</sup>١) عبارة آ: «فلعله كان غرضه».

<sup>(</sup>٢) في ي: «عن».

<sup>(</sup>٣) في ح، ن، ص: ٥، في أن، والصواب إسقاطها: إذ لا خبر لها.

<sup>(</sup>٤) لفظ آ: «بصفة».

<sup>(</sup>٥) آخر الورقة (٨٩) من ل.

<sup>(</sup>٦) في ي: «عليه السلام» ظناً من الناسخ أن المصنف يريد الحديث وليس كذلك.

<sup>(</sup>٧) ساقط من ن، وعبارة ل: ٤على نفي ذلك؛، وفي ي، آ ٤على نفي الحكم».

<sup>(</sup>٨) في آ: هوالحقه.

<sup>(</sup>٩) في ح: «واختاره وفي ن، ل، ي، آ: «وهو اختياره. وابن سريج هو: أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج. توفي سنة (٣٠٦هـ) ـ من أعلام الشافعية ـ أخذ عن أبي القاسم الأنماطي ـ صاحب المزني والربيع تلميذي الإمام الشافعي. انظر: طبقات الشيرازي (٨٩)، ابن السبكي ص(٣٦-٣٦)، وطبقات الإستوي (٣/ ٢٠-٢١)، وابن هداية الله (٤١)، وتاريخ دول الإسلام (١/ ١٤٦)، والعِبر (١٣٢/٢).

<sup>(</sup>١٠) ساقط من غير ص وانسظر: المستصفى (١٩٢/٢). وإمام الحرمين هو: عبد المملك بن الشيخ أبي محمد عبد الله بن أبي يعقوب يوسف بن حيويه الجويني اشتهر بإمام الحرمين، ويلقب بضياء الدين أيضاً. توفي سنة (٤٧٨هـ) من تلامذته الإمام الغزالي. واجع: السوفيات (٢٠٨/١)، وطبقات ابن السبكي (٣٤٩/٣-٢٨٢)، والشذرات (٣٥٨/٣)، والبداية (١٨/١٢)، ومرآة الجنان (٣٣/٣)، والمنتظم (١٨/٩)، واللباب (١٨/١٠)، وتبيين كذب وتاريخ دول الإسلام (٢٦/٢)، والعبر (٢٩١/٣)، وطبقات الإسنوي (١/٩٠١)، وتبيين كذب

وذهبَ الشافعيُّ ، والأشعريُّ \_ رضي الله عنهما \_ ومعظمُ الفقهاءِ \_ منّا : [إلى (١٠] أنّه يدلُّ .

## لنا وجوه :

الأوّل: [أنَّ (")] الخطابَ المقيّدُ بالصفةِ لو دلَّ على أنَّ ما عداهُ يخالفُهُ (") \_ لدلً عليهِ: إمّا بلفظِهِ، أو بمعناهُ: لكنّه لم (") يدلَّ عليهِ من الوجهينِ: فوجب أن لا يدلَّ [عليه (")] أصلًا.

إنّما قلنا: [إنه (١٠)] لا يدل عليه بلفظه: لأنّ اللفظ الدالّ (٢) على ثبوتِ الحكم في أحدِ القسمينِ - إنْ لم يكنْ - مع ذلكَ - موضوعاً لنفي الحكم في القسم الثاني لم يكنْ [له (١٠)] عليهِ دلالة لفظيّة.

وَإِنْ كَانَ مُوضُوعاً لَهُ: فَحَيْئَذَ: يَكُونُ ذَلَكَ اللَّفَظُ مُوضُوعاً لَمَجْمُوعِ إِنْبَاتِ المُحكم \_ في أحد القسمين، ونفيه [عن القسم أنا ] الآخر.

ولاً نزاعَ في دلالةِ مثل هَذَا اللفظِ، على هذا النفي.

بيانُ أنَّ لا يدلُ [عليه ٢٠٠] بمعناه ١٠٠٠ : أنَّ ١١٠١٠ الدلالَة المعنويّة - هي : أنْ يستلزمَ المسمّى الي لازمِه .

وها هنا \_ ثبوتُ الحكم في أحدِ القسمينِ \_ [٣٧] يستلزمُ عدمَهُ عن القسمِ الثاني ؛ لأنَّ ١٠٠٠ الصورتين المشتركتين في الحكم [كقوله في سائمةِ الغنم زكاة،

= المفتري (١٥١)، وطبقات ابن هداية الله (١٧٤).

(۱) سقطت من ص (۲) لم ترد الريادة في ص، ح

(٣) لفظ عبر ص حلافه». (٤) في ن الا

(٥) هذه لزيادة من ص، ح. (٦) لم ترد الريادة في أ

(٧) صحفت في ن إلى · «الدار»

(A) لم ترد الريادة في ص. وعبارة أ. ديكن في اللعط»

(٩) لم ترد الزيادة في ل. (١٠) لم ترد الريادة في آ.

(١١) آخر الورقة (٨٤) من ح.

(١٢) كدا في ل. آ. وفي النسخ الأخرى: «لأد» وكان الأولى التعبير: «بأد».

(١٣) لم ترد الزيادة في أ. (١٤) لفظ ي: «لكن».

في معلوفة الغنم زكاة (٢) ـ يجوزُ تخصيصُ إحداهُمَا (٢) بالبيانِ، دونَ الثانية (٣)، إمّا لأنَّ [بيانَ ١٠) الصورة الأخرى غيرُ واجبٍ، أو إنْ (٤) كانَ واجبًا، لكنه (١٠ يبيَّنُهُ (٢) بطريق آخَرَ.

أُمَّا إذا لم يكن واجباً \_ فذلك: إمّا لأنّه خطر (١٠٠٠ [ببال ِ المتكلّم ِ أحدُ القسمين دونَ الثانِي ، وهذا إنّما يُعقلُ في حقّ غير الله \_ تعالى .

أو أَنْ خطرَ القسمانِ ١٠] بالبال؛ لكنَّ السامعَ يَحتاجُ إلى بيانِ أحدِ القسمينِ [دونَ الشاني: كمن يملكُ السائمةَ، ولا ١٠] يملكُ المعلوفة فإنَّه ـ بعدَ حولانِ الحول ِ يحتاجُ إلى معرفةِ حكم السائمةِ، دونَ حكم المعلوفةِ: فلا جرمَ يحسنُ من الشارع أن يخصَّ السائمةَ بالذكر [دونَ المعلوفة ١٠].

وأمّا إذا وجب حكمُ القسمينِ معاً ٢٠٠٠٠ فها هنا [قد ٢٠٠] يكونُ ذكرُ [حكم ٢٠٠] أحدِ القسمينِ دليلًا على ثبوتِ \_ [ذلك ٢٠٠] الحكم في القسم الأخرِ \_ فإنّهُ \_ تعالى \_ لَمّا منعَ من قتلِ الأولادِ خشية الإملاقِ ٢٠٠٠: كانَ ذلكَ دليلًا على المنع من قتلِهمْ عندَ الغنى بطريق الأولى .

وقدْ لا يكونُ كُذلك، لكنَّهُ ـ: تبيَّنَ حكمُ القسمِ الآخر [بطريقِ ١٨٠ آخرَ]:

(۱) ساقط من ن، آ، ل، ص، ح.  $(\Upsilon)$  في ص: (1) من دأحدهما».

(٣) لفظ ص، ح: «الثاني». (٤) لم ترد الزيادة في آ.

(٥) كذا في ص، ح، وفي غيرهما: «وإنَّ».

(٦) في ي: الكنه.

(٧) في ح: «بينه» وفي ل: «ثبته».

(٨) في ص: «لم يحظر»، وهو تصرف من الناسخ.

(٩) ساقط من ح، وقوله: «أو أن، في ن، آ: «وإن».

(١٠) ساقط من أ إلا كلمة وكمن،، وقوله: هيملك؛ في ص وفي ن: «الشاة السائمة».

(١١) لم ترد الزيادة في ل. (١١) لم ترد في آ.

(١٣) آخر الورقة (١٢٥) من ن. (١٤) لم ترد في ص.

(١٥) لم ترد الزيادة في غير ح. (١٦) لم ترد الزيادة في آ.

(١٧) في ل: «الملاق فإن» وهو تحريف. (١٨) لم ترد الزيادة في غير ص.

إمَّا بنصّ خاصٌ، والنائدة فيه: أنَّ إثباتَ الحكم () باللَّفظ العام أضعفُ من إثباتِهِ بالدليل الخاصّ؛ لاحتمال ِ تطرُّقِ التخصيص إلى العامّ، دونَ الخاصّ.

أو بقياس " ـ: كما نصّ على حكم الأجناس الستّة [في الرَّبا"] وعرفنا حكمَ غيرها بالقياس ، والمقصودُ: أن ينالَ المكلّفُ رتبة [المجتهدينَ "].

أو [بـ ١٠] البقاء على حكم الأصل مثل ١٠ أنْ يقولَ الشارعُ: «لا زكاةً في الغنم السائمةِ»، ثم نحنُ ننفِي الزكاة ١٠٠ عن المعلوفة لأجل أنَّ الأصلَ عدمُ الزكاة .

وإنّما خصَّ القسمَ الأول بالذكرِ؛ لأنَّ الاشتباهَ فيهِ أكثرُ؛ فإنَّ ٣ السائمةَ لمَا كانتُ أخفً مؤونةً من المعلوفةِ: كانَ احتمالُ وجوبِ الزكاة في السائمةِ ـ أظهرَ من احتمال وجوبها في المعلوفةِ.

فثبت: أنَّ تعليقَ الحكم على الصَّفةِ لا يدلُّ على نفي [ذلك ١١٠] الحكم ِ عن غيرها لا بلفظهِ ولا بمعناهُ فوجبَ أنْ لا يدلُّ أصلاً.

فإنَّ قيلَ المعتبرُ في الدلالةِ المعنويَةِ القاطعةِ " [حصولُ "] الاستلزامِ \_ قطعاً \_ وفي الدلالةِ [المعنويَةِ"] [الظنيّةِ"] \_ [الظاهرة"] حصولُ الاستلزامِ ظاهراً ودعوى الاستلزامِ ظاهراً " لا يقدحُ فيهَا عدمُ اللَّزومِ في بعض الصورِ. ألا ترى أنَّ الغيمَ الرطبَ \_ يدلُ على المطرظاهراً ، ثمَّ ذلك الظهورُ لا يبطلُ

بعدم المطرفي بعض الأوقاتِ؟.

<sup>(</sup>١) في آ: «الحكم العام».

 <sup>(</sup>٣) لفظ آ: «لقياس».
 (٣) في ص، زيادة «أنّه».

<sup>(</sup>٤) سقطت الزيادة في غيري . (٥) لم ترد الباء في ي .

 <sup>(</sup>٦) عي ل: «مثال».
 (٢) أبدلت في ي بد: «الحكم على».

 <sup>(</sup>A) لفظ ي: «لأن».
 (B) هذه الزيادة من ي.

<sup>(</sup>١٠) كذا في ص. وفي ل: «اللفظية» وهو تحريف. وفيما عداهما: «القطعية».

<sup>(</sup>١١) سقطت الزيادة من ن.

<sup>(</sup>١٢) لم ترد الزيادة في غير ح. (١٣) سقطت الزيادة من ن، ي، ل، آ.

<sup>(</sup>١٤) لفظ ن: «الظاهرية» وسقطت من ص، ح. (١٥) آخر الورقة (٨٤) من أ.

[إذا عرفت هذا \_ فنحنُ لا ندَّعي أنَّ تعليقَ الحكم على الصفةِ \_: يدلُّ على نفي الحكم عمّا عداهُ ١٠] - قطعاً - إنّما ادّعينا أنّه يدلُّ عليه - ظاهراً.

وما ` ذكرتموهُ ـ من تخلُّفِ هذه الدلالةِ ـ في بعض الصّور ـ إنَّما يقدحُ في ذلكَ الظهور: لو بيَّنتُم أنَّ الاحتمالاتِ ـ التي ذكرتموها [هاهُنا٣] مساويةٌ ـ في الظهور للاحتمال ِ الَّذي ذكرناهُ ١٠٠؛ وأنتم ما بيُّنتُم ذلك: فيكونُ دليلُكُم خارجاً عن محلِّ النَّزاعِ .

والجواب أن : تعليقُ الحكم على الوصف لا يدلُّ على انتفائهِ عن غيره - أَلْبَتَهُ، أَمَّا - قطعاً - فَلِمَا سَلَمتُم؛ وأمَّا - ظاهراً -: فَلأَنَّهُ ١٠ لو دلُّ عليهِ - ظاهراً -لكانَ صرفُهُ إلى سائر الوجوهِ مخالفةً للظاهر. والأصلُ عدمُ ذلكَ: وهذا القدرُ كافٍ في حصول ظنِّ تساوي (٢) [هذه (٨)] الاحتمالات.

الدليلُ الثاني: أنَّ الأمرَ المقيّد بالصفةِ ـ تارة يردُ مع انتفاءِ الحكم ِ عن غيرِ المذكور ـ وهو منفق عليه.

وتسارةً مع ثبسوتــهِ فيه ـ كقــولـه(١) تعـالى : ﴿ وَلَا تَقَتُلُوا أَوْلاَدَكُم خَسْيَةً إمْلاقِ ﴾ (١١). ثم لا يجوزُ قتلُهم لغير (١١) الإملاق (١١).

وقالَ تعالى ــ في قتل الصيدِ ــ: ﴿ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنكُم مُتعمِّداً فَجِزاءُ مثلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ﴾ (١٣) ثم إنَّ قتلَهُ خَطِأ يلزمُهُ (١١) الجزاءُ [أيضاً (١٠]].

[و""] إذا ثبتَ هذا \_ فنقولُ: «الاشتراكُ» و«المجازُ» " خلافُ الأضل

(۲) في ص: «وأماما».

(٤) آخر الورقة (٥٦) من ي .

(٦) في ص: «فإنه».

(٨) لم ترد الزيادة في ص.

(١٠) الآية (٣١) من سورة الإسراء.

(١٢) في ن، ي: «الأمر»، وهو تصحيف.

(۱٤) في ي: «يلزم»، وفي ن: «يجب».

(١٦) لم ترد الواو في ح.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من آ.

<sup>(</sup>٣) في هذه الزيادة من ل.

<sup>(</sup>٥) آخر الورقة (٩٠) من ل.

<sup>(</sup>٧) عبارة ن، ل، أ: «الظن في تساوي».

<sup>(</sup>٩) في ن: «لقوله».

<sup>(</sup>١١) لفظ آ: «بغير».

<sup>(</sup>١٣) الآية (٩٥) من سورة المائدة.

<sup>(</sup>١٥) لم ترد الزيادة في ص.

<sup>(</sup>۱۷) في ص: (على خلاف).

فوجبَ جعلُهُ حقيقةً في القدْرِ المشتركِ بينَ القسمينِ ـ وهو: ثبوتُ الحكم ِ في المذكور ـ وهو: ثبوتُ الحكم ِ في المذكور ـ ونفيه عنهُ .

الدليلُ الثالث: هو(١) أنَّ ثبوتَ الحكم في إحدى الصورتين ـ لا يلزمُهُ ثبوتُ الحكم في الحكم في الصورةِ الأخرى(١) الحكم في الحكم في الصورتين ـ لا يلزمُهُ الإخبارُ عنه في الصورةِ الأخرى.

فإذن: الإخبارُ عن ثبوتِ الحكمِ في إحدى الصورتين (١٠) ـ: لا يدلُ على حال الصورة الأخرى ثبوتاً وعدماً (١٠).

[إنّما قلنا: إنّ ثبوت الحكم في إحدى الصورتين لا يلزمه الحكم في الصورة الأخرى - ثبوتاً وعدماً (٢) -: لأنّه لا يمتنع - في العقل - اشتراك الصورتين المختلفتين في بعض الأحكام فإنّهما لمّا كانتا (٢) مختلفتين - فقد اشتركتا (٩) في الاختلاف؛ فلا (١) يمتنع [أيضاً ٢] اختلافهما في بعض الأحكام .

وإذا (١١) ثبتَ الحكمُ (١١) في هذه الصورة -: لم يلزمُ [من ١٠] مجرَّدِ ثبوتِهِ فيها(١١) ثبوتُهُ - في الصورة الأخرى ١٠٠٠ ولا عدَمُهُ [عنها ١١٠].

(٧) في ص: «كاناه. (٨) في ص، ح: «اشتركا».

(٩) لفظ غير ل: ٩ولا».(١٠) لم ترد في ن، ي، آ.

(١١) في ص، ي: «واذا». (١٢) لفظ -: «الأحكام».

(۱۳) لم ترد الزيادة في ي . (۱۴) عي ن، ل: افيهما».

(١٥) آخر الورقة (٨٥) من ح. (١٦) لم ترد في ص.

<sup>(</sup>۱) في ن، ي، ل: «وهو».

<sup>(</sup>٢) آخر الورقة (١٢٦) من ن.

<sup>(</sup>٣) لفظ ي: «ذلكم»، ولم ترد مي ن، ل.

<sup>(</sup>٤) في آ: «لا يلزمه الحكم في الصورة الأخرى، لا يدل»، وهي زيادة من الناسخ

 <sup>(</sup>٥) كذا في ح. وهو الأنسب لما قبله وما بعده، وفي ن. ي: «وجود وعدما». وفي ل:
 ووجودا».

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين ساقط من ح، وقوله: «ثبوتا» في ل: «وجودا».

[فدلَّ: على «أنَّ ثبوتَ الحكم» - في إحدى الصورتين - لا يلزمُهُ ثبوتُ ذلكَ الحكم - في الصورة الأخرى - ولا عدمه عنها (١٠)].

فَتُبت: أَنَّ الإِخبارَ عن إحدَى الصورتينِ لا يلزمُهُ الإِخبارُ عن الصورةِ الأخرى.

وإذا ثبتَتْ هاتانِ المقدِّمتانِ \_: ثبتَ [أنَّ (^)] الإخبارَ عن ثبوتِ الحكم \_ في هذه الصورة \_ لا يدلُّ على [حالة (^)] الصورة (^) الأخرى وجوداً ('') ولا عدماً: وذلكَ هو المطلوب.

الدليل الرابع: لودلَّ تخصيصُ الحكم بالصفة - على "نفيهِ عمَّا عداهُ -: لدلَّ تخصيصُ بالاسم لا يدلُّ على تخصيصُ بالاسم على نفيهِ عمَّا عداهُ ؛ لكنَّ التخصيصَ بالاسم لا يدلُّ على

<sup>(</sup>١) ساقط من ح، ومكرر في ن، آ، ولم ترد «أن» فيهما، وسقطت كلمة «الحكم» من ص.

<sup>(</sup>۲) في ص: «انما».

 <sup>(</sup>٣) لفظ ص: «ولأن».

 <sup>(</sup>٤) في ل: ٥أحده.

<sup>(</sup>٥) في آ: ۵غرضه».

<sup>(</sup>٦) لم ترد الزيادة في آ.

<sup>(</sup>V) في آ: «عنهما»، وفي ح، ص: «عنه»، ولم ترد في ن.

<sup>(</sup>٨) لم ترد في ي.

<sup>(</sup>٩) لفظ آ، ح: هحال، ولم ترد في ص.

<sup>(</sup>١٠) في ص: «صورة».

<sup>(</sup>١١) كذا في ي، وعبارة ن، آ، ل، ص، ح: ووجودا وعدما.

<sup>(</sup>١٢) لفظ ل: «عن». (١٣) في آ: «تخصيص الحكم»

نفيه (١) عمّا عداه -: فالتخصيصُ بالصفةِ وجب (١) أن لا يدلُّ [على ١٠] نفيهِ عمّا عداه .

بيانُ الملازمةِ أنَّ التخصيصَ بالصفةِ ـ لو دلَّ على نفي الحكم عمّا عداهُ ـ لكانَ إنّما يدلُّ عليهِ لأنَّ التخصيصَ لا بدَّ فيهِ من غرض ، ونفيُ الحكم عمّا عداهُ يصلحُ أن [يكون(\*)]غرضاً والعلمُ [بأنّه لا بدَّ من غرض \_ مع العلم (\*)] بأنَّ هذا المعنى يصلحُ [أن يكون(\*)] غرضاً ـ: يفيد(\*) ظنَّ (\*) أنَّ هذا \_ هو الغرضُ والعملُ (\*) بالظنّ واجبُ؛ وكلُّ هذا [المعنى(\*)] موجودٌ في التخصيص بالاسم فوجبَ أنْ يكونَ التخصيص بالاسم \_ يفيدُ نفيَ الحكم عمّا عداهُ؛ لأنَّ الصورتين ـ لمّا اشتركتا في العلّةِ وجبَ اشتراكهُمَا في الحكم .

ولما ثبتَ أنَّ التخصيصَ بالاسم \_ لا يفيدُ نفيَ الْحكم عَمَا عداهُ \_: وجبَ [في ""] التخصيص بالصفةِ أنْ لا يدلَ على ذلكَ [أيضاً. والله أعلم ""].

# احتجُّ المخالفُ بأمور:

الأول: أنَّ تعليقَ الحكم بالصفة بنيدً في العرف لنفية عما عداهُ فوجب أنْ ("" يكونَ في أصل اللَّغةِ كذلك.

إنَّما قلنا: إنَّه يفيدُ ذلك \_ في العرفِ \_: لأنَّ القَائلَ إذا قالَ: الإنسانُ

<sup>(</sup>۱) في ص: «ما».

<sup>(</sup>۲) في غير ص: «يجب».

<sup>(</sup>٣) لم ترد الزيادة في ي .

<sup>(</sup>٤) لم ترد الزيادة في ي .

<sup>(</sup>٥) ساقط من ن، ل، لكن الأخير أثبتها في الهامش تصحيحاً.

<sup>(</sup>٦) لم ترد الزيادة في ي.

<sup>(</sup>٧) لفظ ح، ي: «يفيدان»، وفي ن: «يفيد أن».

<sup>(^)</sup> في ي: «ظنا». (٩) في ن: «في العمل».

<sup>(</sup>١٠) لم ترد الزيادة في آ. (١٠) لم ترد الزيادة في ن.

<sup>(</sup>١٢) لم ترد الزيادة في ن. (١٣) آخر الورقة (٨٥) من آ

<sup>(</sup>١٤) في ن، ل: «أن» وفي ي: «وذلك أن».

الطويلُ لا يطيرُ: واليهوديُّ الميَّتُ(١) لا يبصر - يُضحَكُ (٢) منهُ، ويقالُ (٣): إذا كانَ القصيرُ لا يطيرُ، والميَّتُ المسلمُ لا يبصرُ - فأيُّ فائدةٍ للتقييدِ بالطويلِ، واليهوديّ؟.

وإذا ثبت أنّه \_ في العرفِ \_ كذلك: وجبّ أن يكونَ (؛) \_ في أصل اللغةِ \_ كذلك؛ وإلّا: لزم النقلُ؛ وهو(°) خلافُ الأصل .

الثناني: أنَّ تخصيصَ الشيءِ بالذكر لا بدَّ فيهِ من مخصَّص، وإلاَّ فقد ترجَّعَ (١) أحدُ الجائزين على الآخرِ لا لمرجَّع، ونفيُ الحكم عن (٧) غيره يصلح أنْ (٨) يكونَ (١) مقصوداً: فوجب حملُهُ عليه تكثيراً لفوائدِ [كلام (١١)] الشرع (١١)، أو لأنّه مناسبُ ١ والمناسبةُ - مع الاقترانِ - دليلُ العلّيةِ: فيغلبُ على الظنَّ أنَّ علمَ القدرُ.

الثالث: أنَّا قد دلَّلْنا على أنَّ الحكم المُعلَّقَ على الصفةِ ، يُشعرُ بكونِ ذلكَ الحكم مُعلّلاً بتلكَ الصفةِ ؛ وتعليلُ الأحكام المتساويةِ بالعلل المختلفةِ خلافُ الأصل ، \_ على ما سيأتي [بيانُهُ إنْ شاءَ الله تعالى ""] في كتاب القياس \_: فيلزمُ من انتفاء هذا الوصفِ انتفاءُ الحكم .

والجوابُ عن الأول: أنَّ أهلَ العرفِ الله يضحكونَ من قولِ القائل: «زيدُ الطويلُ لا يطيرُ»، وبالاتِّفاقِ أنَّ التَّخصيصَ ـ ها هنا ـ لايُفيدُ نفيَ الحكم عمًا عداه.

<sup>(</sup>١) في ل: «إذا مات».

<sup>(</sup>٢) لفظ غير ص: «ضحك». (٣) في ن، ي، ل، آ: «وقيل».

<sup>(</sup>٦) في ن: «رجح». (٧) في ص: «عما عداه».

 <sup>(</sup>A) في ص: الأنه.
 (B) آخر الورقة (٩١) من ل.

<sup>(</sup>٧) سقطت الزيادة من ص. (١١) في آ: «الشارع».

<sup>(</sup>١٢) كذا في ص، وهو الصحيح، وفي ن، ي، ل، آ، ح: «لما ناسب».

<sup>(</sup>١٣) لم ترد الزيادة جملة في ن، ل، ولم ترد كلمة «بيانه» في ي.

<sup>(</sup>١٤) في ن، آ: واللغة ٥.

[و١١] للمستدِلِّ أنْ يقولَ: لا نسلُّمُ أنَّ [التخصيص ١٠] - ها هنا ـ لا يُفيدُ [نفى الحكم عمّا") عداه ]؛ لأن قوله: «زيدٌ الطويلُ لا يطيرُ» تعليقٌ (١) المحكم بالصفة؛ وأنَّه نفسُ محاً الخلاف.

بل(٥)، لو قال: زيدٌ لا يطيرُ \_ فهذا تعليقُ للحكم (١) بالاسم، وهاهنا لا يقولون: إنَّ تعليقَهُ على الاسم عبثُ، بل يقولونَ: إنَّه بيانٌ ٧٠ للواضحاتِ؛ وفَرِقٌ بينَ أَنْ يقولوا (^ [إنَّ ١٠] \_ هذا الكلام ١٠٠٠ بيانٌ للواضحاتِ، وبينَ أن يقولوا ١٠٠٠ لا فائدةً في ذكر هذه الصفةِ أَلْبَتَّة (١٠). وعلى هذا التقدير، اندفع النقض.

وعن الثَّاني: أنَّا لا نسلِّم أنَّ التخصيصَ ١٠٠٠ الصادرَ من ١٠٠٠ القادر لا بدَّ فيه من مخصِّص؛ لأنَّ الهـاربَ من السبع \_ إذا عَنَّ لهُ طريقانِ فإنَّه يختارُ ساوكَ . أحدِهِما، دون الثاني لا لمرجّع .

وأيضاً (١٠٠): فقد بيِّنا: أنَّه لا حسنَ ولا قبعَ ـ عقلًا ـ فتخصيصُ الصورةِ المعيّنة بالحكم المعيّن تخصيصٌ لأحدِ طرفي الجائزِ " بذلكَ الحكمِ من غيرٍ مرجّع .

وأيضاً -: فتخصيصُ اللهِ - تعالى - إحدَاثَ العالِم بوقتٍ معيّن دونُ ما قبلهُ أو ما بعدُّهُ \_: تخصيصٌ من غير مخصَّص ِ:

(٦) في غيرح، ص: «الحكم».

(۲۰) في ر: «منأف».

(٨) في ح: «يڤولون» وهو تصحيف.

<sup>(</sup>١) لم ترد الواو في ن، ح.

<sup>(</sup>٢) سقطت الزيادة من ح، ص. (٣) سقط ما س المعقوبتين من ١.

<sup>(1)</sup> في آ: «لا لتعليق» وهو تصرف من الناسخ .

<sup>(</sup>٥) في غير ص، آ: «بلي».

<sup>(</sup>٧) لفظ ن: «مناف» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٩) هذه الزيادة من ص.

<sup>(</sup>۱۱) في ح: «يقولون».

<sup>(</sup>١٢) لفظ ل: «الباتة» وهو تصحيف. (١٣) آخر الورقة (٣٤) من ص. (۱٤) في ل: «عن».

<sup>(</sup>١٥) في ي: «أيضاً وقد»، وفي ح، ص: «وأيضاً قد».

<sup>(</sup>١٦) في ي: «الممكن».

وفي هذا المقام أبحاثُ(١) دقيقةٌ، ذكرناها في كتبنا العقليّةِ(١).

سلَّمنا أنَّه لا بدَّ من فائدةٍ؛ ولكنَّ سائرَ الوجوهِ ـ الَّتي عددناها في دليلنا الأول فوائدً.

وأيضاً ..: فجملة الدليل منقوضةً (٣) بالتخصيص بالاسم .

وعن الثالث: لا نسلّم أنَّ تعليلَ الأحكامِ المتساويةِ، بالعِللِ المختلفةِ \_ خلافُ الأصل . وسيأتي تقريره في كتاب القياس إن شاء اللهُ تعالى (١٠).

#### فرعان :

الأول: القائلونَ بأنَّ التخصيصَ بالصفة \_ يدلُّ على نفي الحكم عما عداهُ \_: أقرُّوا بأنّه لا دلالة [لهُ(٥)] في قوله تعالى: ﴿ وإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابِعَثُوا ﴾ (١) ، ولا في قوله \_ عليه الصلاة والسلام \_: «أَيُّما امرأةٍ نكحتُ نفْسَها بغير إذنِ وَليَّها(٧)» ؛ لأنَّ الباعثَ على التخصيص \_ هو: العادةُ ؛ فإن الخلعَ لا

وأخرجه الطبرانيُّ من طويق عبد الله بن عمرو ـ بلفظ: «أيما امرأة لكحت بغير إذن وليها -

<sup>(</sup>١) في ن: «ايجاب» وهو تصحيف.

<sup>(</sup>۲) في غير ل: «العلمية» وما أثبتناه أولى. فراجع الأبحاث المشار إليها في المحصل (۸۷-۸۵)، وبهامشه المعالم (۲۱-۲۹)، والأربعين (۱۳-۲۷)، والإشارة (٤-ب) وما بعدها، والخمسين (۳۳۲-۳۶۰) ونهاية العقول (۲/۳۳-آ-۸۵-ب)، والملخص (۱۷۳ - العقول (۲/۳۳). والملخص (۱۷۳ - ۱۷۴ - ۱). وانظر: فمخر الدين الرازي، وآراؤه الكلامية (۳۵۸-۲۰۱).

<sup>(</sup>٣) في آ، ح: لامنقوض.

<sup>(</sup>٤) آخر الورقة (٨٦) من ح، راجع الجزء الخامس ص (٢٧١) من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٥) لم ترد الزيادة في ح، ي.

<sup>(</sup>٦) الآية (٣٥) من سورة النساء.

يجري (١) \_ غالبًا \_ إلا عند (١) الشقاف (١) ، والمرأة لا تُنْكِحُ [نفسها (١)] إلَّا عندَ إباءِ الوليِّ (١) .

فإذن: لاحتمال (١٠) أنْ [يكون ١٠] سبب التخصيص \_ هو هذه العادة: لم ١٠٠٠ يغلب على الظنِّ أنَّ سببة ١٠٠٠ نفي الحكم عمّا عداه .

الشاني: تعليقُ الحكم على صفةٍ - في جنس -: كقوله عليه الصلاة

= فنكاحها باطل، فإن كان دخل مها: فلها صداقها بما استحل من فرجها ويفرق بينهما. وإن كان لم يدخل مها: فرق بينهما. والسلطان ولي من لا ولي له المعجم الكبير. على ما في الفتح الكبير: (١٩٥/١). وذكر المحد ابن تيمية في منتفى الأخبار (٢/٥٠٥) الرواية الأولى من الطريق المذكور وانظره في السنن الكبرى (١١١١). وراجع: الكلام عنه في نصب الراية (١٨٤/٣)، ونيل الأوطار (١٠١/١). وانظر: ذخائر المواريث (١٠٤/٤)، وهامش شفاء الغليل (١٠١).

- (١) آخر الورقة (٥٩) من ي.
  - (٢) في ي : «عنده».
- (٣) لفظ آ: «الشاق»، وهو تصحيف.
  - (٤) سقطت الزيادة من ص.
- (٥) وقد اختلف الفقهاء في أنّه هل الولاية شرط في صحة النكاح؟: فذهب الشافعيةُ والمالكيّة والحنابلة اللي اشتراطها ـ فلا يصحُ العقد لها أو لعيرها بعبارتها ولو أذن الولي في ذلك.

وقال أبو حنيفة والزهريُّ والشعبيُّ : إذا عقدت المرأة نكاحَها بغير وليٌّ، وكان كفؤاً جاز.

وقــال أنــو ثور: إذا عقدت بإذن الولي صح العقد. راجع: الأم (١١/٥)، والمهذب (٣٧/٢)، والهداية (٢/٢١)، والبداية (٧/٢)، والأشراف (٨٩/٢)، والإفصاح (٢٧٢)، وبحوث في الفقه المقارل (٦٠٦-١٠٣). انظر: شفاء الغليل هامش ص(١٠٢-١٠٣).

- (٦) كذا ولفظ ح، ص: «احتمل»، وفي ن، آ، ي: «احتمال».
  - (٧) لم ترد الزيادة في آ.
  - (٨) في آ: «قائم فلم».
  - (٩) في آ: «سبب التخصيص».

والسلام -: «في سائمةِ الغنمِ زكاةُ(١)» يقتضِي نفيَهُ عمّا عداهُ ـ في ذلك الجنس، ولا يقتضي نفيّهُ (٢) ـ في سائر الأجناس .

وقيالَ بعضُ الفقهاءِ - من أصحابنا -: إنّه [يقتضي ١٠٠] نفيَ الزكاة (١٠ عن المعلوفة - في جميع الأجناس.

لنا: أنَّ دليلَ الخطابِ نقيضُ (°) النطقِ ـ فلمَّا تناولَ النطق سائمةَ الغنم : فدليلُهُ يقتضِي معلوفة الغنم دونَ غيرها (١).

احتجوا بأنَّ السومَ يجري مجرى العلّةِ في وجوبِ الزكاةِ، ويلزمُ من عدم (٧) العلّةِ عدمُ الحكم ؛ لأنَّ الأصلَ اتَّحادُ (٩) العلّةِ .

وهو - في الواقع - معنى لفظ ورد في حديث أنس المتضمَّنِ أحكام الصدقة ، والذي كتبه أبو بكر - رضي الله عنه - وهو: ١٠. . وفي صدقة الغَم في سائمتها أربعين إلى عشرين ومائة شاة . . ١٠. وقد ورد في رواية أبي داود بلفظ: ١ في سائمة الغنم إذا كانت أربعين . . . » قال ابن الصلاح: المحسب أن قول الفقهاء والأصوليين: في سائمة الغنم الزكاة ، اختصار منهم ١ النلخيص الحبير (١/٥/١).

وحديث أنس أو كتاب أي بكر هذا؛ قد أخرجه أحمد والبخاري وغيرهما. فراجعه في الموطأ (٢/١٠)، وصحيح البخاري (١٨/٢) ط بولاق، وسنن أبي داود (٢٥٠/١)، وسنن الدارقطني وسنن النسائي (٢١/٥ و٢٩) (٢٠٠/٧)، وسنن الدارمي (٢٨١/١)، وسنن الدارقطني النسائي (٢١/٥)، والمستدرك (٣٩١/١)، ومسند الشافعي ص(٣١)، ومسند أحمد (٢٨٤/١) ط المعارف. وانظر؛ معالم السنن (٢/١٩)، ومنتقى الأخبار (٢/١٢١)، والفتح الكبير (٢/٢١) ونصب الراية (٢/٣٦) ط القاهرة، والسنن الكبرى للبيهتي (٤/١٥٠) ومدد (١٠٥/١).

- (٢) آخر الورقة (١٢٨) من ن.
  - (٣) لم ترد الزيادة في ل.
    - (٤) لفظ آ: والحكم،
- (٥) في آ، ص: ايقتضي، وهو تصحيف. (٦) في ص، ح: اغيره.
  - (V) في ن: «علة». (A) لفظ ي: «ايجاد».

<sup>(</sup>١) «في الغنم السائمة زكاة» أو «في سائمة الغنم زكاة» قد كثر ذكره في كتب الأصول للاستدلال به على حدِّية مفهوم الصفة.

والجواب: أنَّ المذكور سومُ الغنم ، لا مطلقُ السوم : فاندفعَ ما قالوه . والله أعلم .

المسألةُ الحاديةَ عشرةَ: في أنَّ الآمرَ هل يدخلُ تحتَ الأمر.

ذكر أبو الحسينِ [البصريُّ (١)] فيه تفصيلًا لطيفاً (١) \_ فقال: هذا البابُ يتضمّنُ مسائلَ:

أولها: أنَّهُ هل يمكنُ أن يقولَ (٣) الإنسانُ لنفسِهِ: «افْعَلْ» ـ معَ أنَّه يريدُ ذلكَ الفعلَ؟؛ ومعلومٌ: أنّه لا شبهةَ في إمكانِهِ.

وثانيها: أنَّ ذلكَ هلْ يسمَّى(١) أمراً (٥٠٠.

والحقُّ: أنّه لا يُسمَى بهِ؛ لأنَّ الاستعلاءَ معتبرُ ١٠ [في الأمرِ ١٧]، وِذلكَ لا يتحقّقُ إلَّا بينَ شخصين ١٨٠.

ومنْ لا يعتبِرُ الاستعلاء \_ فله أن يقولَ: [إنَّ ١٠] الأمرَ طلبُ الفعلِ بالقولِ من الغير؛ فإذا لِم تُوجد ١٠٠٠ المغايرةُ \_: [لا١٠] يثبتُ [اسمُ ١٠] الأمر.

وثالثها: أنَّ ذلكَ هل يحسُنُ أم٣١٧؟.

والحقُّ ''': [أنَّهُ '''] لا [يحسُنُ ''']؛ لأنَّ الفائدةَ ''' من الأمرِ إعلامُ الغيرِ كونَه طالباً لذلكَ الفعلِ: ولا فائدةَ في إعلام ِ الرجلِ نفسَه ما في قلبِهِ.

(٤) في ي: «به أمرأ<sub>»</sub>

(٦) لفظ ل: «يعتبر».

(٨) في ح، ص: والشخصين).

(۱۰) في ي: •يوجد.

(١٢) سقطت الزيادة من ل.

(١٤) في ص: «فالحق».

(١٦) هذه الزيادة من ص.

(٥) آخر الورقة (٨٦) من آ.

(٧) لم ترد الزيادة في ن.

(٩) لم ترد الزيادة في ي .

(١١) سقطت الزيادة من ل.

(١٣) لفظ ل: «أولا».

(١٥) هذه الزيادة من ص.

(١٧) آخر الورقة (٩٢) من ل.

<sup>(</sup>١) لم ترد الزيادة في ح، ص.

 <sup>(</sup>٢) وراجع تفصيل أبي الحسين هذا في \_ باب \_ والأمر هل يدخل تحت الأمر أم لا...
 وهو في المعتمد (١/٧٤١-١٥٩).

<sup>(</sup>٣) عبارة ص: «يمكن الإنسان أن يقول».

ورابعها: إذا خاطبَ الإِنسانُ غيرَهُ بالأمرِ، هل'' يكسونُ داخلًا فيه؟. والحقُّ: أنّه إمّا أنْ('') ينقلَ أمرَ غيرِهِ بكلام ِ نفسِهِ، أو بكلام ذلكَ الغير.

أمَّا الأولُ: \_ [ف (")] إِنْ كَانَ يَتِناولُهُ: دَخلَ فيه؛ وإلا لم يدخلُ [فيه(١٠].

مثالُ الأول ِ أَنْ نقولَ (°): «إِنَّ فلاناً يأمرُنا (١) بكذا».

ومثالُ الثانِي أَنْ نقولَ: «إِنَّ فلاناً يأمُرُكُمْ بكذا».

وأمَّا النَّاني (٢) \_ فكقوله (١٠) تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ في أولَــدِكم ﴾ (١٠)؛ فهذا يدخـلُ الكـلُّ (١٠) فيهِ: لأنَّ ذلكَ خطابٌ مع [جملةِ (١٠)] المكلَّفين، فيتناولهُم \_ بأسرهم \_ إلا من خصَّه (١١) الدليلُ. واللهُ أعلمُ.

المسألةُ الثانيةَ عشرةً: في الأمرِ الواردِ عقيبَ الأمرِ بحرفِ العطفِ، وبغير [حرفِ"] العطفِ.

القَــائــل إذا قالَ لغيرِهِ: «افْعَــلْ» ثمَّ قالَ لهُ: «افْعَلْ» "د: لم يحلُ الأمرُ الثانِي: إمَّا أَنْ يتناولُ مخالفَ "اما يتناولُهُ [الأمرُ "] الأوَّلُ، أو مماثلُهُ.

فإنْ تناولَ ما يخالفُهُ \_: اقتضى شيئاً آخر ـ لا محالة \_ وهو ضربان:

أحدهما: يصحُّ اجتماعُهُ مع الأوَّل ِ. والآخرُ ١٣٠ لا يصحُّ .

فالَّذي يصبحُ اجتماعُـهُ مع الأول \_ يجبُ على المأسورِ فعلُهُمَـا: إمَّا مجتمعينِ، أو مفرَّقَيْنِ ١٠٠إلا أنْ تدلُّ دلالةٌ منفصلةٌ على وجوبِ الجمعِ، أو١٠٠٠

(٢) في ي: «انه».

(٤) هذه الزيادة من ي .

(٦) في ص، آ: «بأمر».

(٧) في ن : «الثالث<sub>»</sub> وهو خطأ

(٥) في ج، آ: «يقول».

(٣) سقطت فاء الجواب من ل.

(٩) الآية (١١) من سورة النساء.

(٨) في غير ص، ح: «فهو كقوله».

. (١٠) لفظ ن: «الكلام» وهو وهم من الناسخ. (١١) لم ترد الزيادة في غيري.

(١٢) في غير ح، ص: «يخصه».

(١٣) لم ترد الزيادة في ص، ح، ن.

(۱٤) ساقط من آ

(١٥) في ل: «بخلاف».

(١٦) لم ترد الزيادة في ل. (١٧) لفظ آ: «والثاني». (١٨) في ص: «ووجوب».

<sup>(</sup>۱) في ح تقدمت «هل» على كلمة «إذا».

وجوب التفريق. مثالُه(١) قولُ القائل لغيره: «صلِّ»، «صُمْ»(١).

وأما ما لا يصح أن يجتمع مع الأول \_ فتارة: لا، يصح \_ عقلاً \_ كالصلاة والواحدة [1] في مكانين (أ). وتارة : لا يصح \_ سمعاً \_: كالصلاة والصدقة ؛ وكلا القسمين لا يصح الأمر بفعلهما إلا مفترقين .

أمًا إذا تناولَ [الأمرُ<sup>(٥)</sup>] الثاني مثلَ ما تناولَهُ أَنَّ الأَمرُ الأَوَّلُ \_ فلا يخْلو إمَّا أَنْ يكونَ ذلكَ المأمورُ بهِ يصحُّ التزايد فيهِ , أو لا يصحُّ .

فإنْ صحَّ ـ فإمَّا أَنْ يكونَ الأمرُ الثاني غيرَ معطوفٍ على الأوَّلِ، أو يكونَ معطوفاً عليه.

فإنْ لم يكنْ معطوفاً عليه \_ فعند (٧) القاضي عبد الجبار [بن أحمد (٨)] \_: أنّه (١) يُفيدُ غيرَ ما يُفيدُه الأوّلُ، إلا أنْ تمنعَ العادةُ من ذلك (١) أو يرد (١) والأمرُ (١) الثانى معرّفاً. وهذا هو المختارُ.

وقال أبو الحسين [البصريُّ ١٣٠]: الأشبهُ الوقفُ.

مشالٌ ما تمنعُ منهُ العادةُ \_ قولُ القائلِ لغيرِهِ: «اسقِني ماءً، [اسْقِني اللهُ عنهُ ] ماءً»]: فالعادةُ المنعُ من تكرارِ السقيهِ في حالةٍ اللهُ واحدةٍ في الأكثر.

[و٠٠٠] مشالُ ما يمنعُ منهُ التعريفُ الحاصل بالأمر الثانِي \_ [قولُ القائل

(١) لفظ أ: «مثل» وهو خطأ.

(٣) لم ترد الزيادة في ص، ح، ن.(٤) في ص: «المكانين».

(٥) لم ترد الزيادة في غير ص، ح. (٢) عبارة ي: «ما تناول الأول».

(٧) آخر الورقة (١٢٩) من ن. (٨) لم ترد الزيادة في عير ح، ص.

(٩) لفظ ح: «إنما». والأمر».

(١١) لفظ ح: ايري، وهو تصحيف. (١٢) لم ترد الزيادة في ص.

(١٣) لم ترد الزيادة في ح، ص. وراجع قول أبي الحسير هذا في المعتمد (١/٥٧١)

(١٤) ساقط من ي.

(١٥) في ل: هإن العادة». (١٦) لفظ ص: «تكرير».

(١٧) لفظ غير آ، ح: «حال». (١٨) لم ترد الواو في ح.

لغيرِهِ(١)]: صلَّ ركعتين؛ فإنَّه إذَا قالَ لهُ: «صلِّ الصلاةَ» ـ: آنصرف إلى [تلكُ(١)] الركعتين؛ لأنَّ لامَ الجنس تنصرفُ(١) إلى العهدِ المذكورِ.

ومثالُ ما يعرَى عن (٤) كلا القسمين \_ قولُ القائل ِ لغيرِهِ: «صل غداً ركعتين، [صل غداً ركعتين، [صل غداً ركعتين (٥)]».

والدليلُ على (١) أنَّهُ يفيدُ غيرَ ما يُفيدُ (٧) الأوَّل \_ وجهان :

الأولُ: أنَّ الأمرَ (^) يقتضي الوجوب، والفعلُ الأولُ ـ وجب بالأمرِ الأوَّل : في المتحيل وجوبُهُ بالأمرِ الثاني ؛ لأنَّ تحصيلَ الحاصلِ محالٌ ـ : فلو انصرفَ الأمرُ الثاني إلى [الفعل الأول ـ لزمَ حصولُ ما يقتضِي الوجوبَ ـ من غير حصول الأثر؛ وذلك غيرُ جائز: فوجبَ صرفُهُ إلى فعل آخرَ.

الشاني: أنّا لو صرَفنا الأمر الشاني (١٠) إلى عين (١٠) ما هو متعلّق الأمر الأوّل \_: لكانَ الأمرُ الثاني تأكيداً؛ ولو صرفناهُ إلى غيره \_: لأفادَ فائدةً زائدةً.

وإذا وقع التعارضُ ـ بين أنْ يفيدَ الكلامُ فائدةً أصليّةً، وبينَ أن يفيدَ تأكيداً ـ: فلا شكّ حملُهُ على الأوّل ِ أولى .

[و(١١٠] أمّا إنْ كانَ الأمرُ الثاني معطوفاً على الأوَّلِ \_ فإنْ [لم(١٢٠] يكنُ معطَّفاً \_: فإنّه يفيدُ غيرَ ما يفيدُهُ(١٢) الأوَّلُ؛ لأنَّ الشيءَ لا يُعطّفُ على نفيهِ . مثالُهُ أَنْ يقولَ القائلُ لغيره: «صلَّ ركعتين، [وَ(١٤٠)] صلَّ [ركعتين(١٠٠].

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين لم يرد في أ. (٢) لم ترد الزيادة في ح. ِ

 <sup>(</sup>٣) لفظ ح: «ينصرف».
 (٤) لفظ غير ي: «من».

<sup>(</sup>٥) ساقط من ن، ي . (٦) لفظ ص : ١عليه» .

<sup>(</sup>V) في oo: "يفيده". <math>(A) آخر الورقة (AV) من oo: AV

 <sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين ساقط من أ، وقوله: "صرفنا" في ل: "فرضا".

<sup>(</sup>١٠)في: ن، أ، ل، ح، ي: «غير» وهو خطأ من النساح.

<sup>(</sup>١١) في ح: «فأما»، ولم ترد الواو في ص، ولفط ل. ي: «فإنما. وهو تصحيف.

<sup>(</sup>١٢) سقطت الزيادة من ي .

<sup>(</sup>١٣) عبارة ن. ي. ل: « فائدة غير فائدة». وعبارة آ: «فائدة زائدة عير فائدة».

<sup>(</sup>١٤) سقطت الواو من آ. (١٥) سقطت الزيادة من ل.

فأمًّا إِنْ كَانَ (١) الشاني معطوفاً على الأوَّلِ ، ومعرِّفاً(١) ـ كقولِ القائل [لغيره")]: «صلِّ ركعتين، وصلِّ الصلاة» فعندَ أبي الحسين: [أنَّ الأشبه \_ [هُوَا"]: الوقفُ(١)؛ فإنَّه يمكنُ(١) أنْ يقالَ: يجبُ حملُهُ على تلكَ الصلاة، لأجل لام التعريف، ويمكنُ أن يقالَ: بل يجبُ حملُهُ على صلاةٍ (^ أخرَى؛ لأجل العطفِ، وليسَ أحدهما [بـ(١٠)] أولى من [الأخر(١٠)]: فوجب

وعندي: [أنَّ ١٠٠] هذا الأخير ١٠٠٠ أولى ؛ لأنَّ لام الجنس \_ قد تكونُ لتعريفٍ الماهيّةِ، كما [قدام] تكونُ لتعريفِ المعهودِ السابق؛ وبتقدير ١٠٠ أن تكونَ للمعهود (١١٠ [السابق ١١٠] =: فيمكنُ أن يكونَ المعهودُ السابقُ \_ هو: الصلاة الّتي تناولَها ١٨٠ الأمرُ الأوَّل: ويمكنُ أن تكونَ صلاةً أخرى تقدُّم ذكرها، وإذا كان كذلك: بقي العطفُ سليماً عن المعارض .

أمَّا إذا كانَ الثاني أمراً بمثل ما تناولَهُ ١٠٠٠ [الأمرُ ١٠٠]، وكانَ ذلكَ مما لا يصحُّ فيهِ التـزايدُ(٣٠٣) [في المأمور به ٣٠] ـ: فلا ٣٠ يخلُوْ إمّا [أنْ(٣٠] يمتنعَ ذلكَ

<sup>(</sup>١) في ص زيادة: «الأمر».

<sup>(</sup>٢) في آ: «أو معترفاً».

<sup>(</sup>٤) لم ترد الزيادة في ص.

<sup>(</sup>٦) لفظ ي، آ: «التوقف». وراجع: المعتمد (١٧٦/١).

<sup>(</sup>۷) في ح: «ممكن».

<sup>(</sup>۲٤) لفظ آ: «ولا».

<sup>(</sup>٣) لم ترد الزيادة في ص، آ.

<sup>(</sup>٥) لم ترد الزيادة في ن.

<sup>(</sup>٩) لم ترد الباء في غير آ.

<sup>(</sup>۱۱) في ص: «الوقف».

ـ عقلًا ـ: كقتل ِ زيد، وصوم يوم.

أو يمتنعَ [ذلك<sup>(١)</sup>] .. شرعاً ..: كعتقِ زيدٍ؛ فإنّه قد كان<sup>(١)</sup> يجوزُ أن يتزايدَ عتقهُ، ويقفَ تمامُ حريّتهِ على عددٍ: كالطلاق.

وإذا لم يصعُّ (٢) التزايدُ في المأمورِ به لم يخلُ الأمرانِ: إمَّا أنْ يكونا عامِّن، أو خاصِّين، أو يكونَ أحدُهما عامًّا، والآخر خاصًّا.

فَإِنْ كَانَا عَامِّيْنِ أَوْ خَاصَّيْنِ ـ: وَجَبَ أَنْ يَكُونَ (١) مَأْمُورُهُمَا وَاحَداً، وَإَنْ (١٠) يَكُونَ الأَمْرُ الثَّانِي تَأْكَيْداً للأُوَّلِ ـ: سَوَاءُ (١) وَرَدَ مَعَ حَرْفِ الْعَطْفِ (١) أَو يَدُونَهُ (١٠).

بدونه (٨).

مثال «العامّيْنِ» بحرفِ عطفٍ \_ قولُ القائلِ لغيرِهِ: «اقْتُلْ كلَّ إنسانٍ واقتُلْ كلَّ إنسانِ».

ومثالُهُ بلا حرفِ عطفٍ: [أنْ يسقطَ من الأمر الثانِي حرفُ العطفِ.

ومشالُ «الخاصَّين» بحرف عطف، وبغيرِ حَرفِ عَطَفٌ (1) \_ قولهُ: «اقتُلْ زيداً، [وا"] اقتُلْ زيداً»، وقوله: «اقتُلْ زيداً، اقتُلْ زيداً».

[و""] أمّا إذا كانَ أحدهُما عامّاً، والآخرُ خاصّاً ـ سواء تقدّم العامُ أو الخاصُّ ـ: فالأمرُ الثاني إمّا أنْ يكونَ معطوفاً على الأوَّل ِ، أو غيرَ معطوف عليه ؛ فإن كانَ معطوفاً عليه \_ فمثالُهُ قولُ القائل ِ: "صُمْ كلَّ يومٍ، وصمْ يومَ الجمعة»: \_

(٣) أخر الورقة (٩٣) من ل.

<sup>(</sup>١) لم ترد الزيادة في ص.

<sup>(</sup>٢) في آ: «يكون».

<sup>(</sup>١) في غير ص: ٤٥ون٩. (٥) هذه الريادة من ١.

<sup>(</sup>٦) آخر الورقة (١٣٠) ص ٥٠ (٧) حر الورقة (٥٨) س ي

<sup>(</sup>٨) كذا في ن، وعبارة ي، ل، آ، ص، ح: «أولا مع حرف لعطف:

 <sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفتين سقط كله من آ. ولم ترد كدمة «الأمر» في ح، ص، وقوله ، «بحرف عطف» في غير ص: « لعطف بحرف العطف»

<sup>(</sup>۱۰) سقطت لواو من آ

<sup>(</sup>١١) نفردت ص مهده الزيادة

فقالَ بعضُهم (١): إنَّ يومَ الحمعةِ ـ لا يكونُ داخلًا تحتَ الكلامِ الأوَّلِ ليصحِّ حكمُ العطف(١).

والأشبه: الوقف؛ لأنّه ليسَ تركُ ظاهر العموم أولى من تركِ ظاهر العطف. وحمله على التأكيد.

وأمّا إذا كانَ الأمرُ الثاني عير معطوفٍ \_ فمثالُهُ قولُ القائلِ : : صُمْ كلّ يوم ، صُمْ يومَ الجمعية » \_ فهما هما ". عمومُ أحدِ الأمرينِ دليلُ على أنَّ الآخرَ وردَ تأكيداً (الله على أنَّ الآخرَ والله تأكيداً (الله على يبقَ [من " ] ذلك الجنس شيءُ لم يدخلُ تحتُ العمَّ ("). والله أعلم .

(١) يريد بهذا لنعفس فقاصي عبد تحدر فانصر المعتبد (١٧٦/١)

<sup>(</sup>٢) في آ. لمعطرف،

<sup>(</sup>٣) راد في ... يوم لحمع لا يكون داخلًا نحب،

النط : النكيد المناكيد المناكيد

<sup>(</sup>٥) لم ترد لزيادة في نا.

<sup>(</sup>٦) في ل. تعموم ا



# القسوالشاني في المسائل المعنوتية

والنظر [فيها](١) في أمورٍ أربعةٍ(٢)

(١) هده الزيادة من ل.

(٢) لفظ ن. آ. ل. ي: «ثلاثة» والصحيح ما أثبتناه.



## النظرُ الأوَّلُ في «الوجوب»

والبحثُ [إمَّا(١)] عن(١) أقسامِهِ. أو(٦) أحكامِه.

أَمَا أَقسامُهُ \_ فاعلم: أنّه \_ بحسب المأمورِ (') به \_ ينقسمُ إلى «معيَّنِ»، وَ[الى (°)] «مخيَّرِ».

وبحسب [وقت ١٦] المأمور به: إلى «مضيَّقٍ»، و«موسَّعٍ».

وبحسب المأمور(٧): إلى «واجبٍ على التعيين»، و«واجبٍ على الكفايةِ».

## المسألةُ الأولى:

قالت (١٠ المعتزلةُ: الأمرُ بالأشياءِ على التخييرِ لـ يقتضي وجوبَ الكلِّ على التخييرِ .

وقالت الفقهاء: «الواجب، واحدٌ لا بعينه.

واعلم: أنّه لا خلافَ في المعنَى ـ بين القولين؛ لأنَّ المعتزلةَ قالوا: المرادُ من قولنا: «الكلُّ واجبٌ على البدل ِ» ـ هوَ: أنّه لا يجوزُ للمكلّفِ الإخلالُ

(٢) لفظ ي: «في». (٣) لعظ ح: «وأحكامه».

(٤) أي. بحسب متعلق الوجوب، وهو فعل المكلف.

(٥) لم ترد الزيادة مي آ.

(٩) سقطت الزيادة من آ. (٧) أي المكلف.

(٨) لفظ ص: «قال» وهذه المسألة في الواجب المعيّن والمخيّر.

(٩) في ح: «وقال».

<sup>(</sup>١) لم ترد الزيادة في آ.

بجميعِهَا، ولا يلزمُهُ الجمعُ بينَها، ويكونُ فعلُ كلِّ واحدٍ ـ منها ـ موكولاً (١) إلى اختياره (٢).

وَالْفَقَهَاء (٣) عَنُوا بِقُولِهِمْ: «الواجبُ واحدٌ لا بعينِهِ» \_ هذا المعنى بعينه: فلا (١) يتحقّقُ الخلافُ [أصلًا (٥)].

بل \_ ها هنا \_ مذهب (١) يرويه أصحابُنا عن المعتزلةِ ، ويرويهِ المعتزلةُ عن أصحابِنا ، واتَّفقَ الفريقانِ على فسادِهِ (٧) \_ وهو: أنَّ «الواجب» واحدٌ معينٌ \_ عند الله تعالى \_ غيرُ معيّنٍ \_ عندنا \_ إلّا [أنّ (١٠)] الله \_ تعالى \_ علمَ أنَّ المكلّفَ لا يختارُ إلا ذلك الّذي هو واجبٌ عليه .

والدليلُ (1) على فسادِ هذا القول ِ ـ: أنَّ التخييرَ معناهُ: أنَّ الشرعَ جوَّزَ لهُ

<sup>(</sup>١) في ي: «موكلا».

<sup>(</sup>٢) هذا هو قول أبي الحسين البصري منهم فراجع المعتمد (١/ ٨٤) وما بعدها. وعليه بنى المصنف قوله بأنه لا خلاف في المعنى. وقد ذكر السعد في حاشيته على شرح ابن المحاجب أن للمعتزلة قولاً آخر هو: «أنه يثاب ويعاقب على كل واحد، ولو أتى بواحد سقط عنه الباقي» وبناء عليه اعتبر الخلاف مع هذا الفريق من المعتزلة معنوياً فراجع: حاشية السعد على شرح العضد على المنتهى (١/ ٢٣٦)، وشرح الجلال المحلي على جمع الجوامع على شرح الإبهاج (١/ ٤٥) ونهاية السول (١/ ١٣٨)، والكاشف (٢/ ٣٦).

<sup>(</sup>٣) في ن زيادة: «انما».

<sup>(</sup>٤) لفظ ل: ٥ولاه.

<sup>(</sup>٥) لم ترد في ن.

<sup>(</sup>٦) هو ما يسمى بقول «التراجم» لأنّ الأشاعرة يرجمون به المعتزلة ويروونه عنهم، وكذلك المعتزلة يفعلون، ولا يعلم قائله. فراجع: الإبهاج (٥٤/١)، والمعتمد (٨٧/١). وشرح الإسنوي وعليه تعليقات بخيت (١/١٤١). وقد نقله الأصفهاني عن أبي الخطاب الحنبلي فراجع الكاشف (٣٦/٣-ب).

<sup>(</sup>٧) عبارة ل، ص، ي: «فاتفق الفريقان على إفساده».

<sup>(</sup>٨) سقطت الزيادة من ح.

<sup>(</sup>٩) آخر الورقة (٨٨) من ح.

تُوكَ كُلِّ وَاحَدٍ مَنهَا (١) \_ بشرطِ الإِتبانِ بالآخرِ \_ وكونَّهُ وَاجباً على (١) التعيين \_ عند الله تعالى \_ معناه (١) أنّه (١) تعالى منعَهُ من تركه على التعيين: والجمعُ بين جوازِ التركِ، وعدم جوازِهِ متناقضٌ: فصحَ ما أدَّعيناهُ (١٠) : أنّه يمتنعُ أنْ يكونَ [كلُّ ١٠) واحدٍ منها (١) واجباً (١) على التعيين.

فَإِنْ قَلْتُ '' ؛ لا نَسَلِّمُ أَنَّ التَّخييرَ يُنافِي تعيينه ـ عند الله تعالى ـ بيانه : أَنَّ الله ـ تعالى ـ وإنْ '' خير بين الكفارات، لكنه عَلِمَ أَنَّ الْمكاّفَ لا يختارُ إلا ذلكَ الَّذِي ـ هو واجبُ: فلا يحصلُ الإخلانُ '' بالواجب.

[أو نقولَ: لِمَ لا يجوزُ أَنْ يقالَ: إَنَّ لاختيارِ المكلَّفِ تأثيراً ـ في كونِ ذلكَ الفعل المختار واجباً إلا ؟ .

أو نقول: لا يمتنعُ "أن يكونَ ما عدا ذلك [الفعل"] المعيّنَ مباحاً، ويسقط" به الفرضُ كما يقولونَ: إنَّ الإِتيانَ بالفعلِ المحظورِ قد يسقطُ بهِ الفرضُ [كالصلاةِ في الدار المغصوبة"].

قلت (١٠٠): الجوابُ عن الأوَّل: أنَّ الله ـ تعالى ـ لمَّا خيَّرنا (١٠٠ بينَ الأمرين ـ فقد أباحَ لنا تركَ كلِّ واحدٍ منهما بشرط الإتيان بالثاني؛ ووجوبه على التعيين ـ معناه:

<sup>(</sup>١) لفظ ل، ي، ح: امنهما».

 <sup>(</sup>۲) كذا في آ، وفي ن، ل، ي، ح: «وكونه على التعيين واجباً، وفي ص: نحوها لكن قوله: «واجباً» فيها «واجب».

 <sup>(</sup>٣) لفظ ل: هومعناهه.
 (٤) في ح: وأن الله ع.

<sup>(</sup>٥) في ن، ص، ح، ي: «ما ادعينا»، وفي آ: «ما قلنا».

<sup>(</sup>٦) لم ترد الزيادة في غيري. (٧) لفظ غير ص: «منهما».

<sup>(</sup>A) في ن: «واجب».(B) لفظ ل: «قيل».

<sup>(</sup>١٢) ما بين المعقوفتين ساقط من ن. (١٣) في ن، ي، ل، آ: ٥ يمكن ١٠

<sup>(</sup>١٤) هذه الزيادة من آ. (١٥) لفظ ن: «ويثبت» وهو تحريف.

<sup>(</sup>١٦) ساقط من ن، ي، ل، آ. ح. وهو في ص فقط.

<sup>(</sup>۱۷) لفظ آ، ي، ل: وقلناه. (۱۸) في ل: وخيره.

أنّه ـ تعالى ـ لم يجوِّزْ لنا تركَهُ ـ أَلبَتَهُ ـ فلو<sup>11</sup> خيّر الله ـ تعالى ـ بينه وبين غيرِه ـ مع أنّه جعله <sup>11</sup> واجباً على التعيين ـ لكان قد جمع بين جوازِ التركِ. وبينَ المنع منهُ.

أمَّا قوله: «إنَّ لاختيار المكلَّفِ تأثيراً» (٣).

قلتُ(''): لا نزاعَ في تحقق الوجوبِ ـ قبل الاختيار؛ فمحلُ الوجوبِ إنْ كانَ واحداً معيّناً: فهو باطلُ؛ لأنَّ التخييرَ يُنافِي التعيينَ ('').

وإنْ كانَ واحداً غيرَ معيّنٍ: فهو محال؛ لأنَّ الواحدَ [الَّذي(١٠)] يفيدُ كونهُ غيرَ معيّنٍ ممتنعُ الوجودِ، وما يكونُ ممتنعَ الوجودِ: يمتنعُ أن يقعَ التكليفُ بفعلهِ.

وإنْ كانَ الواجبُ هو الكل ـ بشرط التغيير ـ: فذاك هو المطلوب .

قوله: «[لِمَ ٧٠) لا [يجوزُ أنْ ٨٠] يسقطَ الواجبُ بفعل ما ليسَ بواجب ٩٠،٠٠.

قلنا: [ك الأمّة أجمعتْ على أنَّ الآتيَ بواحدة إلى من المخصالِ الشلاثِ المشروعةِ في الكفّارة (١٠٠٠ لو كفّرَ بغيرِهَا [من الثلاثِ المشروعةِ في الكفّارة (١٠٠٠ لو كفّرَ بغيرِهَا [من الثلاثِ اللهُ المُحرَّاتُهُ، ولكانَ فاعلًا لِمَانَ وقعَ التكليفُ بهِ، وذلكَ يبطلُ ما ذكروهُ.

[و""] احتج المخالف: بأنَّ لفعل الواجبِ أثراً، ولتركهِ أثراً" وكلا الأثرين" على أنَّ الواجبَ واحدٌ.

(۱) لفظ ل: «ولوء. (۲) في ص: «جعل».

(٣) لفظ ح، ص: «أثرا». (٤) في ص، ح، ي: «قلنا».

(٥) آخر الورقة (٨٨) من آ. (٦) هذه الزيادة من ن.

(٧) سقطت الزيادة من ص . (٨) سقطت الزيادة من ص أيضاً .

(٩) لفظ ن، ي، ح: «واجبا». (١٠) لم ترد في ص، ل.

(۱۱) لفظ ن، ي، آ، ص، ح: «بواحد».

(١٢) زاد ناسخ ص قوله: وآت بالواجب، وخارج عن العهدة، والآتي بغيرها ليس كذلك أعنى تارك الواجب بالإجماع لو، الخ ولعلها زيادة زادها الناسخ من تعليقه.

(١٣) لم ترد الزيادة في ص. (١٤) لفظ ص: «ماء.

(١٥) لم ترد الواو في ل. (١٦) في آ: وأثره.

(١٧) عبارة ي: «فكلى الأثرين»، وفي ل: «وكلى الأمرين».

أمّا طرف الفعل - فقالوا: هذا الفعلُ له صفاتٌ -: كونّهُ [بحيثُ أن يسقطُ الفرضُ به ، وكونّهُ [واجباً ، وكونهُ أن يحيثُ يُستحقُ عليه ثوابُ الواجب ، وكونّهُ الواجب ، وكونّهُ بحيثُ يُنوَى (٢) بفعلِهِ أداءُ ألواجب : وكل هذه الصفاتِ تقتضِي أن يكونَ الواجبُ واحداً معيّناً.

فأولها(١): سقوط الفرض \_ فقالوا: لولم يكن الواجبُ واحداً معيناً \_ لكان المكلّفُ إذا أتى بكلّها \_ دفعةً واحدةً \_: فإمّا أنْ يكونَ سقوطُ الفرض معلّلاً بكلً واحدٍ \_ منها \_: فيكونُ قد اجتمعَ على الأثر الواحدِ مؤثّرانِ(١) مستقلّانِ ؛ وذلكَ [محالً(١)] ؛ لأنّ ذلكَ الأثر \_ مع أحدِ المؤثّرينِ \_: يصيرُ واجبَ الوجود \_ بذاته (١) \_ وواجب الوجود \_ بذاته \_ يستحيلُ أن يكونَ واجبَ الوجود \_ بغيره \_ فهو : مع هذا المؤثّر يمتنعُ أنْ يكونَ معلّلاً بالمؤثّر الثاني ، ومع المؤثّر الثاني ـ ومع المؤثّر الثاني ـ يمتنعُ أنْ يكونَ معلّلاً بالمؤثّر الثاني ، ومع المؤثّر الثاني \_ معاً \_ يلزم أن يستغنى بكل واحد \_ منهما \_ عن كل واحد \_ منهما \_: فيكون محتاجاً إليهما \_ معاً \_ إم وذلك ١٠ محالُ .

وإمّا أنْ يكونَ سقوطُ الفرضِ بالمجموع ـ فذلكَ محالُ (`` ؛ لأنّهُ يلزمُ أن يكونَ المجموعُ واجباً ـ وقد فرضنا الإتيانَ بالكلّ [غيرَ واجب ِ.

<sup>(</sup>١) لم ترد الزيادة في ل، آ. (٢) ساقط من ح.

 <sup>(</sup>٣) آخر الورقة (٩٤) من ل.
 (٤) لفط ح: ٥وأولها٥.

<sup>(</sup>٥) كذا في ل وهو الأنسب، وعبارة ن. ي. آ. ص. ح. (مؤثرات مستقلات).

<sup>(</sup>٦) سقطت الزيادة من ن، آ...

<sup>(</sup>٧) قال الأصفهانيُّ في الكاشف (٢/ ٣٩-أ). قوله: هيصير واجب الوجود بذاته، هو سهو من طغيان القلم: فإن الممكن لا يصير واجب الوجود بذاته لوجود علة، لأن الإمكان الذاتي لا يزول لوجود علة الوجود أصلاً.

<sup>(</sup>۸) ساقط من ي .

<sup>(</sup>٩) في ن، ي، ل، آ: هوهوير.

<sup>(</sup>١٠) اخر الورقة (٣٥) من ص.

وإمًّا أنْ يكونَ سقوطُ الفرض بواحدٍ \_ منها \_ فذلكَ الواحدُ: إمَّا أنْ يكونَ (١٠) معيًّناً أو (٢) غيرَ معيَّن.

والأوَّلُ (٣) باطلُّ؛ لأنَّ الأثرَ المعيّن \_يَستدعي مؤثِّراً [معيّناً ١٠)] موجوداً، وكلُّ موجودٍ فهو \_ في نفسه \_: معيّنُ، ولا إبهام \_ ألبتة \_ في الوجودِ الخارجيِّ، إنّما الإبهامُ في الذهن فقط.

وإذا امتنعَ [وَجودُ واحدٍ غير معيّن \_: امتنعَ الإِتيانُ بهِ، وإذا امتنع (°) الإِتيانُ به \_: امتنع (°) أنْ (°) يكونَ الإِتيانُ به عِلّةُ (٨٠ لسقوطِ الفرض .

ولَمَّــا(١) بطلَ هذَا: ثبتَ أنَّ علَّةَ سقوطِ الفرضِ [هوَ ١٠]: الإتيانُ بواحدٍ منها ١٠٠٠ معيِّن عند الله تعالى ..: وهو المطلوب.

وثانيهاً: «كونُهُ واجباً عوادًا أتّى المكلّفُ بكلّها فإمّا أنْ يكونَ المحكومُ عليهِ بالوجوبِ مجموعَها، أو كل واحدٍ منها؛ وعلى التقديرين: يلزمُ أن يكونَ الكلّ واجباً على التعيين لا على التخيير؛ وهو باطل.

أو واحداً ١٠٠٠ غيرَ معَيّنٍ \_ وهو باطلُ ؛ لأنَّ غيرَ المعيّنِ ١٣٠ \_ يمتنعُ ١٠٠٠ وجودُهُ: فيمتنعُ إيجابُهُ.

أو واحداً (١٠٠ معيّناً \_ في نفسه \_ غيرَ معلوم لنا: وهو المطلوب.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من ح.

<sup>(</sup>٢) عبارة ن، ي، ل، ص، ح: دغير معين، أو معيناً.

<sup>(</sup>٣) لفظ آ: «والثاني»، وهو خطأ من الناسخ.

<sup>(</sup>٤) سقطت الزيادة من ن، ي، آ، ص، ح. (٥) ما بين المعقوفتين ساقط من ح.

<sup>(</sup>٦) لفظ أ: ويلزم، وهو تحريف. (٧) أخر الورقة (١٣٢) من ن.

<sup>(</sup>٨) في ص: «غاية» وهو تصحيف. (٩) لفظ ل: «فلما».

<sup>(</sup>١٠) هذه الزيادة من ص، ح. (١١) في ي: «منهما».

<sup>(</sup>١٢) في جميع الأصول: وواحده، من غير إعراب، والأولى ما أثبتناه باعتباره خبراً لـ «يكون» المقدّرة.

<sup>(</sup>١٣) آخر الورقة (٥٩) من ي. (١٤) لفظ ن: «ممتنع».

<sup>(</sup>١٥) في جميع الأصول: وأو واحد معين، والصواب ما أثبتناه.

وثالثها: أن يستحقُّ عليه ثوابَ الواجب \_ فإذا(١) أتى المكلُّفُ بكلِّها: فإمَّا أن يستحقُّ ثوابُ الواجب على كلِّ واحدٍ \_ منها \_ أو [على ٢٠)] مجموعهًا .

وعلى التقديرين: يُلزمُ أن يكونَ ٣٠ الكلُّ واجباً على التعيين.

وإِمَّا أَنْ لا يستحقُّ (1) ثوابَ الواجب\_ منها ـ إلَّا على واحدٍ ـ فذلكَ الواحدُ : إمَّا أَنْ يَكُونَ مَعَيِّناً، أَوْ غَيْرَ مَعَيِّن ِ

والثاني محال؛ لأنَّ استَحقاقَ ثواب الواجب على فعله حكمٌ ثابتٌ (٥) [لهُ(١)] معيّنُ، والحكمُ الثابتُ المعيّنُ يستدعِي محلًا معيّنًا؛ ولأنَّ فعلَ شيءٍ غير معيّن محالُ: فعلمنا أنَّ ذلكَ الواحدَ معيّنٌ \_ في نفسه \_ غيرُ معلوم ِ للمكلّف ِ.

وربَّما أوردُوا(٧) هذا الكلامَ على وجهِ آخرَ ـ وهو: أنَّه إذا أتى بالكلِّ ـ: فإمَّا أَنْ يَنُويَ الْوَجُوبُ فِي فَعَلَ كُلُّ وَاحْدٍ، أَوْ [في(^،)] فَعَلْ ِ وَاحْدٍ دُونَ البَاقِي(^). وتمام التقرير كمان تقدم.

وأما طرف الترك \_ فأثره: استحقاقُ العقاب \_ فالمكلِّفُ ١٤٠ إذا أخلَّ [بها٢٥] ـ بأسرها ـ فإمّا أن يستحقُّ العقابَ على تركِ كلِّ واحدٍ ـ منها ـ : فيكونُ [فعل٣] كلُّ واحدٍ ـ منها ـ واجباً على التعيين؛ هذا خلف.

أو [على""] تركِ واحدٍ ـ منها ـ وهو: إمَّا أنَّ يكونَ معيِّناً، أو غيرَ معيَّن؛ والثاني ١٠٠ محال.

أمَّا أَوَّلاً \_ فلأنَّه إذا لم يتميِّزُ واحدٌ \_ منها \_ عن الآخر بصفةِ «الوجوب»: كانَ

(١) في ص: «فأما إذا».

(٢) لم ترد الزيادة في ح.

(٤) لفظ آ: ويحق.

(٦) لم ترد الزيادة في ن.

(٨) لم ترد الزيادة في غير ص.

(۱۰) فی غیر ص: «ما».

(۱۲) لم ترد الزيادة في ي.

(١٤) لم ترد الزيادة في ن.

(٣) في ي، ل، آ: «كون».

(٥) آخر الورقة (٨٩) من -.

(Y) في آ، ي : «أورد».

(٩) لفظ آ، ح: «الثاني».

(۱۱) لفظ ص: «والمكلف».

(١٣) لم ترد الزيادة في غيري.

(١٥) في ي: «والثالث» وهو سهو من الناسخ .

إسنادُ استحقاقِ العقابِ إلى واحدٍ [منها(١)] دونَ الآخرِ: ترجيحاً لأحدِ [طرفَي(١)] الجائز(٣) على الآخر [لا(١)] لمرجّع ِ؛ وهو محال.

وَأَمَّا ثَانِياً \_ فلأنَّ استحقاقَ العقابِ على التركِ حكمٌ معيّنٌ، [فـ(°)] يستدعِي محلًّا معيّناً؛ لاستحالةِ قيامِ المعيّن بغير المعيّن.

وأمّـا ثالثاً: فلأنَّ استَحقاقَ الَعقابِ [على التركِ<sup>(۱)</sup>] يستدعِي [إمكانَ<sup>(۱)</sup>] الفعل ، ولا إمكانَ لفعل [شيءٍ<sup>(۱)</sup>] غير معيّن .

ولَمَّا بطلَ هذا القسمُ \_: ثبتَ أنَّه معلّلٌ بتركِ واحدٍ معيّن \_ عند الله \_ تعالى ، وهو المطلوب .

وأمّا الّذينَ زعموا (١٠): أنَّ الواجبَ واحدٌ غيرُ معيّنٍ (١٠) فقد احتجُوا عليه: بأنَّ الإنسانَ إذا عقدَ على قفيرُ (واحدُ ١٠) لا بعينه . وإنّما يتعيّنُ باختيارِ المشترِي أخذَ قفيزٍ منها: فقد صارَ الواحدُ الّذي ليسَ بمتعيِّن الدي في نفسه \_ معيّناً (١٠) باختيارِ المكلّفِ.

وُكذَا "إذا طلّقَ زوجةً \_ من زوجاته \_ لا بعينِها، أو أعتقَ عبداً \_ من عبيده \_ " لا بعينه .

وكذا [القولُ.١٠٠في] عقدِ الإمامةِ لرجلين: دفعةً [واحدةً ١٠٠]، والخاطبينِ ١٠

<sup>(</sup>١) لم ترد الزيادة في ص.

<sup>(</sup>٢) كذا في ص، وفي ن، آ، ي، ل: «جانبي» ولم ترد في ح.

<sup>(</sup>٣) في ح، ن، ل: «الجائزين». (٤) سقطت الزيادة من ل.

<sup>(</sup>٥) سقطت الزيادة من ص. (٦) ساقط من ح.

<sup>(</sup>١٣) لفظ ح: «بمعين». (١٤) لفظ ح: «متعيناً».

<sup>(</sup>١٥) لفظ آ: «فكذلك» (١٦) أحر الورقة (٩٥) من ك.

<sup>(</sup>١٧) لم ترد الزيادة في آ. (١٨) لم ترد الزيادة في آ.

<sup>(</sup>١٩) لفظ ح: «والخطيتين».

لامرأةٍ واحدةٍ؛ فإنَّ الجمعَ فيهِ حرامٌ.

والجوابُ عن الأوَّل: أنَّهُ يَسقطُ الفرضُ [عندَنَا ١ ] بِكلِّ واحدٍ مِنهَا.

قوله: «يلزمُ أن يجتمعَ على الأثر"؛ الواحدِ مؤثِّراتُ مستقلَّةُ، ٣٠.

قلنا: هذه الأسبابُ ـ عندنا ـ معرِّفاتٌ، لا موجبات، ولا يمتنعُ (٤) أن يجتمعَ على المدلول الواحد معرِّفاتُ كثيرةً.

وعن الثاني: [إنْ(٣)]أردتَ بقولِكَ: «هي واجبةٌ \_ كلُّها \_، أنَّه يلزمُ فعلُها بعد أن صارت مفعولةً: فذلكَ ٢٠ محالٌ، [و٣] غيرُ لازم .

[و(^)] لا يبقى ـ بعد هذا ـ إلا أنْ يقالَ: إنّها ـ قبل دخولهًا في الوجودِ هلْ كانتْ بحيثُ يجبُ تحصيلُها: إمّا على الجمع ، أو على البدل؟.

وجوابُنا أَنْ نقولَ: أمّا الجمعُ \_ فلا، وأمّا البدلُ \_ فنعم: بمعنَى أنّها \_ بعد وجودها \_ يصدقُ عليها: أنّها كانت \_ قبل وجودها \_: بحيثُ [يجبُ(١)] تحصيلُ أيّ واحدٍ منها اختارَ ١١٠ المكلّفُ بدلًا عن صاحبهِ: وذلك لا يقدح في قولنا.

وأيضاً: فهذه الشبهةُ والتي " قبلَها لازمةُ للمخالِف \_ إذا [قالَ " ]: الواجبُ [هو" ] ما يختارُهُ المكلِّف؛ لأنّه إذا " أتى بالكلِّ \_ فقد اختارَ كلّها: فوجبَ أن يسقطَ الفرضُ بكلِّ واحدٍ منها وأن يكونَ كلُّ واحدٍ \_ منها \_ واجباً: وحينئذ يلزمهُ ما أوردهُ علينا.

<sup>(</sup>١) لم ترد الزيادة في أ.

<sup>(</sup>٢) مي ل. «الأمر» وهو تصحيف ٣) أحر الورقة (١٣٤) من ن.

<sup>(؛)</sup> في أَ: «وليس يمتنع». وفي ع: «ولامتنع» وهذا تصحيف.

<sup>(</sup>٥) لم ترد الزيادة في ص.

<sup>(</sup>٨) هذه الريادة من آ، ل (٨) مقطت لريادة من ح.

<sup>(</sup>١٠) في ل: «اختيار» وهو تصحيف، ولفط ي. «أراد» وهو مساو بما تبتنا.

<sup>(</sup>١١) هي ح: «التي»، ولفط أن «والذي». ﴿ ٢١٢) سقطت الريادة من ن. آ

<sup>(</sup>١٣) لم ترد الزيادة في ي . (١٤) في ١، ٥ ريادة القالة .

وعن الشالث: قالَ بعضُهُمْ: [إنه(١)] يستحقُّ ثوابَ الـواجبِ على فعلِ أكثرها ثواباً.

ويمكن أن يقالَ: إنّهُ يَستحق على فعل كلِّ واحدٍ منها ـ ثوابَ «الواجبِ السمخيرِ»، لا ثوابَ «السواجبِ المعيّنِ» ـ ومعناه: أنّه [ ـه(٢)] يستحقُّ على فعلِ أمورٍ (٩) كانَّ له تركُ كلِّ واحد ـ منها ـ بشرطِ الإتيانِ بالآخرِ، لا ثوابَ فعل أمورٍ (٩) كانَّ يجبُ عليهِ الإتيانُ بكلِّ واحدٍ ـ منها ـ على التعيين. وعلى هذا التقدير: يسقطُ السؤالُ.

وهو الجوات عن قوله: «كيف ينوى»؟.

وعن الرابع: قالَ بعضُهم: يستحقُّ عقابَ أدونِهَا (١) عقاباً.

ويمكنُ أنَّ يقالَ: لِمَ لا يجوزُ أن يستحقَّ العقابَ على تركِ مجموع ِ أمورٍ ـ كان المكلّفُ مخيِّراً بين تركِ أيِّ واحدٍ منهَا [كانَ (٧)] بشرطِ فعل الآخر.

وعن الخامس: أنّه ليسَ العقدُ بأنْ يتناولَ قفيزاً من الصبرةِ أولى منْ أن يتناولَ [القفيز (^)] الآخر؛ لفقدانِ الاختصاص -: فوجبَ أنْ يكونَ كلُّ قفيز منها (^) قد تناولَهُ العقدُ؛ لكن على سبيل البدل -: على معنى أنَّ كلُّ واحدٍ منها (^) لا اختصاصَ لذلكَ العقدِ به على التعيينِ، وللمشتري أنْ يختارَ أيَّ قفيزِ شاءَ، وإذا إختارهُ: تعينَ ملكُهُ فيهِ؛ [ف (^)] تعينُ الملكِ في القفيزِ المعين (^): كسقوط (^) الفرضِ في الكفّارةِ.

(۲) لم ترد الزيادة في ي.
 (۳) في ل: «فعله».

(٤) لفظ ح: «مأمور». وهو تصحيف.

(٦) عبارة ح: «عقاباً دونها عقابا» وهو تصحيف. (٧) لم ترد الزيادة في ح.

(٨) لم ترد الزيادة في ص. (٩) في ح: «منهما».

(١٠) كذا في ل، وفي ص، ح، ي زيادة: «فإنه» وفي ن، أ: «لاختصاص»، وهو تصحيف.

(١١) لم ترد الفاء في ح. (١١) هذه الزيادة من ح.

(١٣) عبارة ح: «كذلك يفرض».

<sup>(</sup>١) لم ترد الزيادة في ح.

وكذا إذا طلَقَ زوجةً من زوجاتِهِ لا بعينِها، أو(١) أعتقَ عبداً من عبيدِهِ لا بعينه (١) أنَّ كلَّ واحدةٍ (٣) ـ منهن ـ (١) طالقٌ على البدل ِ ؛ وكلَّ واحدٍ ـ منهم ـ يعتقُ (٩) على البدل ِ .: على معنى (١) أنّه لا اختصاصَ للطلاقِ [أو العتق (١)] بواحدٍ (٨) معيّنٍ ـ : وأنَّ أيَّ امرأةٍ اختارَ مفارَقتها : تعيّنت الفرقةُ عليها ، وحلّت إلهُ (١) الأخرَى ؛ وأيَّ عبدٍ اختارَ عتقَهُ : تعيّنتْ ١٠ فيه الحريَّةُ ، وكانَ له استخدامُ الباقينَ . والله أعلم .

#### فــرع:

الأمرُ بالأشياءِ قد يكونُ على الترتيب، وقد يكونُ على البدل ِ.

وعلى التقديرين: قد يكونُ الجمعُ محرَّماً، ومباحاً، ومندوباً.

مثال المحرَّم في الترتيبِ ـ: أكلُ الميتةِ ، وأكلُ المباحِ . وفي البدل ِ ـ: تزويجُ المرأةِ من كُفْنُيْن .

ومثالُ المباحِ في الترتيبِ -: الوضوءُ والتيمُمُ. وفي البدل ِ: سترُ العورةِ بثوب ١٠٠٠ بعد ثوب.

ومثالُ المندوب في الترتيب: الجمعُ بين خصالِ كفارةِ (٢٠)الفطرِ ٥٥، ٥٥٠. وفي البدلِ: الجمعُ بين خصالِ كفّارةِ الحنثِ ١٠٠٠ والله أعلم.

<sup>(</sup>١) في ل: «وأعتق».

<sup>(</sup>٢) لم ترد اللام في ن، ي، ل، آ، ح، ولفظ «كل» في ن: «تكون».

 <sup>(</sup>٣) في ل: «واحد».
 (٤) لفظ ن: «هي».

 <sup>(</sup>۵) في غير آ: «معتق».
 (٦) آخر الورقة (٩٠) من ح.

<sup>(</sup>٧) كذا في ص، وفي ح: «والعتق» وسقطت من غيرها.

<sup>(</sup>٨) في ن: «بواحدة معينة».

<sup>(</sup>٩) لم ترد الزيادة في ح، ل. (١٠) في غير ح، ص: «تعين».

<sup>(</sup>١١) في ح: «ثوب». (١٢) لفظ آ: «الكفارة».

<sup>(</sup>١٣) في ل: وفي اللفظ؛ وهو تحريف. ﴿ (١٤) آخر الورقة (١٣٤) من ن.

<sup>(</sup>١٥) تلخيصاً لهذه المسألة نقول: الأمر اللفظيُّ إمّا أن يكون أمراً بواحد معين مثل «صل» =

ويسمى «واجباً معيناً» وما أن يكون أمراً بواحدٍمبهم من أشياء معينة. كما في كفارة اليمين
 فإن فيها الأمر بذلك تقديراً. حيت كان المعنى: كفر إما بالإطعام أو الكسوة أو الإعتاق

ويسمى واجباً مخيّراً.

والأول لا خلاف في أنه يوجب الفعل المعبّن كالصلاة في المثال المذكور فيه وأمّا الذني فقد اختلف أهل السنّة : إنّه يُوجبُ واحداً منها لا بعينه. وهو القدر المشترك بينها. يحصله المكلف في أي معين منها؛ واستدلوا على ذلك بأنه هو المأمور به. وكل ما كان كذلك: فهو الواجب دون هذه الأشياء المعينة.

وقالت المعترلة: لا يجوزُ أن يكون موجماً لواحد لا بعينه؛ لأن إيحاب الفعل إنّما يكون لما في تركه من المفسدة التي يدركها العقل. وهو لا يدركها إلا في المعين؛ لأن المبهم غير متميز عند العقل ـ فكيف يدرك ما في تركه من المفسدة - فيجب أن يكون الأمر المذكور. موجباً لمعين على خلاف ظاهر الآية للدليل المتقدم

ويجاب: بأنَّ هذا الدليلَ مبنيَّ على قاعدة التحسين والتقبيح العقليَّيْن وهي باطعة. ولئن سلَمناها. فلا نسلَم أن كل مبهم غير متميز عند العقل فإن غير المتمير هو المهم من جميع الموحوه. أمَّا إذا كان واحداً من أشياء معينة فهو معلوم من حيث كونه لا يخرج عن هذه الأشياء معينةً ويكونُ متميَّزاً وفي ذلك الكمايةُ لإدراكِه وإدراك ما في تركه من المفسدة.

هذا. ثم إن المعتزلة ـ بعد أن ذهبوا هذا المذهب ـ اختلفوا فيما بينهم في بيان الواجب المعيّن الذي أوجبه الأمر بواحد من أشياء معيّنة على ثلاثة مذاهب: المذهب الأول: أنَّ الواجب الكل ـ على معنى أنَّ المكتف إذا فعل الجميع أثيب ثواب واجبات وإذا ترك الجميع عوقب على ترك واجبات. وإذا فعل البعض سقط عنه الباقي؛ واستدلُّوا على ذلك بأنَّ الأمرَ في الاية، مثلًا. قد تعلّق بكل منها بخصوصه على وحه الاكتفاء بواحد منها.

والجواب: أنّا لا نسلّم أنَّ الأمر قد تعلّق بكل منها بخصوصه على الوحه المذكور. ولئن سلمنا ذلك فلا يلزم منه وجوب الكل المرتب عليه أنه يثاب على الحميع ثواب واجبات ويعاقب على الجميع. لأنكم قد قلتم إنّه تعلّق بها على وحه الاكتفاء بواحد منها.

المذهب الثاني: أنَّ الواجبُ واحد معيَّن عند الله ـ تعالى ـ . ثم إن فعله المكلف مصادفة فذاك . وإن فعل غيره منها سقط عنه الواجب المعيَّن بفعل ذلك الغير؛ وقد استدلّوا على الدعوى الأولى: بأنَّ الأمر لا بدَّ أن يعلمَ المأمورَ به ؛ لأنّه طالبه ويستحيل طلب المجهول . واستدلوا على الدعوى الثانية: بأنَّ الأمر في الظاهر بغير معيّن ـ: فيجب حمله على أن غيرَ الواجب ـ من هذه الأشياء ـ يكون بدلًا عنه: جمعاً بينه وبين دليل الدعوى الأولى . =

\_\_\_\_\_

= والجواب عن دليل الدعوى الأولى: أنّه لا يلزمُ من وجوب علم الأمر بالمأمور به أن يكون معيّناً عنده ـ بل يكفي أن يكون متميّزاً ـ عنده ـ عن غيره، وذلك حاصل على قول أهل السنّة ؛ لتميّز أحد المعيّنات المبهم عن غيره من حيث تعينها. وقد تقدم مثل هذا الرد. وإذا بطل هذا الدليل فليس هناك داع لتأويل الآية بما ذكروه.

المذهب الثالث: أنَّ الواجبَ ما يمعلُهُ المكلَّفُ دُونَ غيرهِ. وإن احتلف باختلاف احتيار المكلِّفين. واستدلَّوا على ذلكَ: بأنَّ ما يفعله المكلَّف يخرج به عن عهدةِ الواحب بالاتّفاق؛ وكلُّ ما كانَّ كذلك \_: فهو الواجب عليه دونَ غيره

والحواب: أنَّ حروجَه به عن عهدةِ الواجب إنَما هو لكونه أحدها لا لخصوصهِ، للقطعِ باستواءِ المكلَّفين في الواجب عليهم.

التفريعُ على مدّهب أهلَ السمّة - فيما إذا فعل الحميع أو ترك الجميع : إذا فعل المكلّف جميع خصال الواجب المخبّر أو ترك الجميع فعلى أيَّ خصلة يكون ثواب الواجب أو العقاب إذا ذهبنا مذهب أهل السنّة . في ذلك ثلاثة مذاهب.

الأول: إنها إن تساوت فثواب الواجب والعقاب يكون على واحد منها بعينه. سواء فعلت معاً أو مرتباً. وإن تفاوتت فثواب الواحب على أعلاها. والعقاب على أدناها سواء فعلت معاً أو مرتباً. أما الثواب فلأنه لو اقتصر على الأعلى لأثيب عليه ثواب الواجب فضم غيره إليه معاً أو مرتباً لا ينقصه.

الشاني: إنه إن فعل الجميع مرتباً: أثبب كنواب لواحب على أوله سواء تساوت أو تفاوتت. لتؤدي الواحب به قبل غيره. وفيما عدا ذلك متن الأول

وقال أصحاب هذين المذهبين: إنه يثاب ثواب المندوب على كل حصلة من الحصال الأحرى التي لم يتب عليها ثواب الواحب إذا فعلها

المذهب الثالث وهو التحقيق ل أنه يئات أو يعاقب على أحدها من حيث إنه أحدها، لا من حيث خصوصه، سواء تفاوتت أو تساوت وسواء بالسنة للتواب أفعلها معاً أو مرتباً لأن الواجب هو أحدها، لا من حيث خصوصه كما علمت في تقرير مذهب أهل السنة.

وعلى ذلك يقال أيضاً النه يثاب توب المندوب على كل زائد على ما ينادى به الواجب من حيث إن هذا الزائد أحدها لا من حيث خصوصه

المحرم المخير

دهب الحمهور إلى أن النهي النفظي عن واحد منهم من أشياء معيّنة قد وردت به النغة . \_

- كما وردت بالأمر اللفظي بواحد مبهم من أشياء معينة. وقد استدلوا على ذلك بقوله تعالى: وَلاَ تُطعُ مِنْهُمْ آئِماً أو كَفُوراً الآية (٢٤) من سورة الإنساد، فإن ظاهره النهي عن إطاعة

واحد \_ منهما \_ مع تجويز إطاعة الآخر.

وقيلَ من طرف المعتزلة -: إن هذا النهي لم ترد به اللغة كما وردت بالأمر؛ وقالوا: إن الآية المذكورة تدل على النهي عن طاعتهما بالإجماع، وأجاب الجمهور بأنَّ الإجماع لمستنده قد صرف الآية عن ظاهرها. وهذا لا ينافي أن الآية قد دلت ـ بوضعها ـ على النهي عن واحد مبهم من أشياء معينة وهو المطلوب، ثم إنَّ أهل السنّة والمعتزلة ـ قد اختلفوا فيما يفيده هذا النهي على فرض وروده في الكتاب أو السنّة. كأن يقول: لا تتناول السمك أو اللبن أو البيض كاختلافهم في مسألة الواجب المخير.

فذهب أهل السنّة: إلى أنّه يحرَّم واحداً منها لا بعينه، وهو القدر المشترك بينها في ضمن أيَّ معيّنٍ منها. وله فعله في غيره. واستدلّوا على ذلك بأن القدر المشترك هو المنهيُّ عنه: وكل ما كان كذلك فهو المحرم دون غيره.

وذهبت المعتزلة: إلى أنّه إنّما يحرم معيّناً؛ لأنّ تحريم الشيء إنما يكون لما في فعله من المفسدة التي يدركها العقل ـ وهو إنّما يدركها في المعيّن. وقد علمتَ دفع مثل هذا الدليل في مسألة الواجب المخيّر.

ثم إنهم اختلفوا في المحرِّم المعيِّن على ثلاثة مذاهب:

الأوَّل: أنَّـه جميْع الخصال؛ فيعاقب بفعلها عقاب فعل محرمات ويثاب بتركها: ـ امتثالاً ـ ثواب ترك محرمات. ويَسقُطُ تركُها الواجبُ بتركِ واحد منها.

المذهب الثاني: أنه واحد معيّن عند الله تعالى ـ ويسقط تركه الواجب بتركه أو ترك غيره منها.

السندهب الثالث: أنه ما يتركه المكلف وإن احتلف باختلاف المكلفين. وأدلة هذه المذاهب والرد عليها كما تقدم في الواجب المخير.

الثواب والعقاب على مذهب أهل السنّة إذا ترك أو فعل الجميع:

فيه ثلاثة مذاهب كما في الواجب المخيّر.

الأول: أن الخصال إذا كانت متساوية وتركت كلها امتثالًا. أو فعلت كلها. فالثواب على ترك واحد منها والعقاب على ترك أشدها والعقاب على ترك أشدها والعقاب على قبل أو مرتباً.

### المسألةُ الثانيةُ:

الفعلُ ـ بالنسبةِ إلى الوقتِ ـ يكونُ على أحدِ وجوهِ ثلاثةٍ :

[الأوَّل(١)]: أنْ يكونَ الفعلُ فاضلًا عن الوقتِ، والتكليفُ بذلكَ لا يجوزُ اللهِ إذا جوّزنا تكليفَ ما لا يطاقُ. أو يكونُ المقصودُ إيجابَ القضاءِ، كما إذا طهرت الحائضُ، أو بلغَ الغلامُ وبقي من [وقت(١)] الصلاةِ مقدارُ ١٠ ركعةٍ، أو أقل.

والثاني: [أنْ(1)] لا يكونَ أزيدَ (°) ولا أنقصَ، نحوُ الأمرِ بإمساكِ كلِّ اليومِ، وهذا لا إشكالَ فيه.

والثالث: أنْ يكونَ الوقتُ فاضلاً عن الفعل ِ، وهذا هو: الواجبُ الموسّع؛ واختلف الناسُ فيه:

الثاني: أنّه إذا فعلت مرتبة فالعقاب على فعل آخرها لارتكاب الحرام. ويوافق الأول
 على ما عدا ذلك.

وعلى كل من المذهبين يثاب ثواب المندوب على ترك كل من غير ما ذكر تركه لثواب الواجب.

المذهب الشالث ـ وهـ و التحقيق ـ: أن ثواب الواجب على ترك أحدها من حيث إنه أحدها. والعقاب على فعل أحدها من حيث إنه أحدها. ويثاب ثواب المندوب على ترك كل من غير ما يتأدّى بتركه الواجب ـ منها ـ من حيثُ إنّه أحدها.

وراجع: المعتمد (١/٥٥-٩٩)، والمستصفى (١/٦٥-٦٨)، وجمع الجوامع بشرح الملال (١/١٥-١٥٧)، والأحكام (١/٥١-٥٤)، ط محمد علي صبح، وشرح الإسنوي والسبكي على المنهاج (١/٥٣-٦٠)، وقد جعلها البيضاوي في مباحث الحكم، لا في الأوامير كما فعل الإمام المصنف وأتاعه وانظر: شرح مختصر ابن الحاجب (١/٣٥-٢٤١)، وانظر: (٢/٢) منه أيضاً.

- (١) في ص، ح: «أحدها».
- (۲) سقطت الزيادة من ن، ص، ل، وفي ح، آ: «الوقت».
  - (٣) لفظ ل: «قدر».
  - (٤) سقطت الزيادة من ل.
  - (٥) آخر الورقة (٩٠) من آ، والورقة التي بعدها مفقوده.

فمنهم من أنكره، وزعم: أنَّ الوقتَ لا يمكنُ أن يزيدَ على (١) الفعل. ومنهم من سلم جوازَهُ.

أمَّا(٢) الأوَّلُونَ \_ فقد اختلفوا فيه على ثلاثة أوجه:

أحدُها: قولُ من قالَ ـ من أصحابنا ـ: [إنَّ (")] «الوجوبَ» مختص بأوَّل ِ الوقت، وأنَّه لو أتَى بهِ في آخر (له) الوقتِ: كانَ قضاءً.

وثانيها: قولُ مَن قَالَ من أصحاب أبي حنيفة رحمهُ الله عن [إنَّ (°)] الوجوب مختصًّ (١) من آخر الوقت، وأنّه لو أتى به في أول الوقت: كان جارياً مجرَى ما لو أتى بالزكاة قبلَ وقتِهَا.

وثالثها: ما يُحكَى عن الكرخي: أنَّ الصلاةَ المأتيَّ بها - في أول الوقت موقوقة -: فإن أدركَ المصلِّي آخرَ الوقتِ - وليسَ هو على صفةِ المكلِّفينَ: كنَ ما فعلهُ «نفلًا».

وإن أدركه على صفة المكلُّفين: كن ما فعله «واجباً»(٧).

وَأَمَّ المعترفونَ بالواجبِ [الموسّع '^] - وهم: جمهورُ أصحابِنَ '' وأبو على وجهين: على، وأبو الحسين [البصريُّ ''] - فقد اختلفُوا فيه على وجهين:

<sup>(</sup>١) أحر الورقة (٩٦) من ل. (٢) في ص: «وأما».

<sup>(</sup>٣) لم ترد الريادة في غير ص. (٤) آحر الورقة (٦١) من ي

<sup>(</sup>٥) هذه الزيادة من ص.

<sup>(</sup>٦) لفظ ل: «يختص».

<sup>(</sup>٧) قول الكرخيِّ هذا نقله صاحب المعتمد، وحكى عنه قولاً آخر اعتره الأسبه وهو: «إِنْ أَدَرُكُ المصلي آخر الوقت وهو على صفة المكنفين، كان ما فعله مسقطً للفرض، فراحع المعتمد (١/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٨) سقطت الزيادة من ح.

<sup>(</sup>٩) عبارة ص: «والجمهور من أصحات وأبي..

<sup>(</sup>١٠) لفظ ص: «وأسي».

<sup>(</sup>١١) ئىم تىرد الىريادة فى ص.

[منهم (``)] من قال: «الوجوبُ» ('`) متعلِّقُ بكلِّ الوقتِ، إلا أنّه [إنّما ('')] يجوزُ تركُ الصلاةِ في أول الوقتِ \_ إلى بدل ٍ \_ هو (''): العزمُ عليها ('')، وهو قولُ أكثرِ المتكلِّمين.

وقالَ قومٌ: لا حاجةَ إلى هذا البدل ِ ـ وهو قولُ أبي الحسين البصريِّ <sup>(17)</sup>؛ وهو المختارُ [لنا<sup>٧٧</sup>].

[و(^^)] الدليلُ على تعلَّق «الوجوبِ»(^) بكلَّ الوقتِ: أنَّ «الوجوبَ» مستفادً من الأمرِ، والأمرُ تناولَ (^ ) الوقت، ولم يتعرَّضْ \_ ألبتَّة \_ لجزءٍ من أجزاءِ الوقتِ؛ لأنّه لو دلَّ الأمرُ على تخصيصِهِ ببعض ِ أجزاءِ [ذلكَ (^ ) ] الوقتِ \_: لكانَ ذلكَ غيرَ هذهِ المسألةِ الّتي نحنُ نتكلّم فيها.

وإذا لم يكنْ - في الأمر - دلالةٌ على تخصيص ذلكَ الفعل بجزء من أجزاء ذلكَ الوقت، وكانَ [كلُّنَ"] جزء - من أجزاء الوقت - قابلاً له - : وجبَ أنْ يكونَ حكم ذلكَ الأمر - هو إيجاب إيقاع ذلكَ الفعل - في أيِّ جزءٍ من أجزاء ذلك الوقت أرادهُ المكلِّفُ"، وذلكَ هو المطلوبُ.

فإنْ قيلَ: لا نسلُّمُ إمكانَ تحقُّقِ الوجوبِ في أول الوقت؛ والتمسُّكُ بلفظِ الأمرِ إنَّما يكونُ ١٠٠٠إذا لم يثبتْ بالدليلِ [العقليَّ ١] امتناعُهُ.

وها هنا ١٠٠ قد ثبتَ ذلكَ؛ لأنَّ كُونَهُ واجباً \_ في ذلك الوقت \_ معناه: أنَّ

(£) في ل<sup>- ال</sup>اوهوا.

<sup>(</sup>١) سقطت الزيادة من ح.

<sup>(</sup>۲) لفظ غير ص: «الواجب» وما أثنتناه أولى.

<sup>(</sup>٣) لم ترد الزيادة في ل.

<sup>(</sup>a) في ح: «علينا»، وهو تصحيف. (٦) راجع: المعتمد (١٤١/١)

<sup>(</sup>٧) هذه الزيادة من ص، ح. (٨) ليم ترد الواو في ص، ح.

<sup>(</sup>٩) في ل: «الواجب». (١٠) لفظ ح: «يتناول»

<sup>(</sup>١١) هذه الزيادة من ي. (١٢) وردت مي ص. ل ففط

<sup>(</sup>۱۳) في ح: «المتكلم» وهو تصحيف (۱٤) في ٥، ي، أ، ح «يكن،

<sup>(</sup>١٥) سقطت هذه الزيادة من ن، ي (١٦) عبارة ص: عها هم وقده.

المكلّف ممنوع من أنْ لا يُوقعه (١) فيه ، والمكلّف غير ممنوع من أنْ لا يُوقع الصلاة \_ في أول الوقت ؛ وإذا كان كذلك: استحال كونُ الصّلاة واجبة - في أول الوقت ؛ وإذا تعذّر حملُ الأمر (١) على الوجوب \_: وجبّ حملُه على الندب . فإنْ قلت : الفرق بينه (١) وبينَ المندوب (١) \_ من وجهين :

الأوَّل: أنَّ هذه الصلاة لا يجُوزُ تركُها ـ مطلقاً ـ والمندوبُ يجوزُ (٥) تركُهُ ـ مطلقاً .

والثاني (١): أنَّ هذهِ الصلاةَ إنَّما يجوزُ تركُهَا ـ في أول ِ الوقتِ ـ إلى بدل ٍ ـ وهو «العزمُ» على فعلِهَا بعدَ ذلك؛ وأمَّا المندوبُ فإنَّه يجوزُ تركُهُ ـ مطلقاً.

قلت: الجسواب عن الأول: أنّي لا أدّعي: أنّ الصّلاة ليستْ واجبة مطلقاً؛ بل أدّعي أنّها ليستْ واجبة - في أول الوقت -: [بدليل ِ أنّه يجوزُ تركُها في أوّل الوقت ")].

تَ فَأَمَّا (^) المَنعُ من تركِهَا - في آخرِ الوقت - فذلكَ (^) يدلُّ: على وجوبهَا - في آخر الوقتِ: ولا يلزمُ من كونِ الشيءِ واجباً في وقتٍ - كونُهُ واجباً في وقتٍ آخرَ.

وعن الثاني: [أنَّ ١٠٠] العزمَ على الصلاةِ لا يجوزُ أنْ يكونَ بدلًا عن الصلاةِ ؛ ويدلُّ عليه أمورُ:

أَحَدُها: أنَّ العزمَ على الصلاةِ إمَّا أنْ يكونَ ''' مساوياً [للصلاةِ '''] في جميع الأمور المطلوبةِ، أو لا يكونَ.

فَإِنْ كَانَ الأولَ ـ: وجب [أنْ يكونَ "] الإِتيانُ «بالعزم ِ» سبباً لسقوطِ "'

 <sup>(</sup>١) في ح: «يوافقه؛ وهو تصحيف (٢) لفظ ن، ي: «حمله».

<sup>(</sup>٣) كذا في ل، وفي ي: «بينهما» وفيما عداهما: «بينها».

<sup>(</sup>٤) لفظ ن، ل: «الندب».

<sup>(</sup>٦) آخر الورقة (١٣٥) من ن.

<sup>(</sup>٨) لفظ ح: ﴿وَأَمَاهِ.

<sup>(</sup>۱۰) لم ترد الزيادة في ن.

<sup>(</sup>١٢) سقطت الزيادة من ن.

<sup>(</sup>١٤) لفظ ن: دلسقوطه.

<sup>(</sup>٥) في ل: «لا يجوز» وهو تحريف من الناسخ.

 <sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين ساقط من ح.

<sup>(</sup>٩) في ص، ح: «فذاك».

<sup>(</sup>١١) آخر الورقة (٩١) من ح.

<sup>(</sup>۱۳) ساقط من ن، ص.

التكليفِ بالصلاةِ ؛ لأنَّ الأمرَ ما وقعَ في ذلك الوقتِ إلاَّ بالصلاةِ مرة واحدة ؛ وهذا «العزمُ» مساوٍ للصلاةِ مرةً واحدةً - في جميع الجهات المطلوبة -: فيلزم (١) سقوطُ الأمر (١) بالصلاةِ .

وإن كانَ الثاني : \_ امتنعَ جعلُهُ (") بدلًا عن الصلاةِ ؛ لأنَّ بدلَ الشيءِ \_ يجبُ أَنْ يكونَ قائماً مقامه في الأمور المطلوبة (ا).

وثانِيهَا: أنَّ الموجود - (اليس إلَّ الأمر بالصلاة - في هذا الوقت، والأمرُ بالصلاة - في هذا الوقت، والأمرُ بالصلاة - في هذا الوقت - لا دلالة فيه على إيجاب والعزم ، وإلَّا [لاللَ دليلَ عليه لا يجوزُ التكليفُ به ، وإلَّا [لاللَ اللَّ عليه لا يجوزُ التكليفُ به ، وإلَّا [لاللَ صارَ ذلكَ تكليفَ ما لا يطاقُ.

وثالثها: لو كانَ «العزمُ» بدلًا عن الصلاةِ (٧) \_ فإذا أتى المكلّف وبالعزم» - في هذا الوقتِ ـ ثم جاء الوقتُ (٨) الثاني ـ فإمّا أنْ يجبّ فعلُ والعزم، مرَّة أخرى، أو لا يجب، لا جائزَ أن يجب؛ لأنَّ بدلَ العبادةِ إنَّما يجبُ على حدًّ وجوبها، ليكونَ فعلُهُ جارياً مجرى فعلِها.

ومعلومُ أنَّ الأمرَ [إنَّما(١٠)] [اقتضَى(١٠)] (١١) وجوبَ فعل العبادةِ ـ في [أحد(٣)] أجزاءِ هذا الوقتِ مرَّةُ واحدةً، ولم يقتض وجوبَ فعلِهَا مرَّةُ اخرى ـ في الوقت الثاني ـ: فوجبَ أنْ يكونَ وجوبُ بدلِهَا على هذا الوجهِ.

فشتَ: أنَّه لا يجبُ ١٦٠ فعلُ «العزم ٢٠ في ١١٠ الوقت الثاني \_ [فإذَنْ الوقتُ

(٥) في ح: دالوجوب.

<sup>(</sup>١) في ح، ل، ي: وفلزم.

<sup>(</sup>٢) عبارة ح، ن: «الأمر بالأمر بالصلاة». (٣) في ح، ن: وفعلهه.

<sup>(</sup>٤) عبارة ل، ن: «الأمر المطلوب منه».

<sup>(</sup>٦) لم ترد اللام في ن. (٧) في غير ص: ١من العبادة ١٠

<sup>(</sup>٨) آخر الورقة (٩٧) من ل. (٩) لم ترد الزيادة في ن، ي، ل.

<sup>(</sup>١٠) في ن: «يقتضي». (١١) آخر الورقة (٩١) المفقّودة من آ.

<sup>(</sup>١٢) في آ، ن: «آخر»، وهو تحريف، ولم ترد في ص.

<sup>(</sup>١٣) في ل: ولا يجوزه وهو تحريف. ﴿ (١٤) في أ، ل زيادة: وأول،

الثاني(١)] لا يجب فيه فعلُ الصلاةِ، ولا فعل بدلِها \_ وهو(١) هذا «العزمُ».

فَثْبَتَ \_: أَنَّ جَوَازَ تَرَكِ الصَّلَاةِ(٣) \_ في هذا الوقت(١) \_ لا يتوقَّفُ على فعل البدل ؛ وعند هذا: يجبُ القطعُ بأنَّها ليستْ واجبةً ، بل مندوية .

والجـــواب: قولُـهُ: «الفعـلُ يجوزُ تركُهُ ـ في أول الوقت ـ: فلا يكونُ وإجباً \_ في أول الوقت».

قلنا: للناس<sup>(٥)</sup> ها هنا طريقان:

[العطريقُ(١)] الأوَّلُ \_ وهو الأصعُّ \_: أنَّ حقيقةَ «الواجب الموسّع ، [ترجعُ(٧)] \_ عند البحث \_ إلى «الواجب المخيّر»؛ فإنَّ الآمرَ كأنَّهَ قالَ: «افْعَلَّ هذهِ العبادةَ: إمَّا في أوَّل ِ الوقتِ، أو في وسَطِهِ، أو في آخِرهِ، وإذَا(^) لم يبقَ من الوقتِ إِلَّا [قَدْرُ<sup>(٩)</sup>] ما لا يَفضُل عنه ـ فافعلْهُ لا محالةً، ولا تَتركُهُ الْبَتَةَ».

«يجبُ عليهِ إيقاعُ هذا الفعل إمّا - في هذا الوقت - أو [في ١٠٠٠] ذاكَ ١٠٠٠ يجري مجرى قولنا [في ١٠٠] «الواجب المخيّر»: إنَّ الواجبَ ـ علينا ـ إمّا هَذا، أو ذاكَ \_ فكما أنَّا نصفُها بالوجوب \_ : على معنَى أنَّهُ لا يجوزُ الإخلالُ بجميعِهَا ، ولا ١٣٠ يجبُ الإتيانُ بجميعِها، والأمرُ في اختيار أيِّ واحدٍ ١١٠ - منها ١٠٠ مفوَّضُ إلى [رأي ٢٠٠] المكلِّف \_: فكذا ها هنا \_ لا يجوزُ للمكلِّفِ أَنْ لا يُوقعُ الصلاةُ في شيءٍ من أجزاءِ هذا الوقتِ، ولا يجبُ عليهِ أن يُوقعَها في كلِّ ١٧٥ أجزاءِ هذا

<sup>(</sup>١) ساقط من ن.

<sup>(</sup>٢) في ح: ډوهذا هوه.

<sup>(</sup>٤) زاد في ص: ووهذا الوقت،

<sup>(</sup>٦) هذه الزيادة من ح.

<sup>(</sup>٨) لفظ ل: وقماه.

<sup>(</sup>١٠) لم ترد الزيادة في ص، ح.

<sup>(</sup>١٢) لم ترد الزيادة في ل، آ.

<sup>(</sup>١٦) لم ترد الزيادة في ن.

<sup>(</sup>٣) لفظ ص: والترك.

<sup>(</sup>٥) في ل: وها هنا للناس،

<sup>(</sup>٧) لفظ أ، ح: (يرجع) وسقطت من ن.

<sup>(</sup>٩) لم ترد الزيادة في ن.

<sup>(</sup>۱۱) في ص، ح: وذلك».

<sup>(</sup>١٣) لفظ ل: دفلاء.

<sup>(</sup>۱۵) في ح: ومنهماء.

<sup>(</sup>١٧) في آ: وآخره.

الوقتِ، وتعيينُ ذلكَ الجزءِ [مفوضٌ ١٠] إلى رأي ِ المكلفِ٢٠).

هذا إذا كان في الوقت فسحةً.

فأمَّا (") إذا ضاقَّ [الوقتُ (١)] \_ فإنّه: يتضيّقُ التكليف، ويتعيّنُ (٥) .

فهذا ١٠٠ هو الّذي نقولُ بهِ.

وعلى هذا التقدير: لا حاجة \_ إلى إثباتِ بدل ٍ \_ هو(٧) والعزم ، .

الـطريقُ الثاني \_ وهو اختيارُ أكثر الأصحابِ، وأكثر المعتزلةِ \_^ هو: أنَّ الفرقَ \_ بين هذا الواجبِ وبينَ المندوبِ \_: أنَّ هذا الواجبَ لا يجوزُ تركُهُ إلاً لبدلٍ ، والمندوب يجوزُ تركُهُ من غير بدل ٍ .

قول [أولاً (")]: «العزمُ إمّا أنْ يكونَ قائماً مقامَ الأصلِ - في [جميع ِ "] الجهات المطلوبة، أو لا يكونَ».

قلناً: لِمَ لا يجوزُ أَنْ يكونَ قائماً مقامَ الأصلِ [لان] في جميع الأوقاتِ، بلُ في هذا الوقتِ [المعيّنِ - فإذان أتى بالبدل في هذا الوقتِ [المعيّنِ - ] -: سقطَ عنه الأمرُ بالأصل ِ - في هذا الوقت، ولكن لم يسقط عنه فن الأمرُ بالأصل ِ في كلّ الأوقات؟!.

واعلم: أنَّ هذا الجوابَ ضعيفٌ؛ [لأنَّ الأمرَ لا يفيدُ التكرارَ، بل لا يقتضي الفعلَ إلاَّ مرَّةً واحدةً، فإذا صارَ البدلُ قائماً مقامَ الأصلِ إسماعي هذا الوقت فقد

<sup>(</sup>١) لم ترد الزيادة في ل.

<sup>(</sup>٢) لفظ ل: «المكلفين». (٣) لفظ ي: «وأماء.

<sup>(</sup>٤) لم ترد الزيادة في ن (٥) لفظ ن: «فتعين»، وفي آ: «فيتعين».

<sup>(</sup>٦) في ل: وهذاه. (٧) لفظ آ: وهذاه.

 <sup>(</sup>٨) في ص: وفهو، وفي ن، ي، ل، آ، ح: ووهو، وحذف الواو أو الفاء يحسن إن
 لم يتعين.

<sup>(</sup>٩) لم ترد الزيادة في ض. (١٠) لم ترد الزيادة في غير ص.

<sup>(</sup>١١) سقطت الزيادة من ح. (١٢) في غير ح: «وإذا».

<sup>(</sup>١٣) لم ترد في ح، ن، ي، آ. (١٤) في غير ص، ح: ١٩١١.

<sup>(</sup>١٥) ما بين المعقوفتين ساقط من ن. وقوله: «فإذَا، في ح: «وإذَا».

صارَ قائماً مقامَةً في المرَّةِ الواحدةِ، فإذَا (١) لم يكنْ مقتضَى الأمرِ (١) إلَّا [مرَّةً (٢) واحدةً] .. وقد قامَ هذا البدلُ مقامَ المرَّةِ الواحدةِ (١)] .. فقد تأدَّى (٥) [تمام (١)] مقصودِ هذا الأمرِ بهذا البدل ِ .. : فوجبَ سقوطُ التكليفِ (١) [به (٨)] بالكليّةِ .

أمَّا قولُهُ (١٠) \_ ثانياً \_: «لا دليلَ على إثباتِ (١٠٠ العزم ».

قلنا: لا نسلّمُ؛ لأنَّ النصَّ لمّا دلَّ على «الواجبُ الموسّع »، ودلَّ العقلُ على أنّه لا يمكنُ إثباتُ " «الواجب الموسّع» إلاَّ إذا أثبتنا له بدلاً ، ودلَ " الإجماعُ [على " ] أنَّ ذلكَ البدل \_ هو: العزمُ ؛ لأنَّ القائلَ قائلانِ: قائلُ أثبتَ البدلَ ، وقائلُ ما أثبتَهُ ، وكل من أثبتَهُ \_ قال: إنَّهُ العزمُ ؛ فلو أثبتنا البدلَ شيئاً " الخرّ ـ: [لــ " ] كانَ ذلكَ خرقاً للإجماع ؛ وهو باطلٌ .

فثبت: أنَّ الدليلَ ١٠٠٠ دلَّ على وجوبِ «العزم ، ١٠٠٠»، لكنْ بهذا التدريج . ثم هذا لا يكونُ مخالفاً للنصِّ ١٠٠٠؛ لأنَّ النصَّ كما لا يثبتُهُ، لا ينفيهِ، وإثباتُ ما لا يتعرَّضُ له ١٠٠٠ النصُّ بالنفي ولا بالإِثباتِ ١٠٠، لا يكونُ مخالفةً ١٠٠٠ للظاهر.

واعلم (٢٠): أنَّ [هذا (٢٢)]الجوابُ ضعيفٌ: فإنَّا نسلُّمُ أنَّ العقلَ دلَّ على أنَّه

| · (٢) لفظ آ: «الأصل».         | (١) في غير ص: ﴿وَإِذَا ۗ .                       |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| (٤) ما بين القوسين ساقط من ح. | <ul><li>(٣) في غير ل: «المرة الواحدة».</li></ul> |
| (٦) هذه الزيادة من ص.         | (٥) آخر الورقة (٦٢) من ي.                        |
| (٨) هذه الزيادة من ل.         | (٧) آخر الورقة (٣٦) من ص.                        |
| (۱۰) في ل زيادة: «هذا».       | (٩) لفظ ص: «قولنا».                              |
| (١٢) في ص زيادة: «ذلك».       | (۱۱) لفظ ح: «اتيان».                             |
| (١٤) في ل: «وشيئاً».          | (١٣) سقطت الزيادة من ل.                          |
| (١٦) في ن: «البدل» وهو تصحيف. | (١٥) هذه الزيادة من ح.                           |
|                               | (١٧) أخر الورقة (٩٢) من ح.                       |
|                               | 1 11 1911 1 1 1                                  |

(١٨) في ح: «مخالف النص» وفي ن، ل، آ، ي: «مخالفة للنص».

(١٩) في ل: «به».

(۲۰) في ح، ص: «والإثبات». (۲۱) عبارة آ: «على مخالفة الظاهر». (۲۲) آخر الورقة (۹۸) من ل (۲۳) لم ترد الزيادة في ي.

لا يمكنُ إثباتُ «الواجبِ الموسّعِ» إلا إذا أثبتنا لهُ بدلًا، وذلكَ؛ [لـ(')] أنّهُ لا معنى «للواجبِ الموسّعِ» إلا أن يقولَ السيّدُ لعبدهِ: لا يجوزُ لكَ(') إخلاء [أجزاءِ(")] هذا الوقتِ عن هذا الفعل ، ولا يجبُ عليكَ إيقاعُهُ في جميع ِ هذه الأجزاءِ، ولكَ أنْ تختارَ أيّها شئتَ بدلًا عن الأخر.

ومعلومُ أنَّه لو قالَ<sup>(1)</sup> ذلكَ ـ: لما احْتِيجَ ـ معه ـ إلى إثباتِ بدل ِ آخرَ. وأمَّا قولُهُ ـ ثالثاً ـ: «إمّا<sup>(٥)</sup> أنْ يجبَ فعلُ العزم ِ ـ في الوقت الثاني، أو لا يجب»!!.

قلنا: لِمَ لا يجوزُ أَنْ يجبَ؟ [و٢٠] ذلك، لأنَّ والعزمَ، بدلٌ عن [الفعل ٢٠) في الوقتِ الثاني .

واعلم: أنَّ هذا [الجوابَ()] ضعيفٌ؛ لأنَّ ابينًا(): أنَّ الأمرَ لا يقتضِي الفعلَ إلاَّ مرَّةً واحدةً؛ وإذا كانَ كذلكَ ـ: وجبَ أن يكونَ الإنيانُ «بالعزم الواحد كافياً.

فَظهرَ بِمَا ذَكَرِنَاهُ ١٠٠٠ : أَنَّ القولَ «بالواجبِ الموسَّعِ» حقَّ، وأَنَّهُ لا حاجةَ في إثباتِهِ إلى إثباتِ بدل \_ هو «العزمُ» والله أعلمُ.

# فسرغ

في حكم المواجب" الموسع " في جميع العمر، [وذلك ال

| (٢) زيد في ح لفظ: وأصلًاه.              | (١) هذه الزيادة من ص٠       |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| (٣) سقطت من آ، وصحفت في ح إلى : وآخره . |                             |
|                                         | (٤) لفظ غير ص، ح: وقبل.     |
| (٦) لم ترد الواو في ن، ي، ل، آ.         | (٥) في ن: «فأماء.           |
| (٨) في آ زيادة: وذلك.                   | (٧) سقطت الزيادة من ح.      |
| (۱۰) في آ: وسلمناه.                     | (٩) هذه الزيادة من ح.       |
| (١٢) آخر الورقة (٩٢) من آ.              | (١١) في ح، آ، ن: «ذكرناء.   |
| (١٤) لم ترد الزيادة في ي .              | (١٣) آخر الورقة (١٣٧) من ن. |

كالمنذوراتِ، وقضاءِ العباداتِ الفائتةِ، وتأخيرِ الحجِّ من (١) سنةٍ إلى سنةٍ ـ فنقول:

إِنْ جُوَّزِنَا لَهُ التَّاخِيرَ ـ أَبِداً ـ وحكَمنا بِأَنَّهُ لَا يَعْصِي (٢) إِذَا مَاتَ ـ: لَم يَتَحَقَّقُ مَعْنَى وَالْوَجُوبِ» أَصِلًا.

وإنْ قلنا: إنّه يتضيَّق التكليفُ عليه \_ عند الانتهاء إلى زمانٍ معيّن، من غير أنْ يوجدَ على تعيينِ ذلكَ الزمانِ دليلٌ \_ فهو(٣): تكليفُ ما لا يطاقُ؛ فإنّه إذا قيلَ له: إنْ كانَ في علم الله \_ تعالى \_ أنّك تموتُ \_ قبل الفعل \_ فأنتَ \_ في الحال \_ عاص بالتأخير.

وإنَّ كانَ في علمه (٤): أنّكَ لا تموتُ - قبل الفعل -: فلك التأخير؛ - فهو يقول: وما يُدريني ماذا (٩) في علم الله - تعالى -؟ وما فتواكُمْ في حقِّ الجاهل؟. فلا بدَّ (١) من الجزم بالتحليل أو التحريم (٧) -: فلم يبقَ إلا أنْ نقولَ: يجوزُ لهُ التأخيرُ بشرطِ أنْ يغلبَ على ظنَّه أنّه يبقى - بعد ذلكَ - سواء بقيَ ، أو لم يبقَ.

فَأَمَّا إِذَا غَلَبَ عَلَى ظنَّه: أَنَّه لا يَبقَى ـ بعد ذلكَ ـ: عصى بالتَأْخيرِ سُواءٌ ماتَ(^)، أو لم يمتُ؛؟ لأنّه مأخوذٌ(١) بموجب ظنَّه.

ولهذا قالَ أبو حنيفة \_ رضي الله عنه \_: لَا يجوزُ تأخيرُ الحجِّ ١٠٠٠؛ لأنَّ البقاءَ إلى سنةٍ لا يغلب على الظنِّ ١١٠٠؛

(٢) في ل: «يقتضي» وهو تحريف. (٣) لفظ ل: «وهو»، وفي آ: «فهذا».

(٤) في ن، ي: «عمله» وهو تصحيف، ولفظ آ، ح: «علم الله».

(۵) في ن: «مادام».

(٦) في ن: «أو لا بد».. وفي ح: «ولا بد».

(٧) لفظ - : (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (10) + (

(٩) في ي: «مؤخذ». (١٠) في ح زيادة: «والزكاة».

(١١) لفظ ي: «ظنه». وراجع الهداية (٩٦/١)، وحاشية الشلبي على تبيين الدقائق (١١) لفظ ي: «ظنه». وراجع الهداية (٩٦/١)، والأشراف (٢١٧/١). وقد وافقه أصحابه في الزكاة، وخالفه محمد في الحج.

<sup>(</sup>١) لفظ ح: «عن».

وأما تأخيرُ الصوم ، والزكاة إلى [شهر (١) أو ] شهرين \_: فجائز؛ لأنه لا يغلبُ على الظنّ الموتُ إلى هذه المدّة.

والشافعيُّ \_ رضي الله عنهُ \_: يَرى البقاءَ إلى السّنة الثانيةِ غالباً على الظنِّ \_ في حقِّ الشاب الصحيح ، دون الشيخ ، والمريض (١).

والمُعَزَّرُ (٣) إِذَا عَلَبَ عَلِي ظنَّه السلامَةُ \_ فهلك: ضَمِنَ، لا [لــ(٢)] أنَّه أَثِمَ، لكن [لأنَّه (٣). والله أعلم. لكن [لأنَّه (٣). أخطأ في ظنَّه، والمخطىءُ ضامنٌ، غير آثم (٣). والله أعلم.

<sup>(</sup>١) سقطت الزيادة مرح، وفي ص: ٥شهرو،.

<sup>(</sup>٢) الحج عند الشافعي واجب على التراخي وبه قال محمد بن الحسن ـ من أصحاب أبي حنيقة ـ . انظر المجموع (١٠٣/٧) والهداية (٩٦/١)، أما الزكاة فهي ـ عند الشافعي ـ واجبة على الفور كذا ذكره النووي . قال: الزكاة عندنا يجب إخراجها على الفور، فإن وحبت وتمكن من إخراجها، لم يجز تأخيرها . وإن لم يتمكن فله التأخير إلى التمكن، فإن أخر ـ بعد التمكن ـ عصى وصار ضامناً ، فلو تلف المال كله بعد ذلك لزمته الزكاة سواء تلف بعد مطالبة الساعي أو الفقراء أم قبل ذلك وهذا لا خلاف فيه وإن تلف المال بعد الحول وقبل التمكن فلا إثم ولا ضمان عليه بلا خلاف . المجموع: (٧/ ٢٣١) وراحم (٣٧٤-٣٧٥) منه .

<sup>(</sup>٣) في ح: «والمعذور».

<sup>(</sup>٤) سقطت اللام من ص.

<sup>(</sup>٥) سقطت الزيادة من ل.

<sup>(</sup>٦) قد تبين مما ذكره الإمام المصنّف أن: الواجب المؤقّت ينقسم باعتبار وقته إلى قسمين: مضيّق ـ وهو: الذي لا يتسع وقته لغيره كالصوم؛ وموسّع ـ وهو: الذي يتسّع وقته له ولغيره كالصلوات الخمس.

فالمضيَّق لا خلاف أن وقته وقت أدائه.

والموسّع قد اختلف في وقت أدائه.

فذهب الأكثر من الفقهاء والمتكلمين إلى أنّه حميع الوقت حوازاً ففي أي جزء منه أوقع فقد أوقع في وقت أدائه وذلك لقول حبريل: «الوقت ما بين هدين الوقتين» ووقت الخواز من أول الوقت إلى أنّ يبقى من الوقت ما يسع الواجب وخرج بذلك وقت الصرورة. وهو أنّ يبقى من الوقت ما يسع الكافر أو بلغ الصبي أو عقل المجنون أو طهرت الحائض، فإنّ الباقى من الوقت وقت أداء بالنسبة لهؤلاء بالاتفاق

= ثم إن أصحاب هذا المذهب قد اختلفوا في وجوب العزم ممن يريد التأخير عن أول الوقت على الفعل فيما بعد داخل الوقت. فذهب الجمهور منهم إلى أنه لا يجب. إذ لا دليل على وجوبه.

وذهب القاضي وغيره: إلى وجنوبه ليتميز به الواجب الموسع من المندوب في جواز الترك. وأجيب بحصول التمييز بينهما بغير العزم. وهو أن تأخير الواجب عن جميع الوقت يؤثم بخلاف المندوب.

وذهب فريق إلى أن وقت أدائه مضيق. وهؤلاء قد اختلفوا في وقته المضيق. فالبعض ذهب إلى أنه أول الوقت. لوجوب الفعل بدخول الوقت فإن أخر عنه فقضاء ولو فعل في الوقت المحدد شرعاً.

وهل يأثم عندهم بالتأخير عن أوله؟ نقل الشافعي عن بعضهم أنه يأثم. ونقل القاضي الإجماع عن نفي الإثم. ومقتضاه أن هؤلاء لا يقولون بالتأثيم أيضاً. وعلى هذا فالقضاء يسد مسد الأداء.

وذهب البعض إلى أن وقت الأداء هو آخر الوقت المحدد. وذلك لانتفاء الوجوب قبله حيث لا تأثيم بالتأخير عن أول الوقت إجماعاً على ما نقله القاضي. وعلى ذلك يكون فعل الواجب في أول الوقت أو وسطه تعجيلاً مسقطاً له: كتعجيل الزكاة قبل وجوبها.

وذهبت الحنفية إلى أن وقت أدائه هو الجزء الذي وقع فيه الفعل سواء كان الأول أو الوسط أو الآخر. فإن لم يفعل المكلف الواجب فوقت أدائه هو الجزء الأخير لتعينه للفعل فيه حيث لم يقع فيما قبله.

وذهب الكرخي من الحنفية إلى ما ذهبوا إليه غير أنه قال: إن المفعول في الأول أو الوسط لا يقع واجباً إلا إن بقي من أدركه الوقت بصفة التكليف إلى آخره. لأن الجزء الأخير هو الذي يتبين به الوجوب. فإن لم يبق كذلك: كان المفعول في الأول أو الوسط مندوباً.

وإنما يؤمر بالفعل أول الوقت لأن الأصل بقاؤه بصفة التكليف فهذه ستة مذاهب في وقت أداء الواجب الموسّع.

#### حكم من أخّر مع ظن الموت أو مع ظن السلامة:

من اخر الواجب الموسع عن أول الوقت، أو وسطه وهو يظن أنه سيموت عقب ما يسعه منه قبل فعله: عصى بهذا التأخير اتفاقاً؛ لظنه فوات الواجب عليه بذلك.

فإن تخلّف ظنه وعاش وفعله في الوقت \_ فقال الجمهور: إن فعله حينئذ أداء لأنه في الوقت الذي = المقدر له شرعاً. وقال القاضيان أبو بكر والحسين: إنه قضاء لأنه بعد الوقت الذي =

#### المسألة الثالثة:

## في الواجب على سبيل الكفايةِ:

الأمرُ إذا تناولَ جماعةً: -: فإمّا أنْ يتناولَهم -على سبيلِ الجمعِ أولا على سبيلِ الجمع؛ فإن تناولهم -على سبيلِ الجمع -: فقدْ يكونُ فعلُ بعضِهم شرطاً في فعل البعض: كصلاة الجمعة، وقد لا يكونُ كذلك [كما(١)] في قولِهِ تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصِّلاةَ ﴾ (٢) أمّا إذا (٣) تناولَ الجميعَ -: فذلكَ (٤) من فروض

= تضيّق عليه بظنّه، وإن بان خطؤه. والحق مع الجمهور إذ لا عبرة بالظنّ البيّن خطؤه.

ومن أخر مع ظنّ السلامة من الموت إلى آخر الوقت ومات فيه \_ قبل الفعل \_ فالصحيح أنه لا يعصي ؛ لأن التأخير جائز له عملاً بظنّه والفوات بالموت ليس باختياره . وقيل : يعصي لأن جواز التأخير مشروط بسلامة العاقبة . والجواب أن الشرط السلامة ولو ظناً . وذلك متحقق فيما نحن فيه .

#### حكم تأخير ما وقته العمر:

ومن أخّر ما وقته العمر: كالحج بعد أن أمكنه فعله مع ظن السلامة من الموت إلى مُضِيّ وقت يمكنه فعله فيه ثم مات قبل الفعل فإنه يعصي على الصحيح. إذ لو لم يعص لم يتحقق وجوبه في حقه.

وقيل: لا يعصي لجواز التأخير له. والجواب: أن هذا تأخير له عن وقته حيث إن وقته ينتهي بالموت. والتأخير عن الوقت غير جائز.

وعصيانه في الحج في آخر أعوام الإمكان لجواز التأخير إليه، وقيل: من أولها لاستقرار الوجوب حينئذ. وقيل: غير مستند إلى عام بعينه.

راجع: الكاشف (٢/٢٥-ب-٥١-ب): وشرحي الإسنوي وابن السبكيّ على المنهاج (١٩٢-١٥٠) ط التوفيق، وجمع الجوامع بشرح الجلال (١٨٧/١-١٩٢)، وسلم الوصول (١١٥/١-١٢٠) ط السلفية، وبغية المحتاج للمرصفي (٩٩-١٠٥) ومذكرة لم تطبع لشيخنا مصطفى عد الخالق.

- (١) سقطت الزيادة من ص.
- (٢) الآية (٤٣) من سورة «البقرة».
- (٣) كذا في ص، ولفظ غيرها: «أن».
  - (ع) لفظ ن، أ، ص، ح: «فذاك».

الكفايات؛ وذلك إذا كانَ الغرضُ من ذلكَ الشيءِ حاصلًا بفعل البعض: كالجهاد \_ الّذي الغرضُ منهُ حراسةُ المسلمينَ (١)، وإذلالُ العدوِّ \_: فَمتى حصلَ ذلكَ بالبعض: لم يلزم الباقينَ.

واعلم: أنَّ التَكليفَ فيهِ موقوفٌ على حصولِ الظنَّ الغالبِ(١). فإنْ غلبَ على ظنِّ جماعةٍ أنَّ غيرَهَا يقومُ بذلكَ(١): سقطَ [عنها(١)]. وإنْ غلبَ على ظنِّهم: أنَّ غيرَهُمْ لا يقومُ [بهِ(١)] -: وجبَ عليهمْ.

وإنْ غلبَ (١) على ظنَّ كلِّ طائفة (٧): أنَّ غيرَهم لا يقومُ بِهِ \_: [وجبَ على كلِّ طائفةِ القيامُ بهِ.

وإنْ غلبَ على ظنِّ كلِّ طائفةٍ أنَّ غيرَهُم يقومُ بهِ (١٠): سقطَ (١) الفرضُ عن كلِّ واحدةٍ \_ من تلك الطوائف \_ وإنْ كانَ يلزَم منه \_: أنْ [لا ٢٠٠] يقومَ بهِ أحدُ؛ لأنَّ تحصيلَ العلم بأنَّ غيري ١٠٠٠هل فعلَ [هذَا الفعل ٢٠٠] أم لا، غيرُ ممكِنٍ، إنَّما الممكنُ تحصيلُ الظَنِّ ٢٠٠٠. والله أعلم.

(١) في غير ص، آ: «المسلم». (٢) لفظ ن: «العاطب» وهو تصحيف.

(٣) في ن، ي: البه عند الله عند الزيادة في ص، ولفظ ح: «عنهم».

(a) سقطت الزيادة من ي . (٦) في آ: ووإن كان قد غلب» .

(V) في آ زيادة «منهم». (A) ما بين المعقوفتين ساقط من آ.

(٩) لفظ ل: ويسقطء. (١٠) سقطت الزيادة من ن، آ.

(١١) في ح: (غيرها). (١٢) لم ترد الزيادة في ح.

(١٣) الفرض هو الفعل المطلوب طلباً جازماً ثم إنه نوعان: فرض عين وفرض كفاية ففرض العين همهم منظور بالذات إلى فاعله عيث قصد حصوله من كل عين من أعيان المكلفين كفرض الظهر. أو من عين مخصوصة كالنبي \_ ﷺ \_ فيما فرض عليه دون أمته.

وفرض الكفاية «مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله، أي يقصد حصوله في الجملة فلا ينظر إلى فاعله إلا بالتبع للفعل. ضرورة أنه لا يحصل الفعل بدون فاعل.

وهو نوعان دينيَّ كصلاة الجنازة والأمر بالمعروف. ودنيويُّ كالحرف والصنائع، والتعريف المذكور متناول لهما. وقد ذهب الجمهور: إلى أن فرض العين أفضل من فرض الكفاية. وذلك لشدة اعتناء
 الشارع به بقصد حصوله من كل مكلف في الأغلب دون فرض الكفاية.

وذهب الأستاذ أبو إسحاق وإمام الحرمين وبوه إلى العكس. وذلك لأن فرض الكفاية - يصان بقيام البعض به جميع المكلفين عن الإثم المترتّب على تركهم جميعاً له وذلك لأن قيام البعض كان في خروجهم عن عهدة التكليف به بخلاف فرض العين فإنه إنما يصان بالقيام به عن الإثم القائم به فقط.

وقد اختلف الأصوليون فيمن يجب عليه فرض الكفاية على مذهبين:

الأول: أنه يحب على البعض. وقد اختاره الإمام الرازي، وقد استدلَّ هذا الفريق على ذلك بأنه لو كان واجباً على الكل لما اكتفي بحصوله من البعض لكن التالي باطل. واستدل البعض عليه أيضاً بقوله تعالى: ﴿ وَلَتَّكُن مِنكُمْ أُمَّةً يَدعُونَ إلى ٱلخَيرِ وَيَأْمُرُونَ بالمَعْرُوفِ وَيَنْهَونَ عَن المُنْكَرِ ﴾ الآية (١٠٤) من سورة آل عمران. فإن «من» في قوله «منكم» للتبعيض.

المذّهب الثاني: أنه يجب على الكل ويسقط بفعل البعض. وعليه الجمهور. وقد استدلوا على وجوبه على الكل: بأنه لو وجب على البعض فقط لما أثم الكل بتركه. لكن التالي باطل. وأجيب بأن إثم الجميع بتركه إنما هو لتفويتهم ما قصد حصوله من جهتهم في الجملة. لا للوجوب عليهم.

ثم إن أصحاب المذهب الأول قد اختلفوا في هذا البعض الذي وجب عليه الفرض على ثلاثة مذاهب.

الأول: أنه بعض مبهم. إذ لا دليل على أنه معين. وعليه فمن قام به سقط الفرض بفعله.

الثاني: أنه بعض معين عند الله تعالى. يسقط الفرض بفعله إذا صادف أنه الذي فعله ويسقط بفعل غيره أيضاً كما يسقط الدين عن الشخص بأداء غيره عنه.

الثالث: أنه من قام به. وذلك لسقوطه بفعله فصارت المذاهب في الواجب الكفائي أربعة.

ثم إن مداره من حيث التعلق والسقوط على الظن؛ فعلى قول البعض: إذا ظن المكلف أن غيره لم يفعل الفرض وجب عليه. وإذا ظن أن غيره فعل أو شك في ذلك فلا يجب عليه.

وعلى قول الكل إذا ظن المكلف أن غيره لم يفعل الفرض أو شك في ذلك: وجب عليه. وإذا ظن أن غيره فعل لم يجب عليه. فنتيجة الخلاف بين المذهبين إنما تكون في حالة الشك؛ وذلك لأن الشك يرجع فيه إلى الأصل. والأصل على قول البعض عدم التكليف. =

والأصل على قول الكل التكليف.

ثم إن الأصوليين قد اختلفوا فيما إذا شرع المكلف في فرض الكفاية هل يتعين عليه الإتمام \_أي: يصير الإتمام فرض عين عليه على مذهبين:

الأول: وهو الأصح أنه يتعين عليه الإتمام: قياساً على فرض العين: إذا شرع فيه بجامع الفرضية في كل.

الشاني: أنه لا يتعين عليه الإتمام. والفرق بينه وبين فرض العين: أن المقصود منه حصوله في الجملة فلا يتعين حصوله ممن شرع فيه.

ومحل الخلاف فيما عدا الاستمرار في صف القتال، كصلاة الجنازة.

أما الاستمرار المذكور فلا خلاف في أنه يتعين لما في الانصراف عن الصف من كسر قلوب جند المسلمين.

وإنما لم يجب الاستمرار في تعلم العلم لمن آنس الرشد فيه من نفسه على الأصح: لأن كل مسألة مطلوبة برأسها منقطعة عن غيرها.

اسنة الكفاية:

قد علمت أن السنَّة هي الفعل المطلوب طلباً غير جازم.

وهي نوعان: سنة عين. وسنة كفاية. والفرق بينهما كالفرق بين فرض العين وفرض الكفاية.

ومثال سنة الكفاية: ابتداء السلام وتشميت العاطس والتسمية للأكل من جهة جماعة في الثلاث.

وقد قال الأستاذ أبو إسحاق ومن معه: إنها أفضل من سنة العين لسقوط الطلب عن الكل بقيام البعض. والجمهور على أن سنة العين أفضل لما علمت فيما سبق.

ثم إنهم اختلفوا فيمن هي مطلوبة منه فعند الجمهور هي مطلوبة من الكل، وقيل: إنها مطلوبة من بعض منهم وهو المختار وقيل: إنها مطلوبة من بعض معين عند الله تعالى يسقط الطلب بفعله وبفعل غيره. وقيل: إنها مطلوبة من البعض الذي يقوم بها.

واختلفوا أيضاً في حكم إتمامها بعد الشروع فيها فقيل: إنّه يكون سنة عين وهو الأصح. وقيل: لا، بل هو سنة كفاية كابتداء الشّروع. راجع: الكاشف (١/١٥ - ب - ٥٣ - ب) وسلم الوصول لشرح الإسنوي (١/١٥٠-١٩٧) ط السلفية، وجمع الجوامع بشرح الجلال (١/١٨٥-١٨٧)، والمنهاج بشرحي الإسنوي والسبكي (١/١٥-١٦٦) ط التوفيق، وبغية المحتاج للمرصفي (١/٥١-١٠٩)، ومذكرة خطية لشيخنا مصطفى عبد الخالق.

# النظرُ (١) الثاني (١)

# في أحكام الوجوب

[وفيه (") مسائل:] المسألة (ا) الأولى:

الأمر بالشيءِ أمرٌ بِما لا يتمُّ الشيءُ إلَّا بهِ ـ بشرْطين:

أحدُهما: أن يكونَ الأمرُ مطلقاً.

والآخرُ: أن يكونَ الشرطُ مقدوراً للمكلُّفِ.

وقالت الواقفيّةُ: إنْ كانتْ مقدِّمة المأمورِ به \_ سبباً له: كانَ إيجابُ المسبَّبِ إيجابُ المسبَّبِ المسبَّبُ (٢) : فيمتنعُ أنْ (٧) يُوجَبَ المسبَّبُ - عند اتَّفاق وجودِ السبب.

أمًّا إذا كانت المقدِّمةُ شرطاً \_ فحينئذٍ: لا يكونُ المشروطُ واجبَ الحصولِ \_ عند حصول الشرط ـ: عند حصول الشرط ـ: فها هنا لا يكونُ الأمرُ بالمشروطِ أمراً بالشرط: كالصلاة مع الوضوء.

لنا: أنَّ الأمر اقتضى إيجاب الفعل على كلَّ حال ، ولا يستقرُّ وجوبُهُ على هذا الوجه إلاَّ ومقدَّمتُهُ واجبةً .

إنُّما قلنا: إنَّ الأمرَ اقتضى إيجابَ (^) الفعل على كلُّ حال ؛ لأنَّه لا فرقَ

(١) لفظ ح: «البحث». (٢) أخر الورقة (٩٩) من ل.

(٣) هذه زيادة مناسبة من آ.
 (٤) لفظ ن، ي، ل، ص: «مسئلة».

(٥) في ح: دحضوره. (٦) آخر الورقة (٩٣) من ح.

(٧) آخر الورقة (١٣٨) من ن. (٨) لفظ ح: ١٩٩٥ من ن.

بين قولِهِ: «أوجبتُ عليكَ الفعلَ ـ في هذا الوقتِ»، وبينَ قولهِ (1): «لا ينبغي أن يخرجَ هذا الوقتُ إلا وقد (1) أتيتَ بذلكَ الفعل ، ـ في كونِ كلَّ واحدٍ ـ من هذين اللّفظين ـ دليلًا (1) على الإيجاب (1)، على كلَّ حال .

وإنَّما قلنَا: إنَّ إيجابَ الفعلِ \_ على كلِّ حال \_ يقتضي إيجابَ مقدِّمتِهِ (٥)؛ لأنَّه لو لمْ يقتض ِ ذلكَ \_: لكانَ مَكلَّفاً \_ حال عدم ِ المقدِّمةِ؛ وذلكَ تكليفُ ما لا يُطاقُ.

فإنْ قيلَ: لِمَ لا يجوزُ أَنْ يقالَ: إِنّه أمرُ بالفعلِ \_ بشرطِ حصول (١) المقدِّمةِ ؟ \_ غايةُ ما في البابِ أَنْ يقالَ: هذا (٢) مخالفةٌ للظاهر (١٠)؛ لأنَّ اللَّفظَ \_ يقتضي إيجاب الفعل \_ على كلِّ حال \_: فتخصيصُ الإيجاب بزمانِ حصول الشرطِ خلافُ (١) الظاهر، [لكنَّا نقولُ: كما أنَّ تخصيصَ الإيجاب بزمانِ حصول الشرطِ خلافُ الظاهرِ ، [لكنَّا نقولُ: كما أنَّ تخصيصَ الإيجاب بزمانِ حصول الشرطِ خلافُ الظاهرِ ، وليسَ تحمّل إحدَى المخالفتَيْنِ [ب (١٠)] يقتضي (١٠) وجوبها \_ خلافُ الظاهرِ ، وليسَ تحمّل إحدَى المخالفتَيْنِ [ب (١٠)] أولى من تحمَّل الأخرى \_: (١٠) فعليكم الترجيح (١٠).

(١) في ص: «قولنا».

(٣) في ل: «دالا».

(٥) لفظ ص: «مقدمة».

(٧) في غير ص: «هذه».

(٩) لفظ ل: وترك،

(۱۱) في ح: وفكذلك».

(١٣) لم ترد الباء في ح، ي.

(١٥) في ن، ي: «بالترجيح».

(١٧) لم ترد الزيادة في ح، ص.

(١٩) سقطت الزيادة من ص.

(۲) في ص: «وأنت قد».

(٤) في ن زيادة: «الا».

(٦) لفظ ي: «حضور».

(٨) لفظ ن، ص، ح، آ: «الظاهر».

(١٠) ما بين المعقوفتين ساقط من ن، ي.

ر. . . آخر الورقة (٩٣) من آ.

(١٤) لفظ ح: والأخرى.

(١٦) هذه الزيادة من ل

(١٨) عبارة ح: والالتزام أمره.

(۲۰) في ن، ي، ح: «حضوره.

قلنا: [هذَا(۱)] يبطُلُ بأمرِ المولَى غلامَهُ بأنْ يسقيَهُ الماءَ إذا كانَ الماءُ على مسافة [منهُ(۱)]؛ لأنّه (۱) إنْ كان كلّفه سقيَ الماءِ \_ بشرطِ أنْ يكونَ قد قَطَع (۱) المسافة \_: وجبَ إذا قعدَ في مكانِهِ، ولَمْ يقطع [المسافة (۱)] \_ أنْ لا يتوجّه عليهِ الأمرُ بالسقى .

وإنْ كَانَ مَكلَّفاً ‹› بالسقي \_ معَ عدم قطع المسافة \_: فهذَا تكليفُ ‹› ما لا يطاقُ فكلُّ ما هوَ جوابُ الخَصم ‹› \_: فهوَ جَوابُنا ها هنا.

[قولُهُ(١)]: «لَيسَ(١١) تحمُّلُ إحدَى المخالفتين ـ أولى من تحمُّلِ الثانيةِ». قلنا: مخالفة الظاهر [هي(١١)] إثباتُ ما ينفيهِ اللَّفظُ، أو نفيُ ما يُثبتُهُ [اللَّفظُ(١١)].

فأمّا إثباتُ ما لا يتعرَّضُ (١٠) اللّفظُ ١٠٠ [له ـ لا بنفي ، ولا إثباتٍ ـ: فليسَ مخالفةً للظاهر؛ والمقدَّمةُ لا يتعرَّضُ اللّفظُ لها لا بنفي ولا إثباتٍ ١٠٠٠: فلم ١٠٠٠ يكنُ إيجابُها لدليل منفصل ١٠٠٠ مخالفةً للظاهر.

وليسَ كذلك ـ إذا خصَّصْنا وجوب الفعل بَحال وجودِ المقدِّمة، دونَ حال

(١) لم ترد الزيادة في ح. (٢) هذه الزيادة من ص، ح.

(٣) في ص: «لأن». (٤) عبارة ح: «قد حضر الماء».

(٥) سقطت الزيادة من آ. (٦) في ل، ي، آ: «تكليفا».

(٨) لفظ ص: «للخصم».

(٧) لفظ آ: «يما».

(٩) سقطت الزيادة من ن. (١٠) في ن: ﴿وليس﴿.

(١١) لم ترد الزيادة في أ. (١٢) لم ترد الزيادة في ح.

(١٣) أخر الورقة (٦٣) من ي · (١٤) في ص: «له اللفظ».

(١٥) ما بين المعقوفتين سقط جملة من ل. ولم ترد كلمة «لا» من قوله: «لا بنفي» في آ، وقوله «بإثبات» في ص، آ: «إثبات»، وقوله: «لها» في ح: «له»، ولم ترد في ي، وعبارة «بنفي ولا إثبات» في ي، ح: «لا بنفي ولا بإثبات».

(١٦) لفظ ص: «ولم».

(۱۷) في ل زيادة «لا بإثبات، ولا نفي».

عدمِهَا؛ لأنَّ ذلكَ يخالفُ(١) ما يقتضيِه اللَّفظُ ـ من وجوبِ الفعلِ على كلَّ حال ِ.

فروع:

الأوَّل:

اعلَمْ: أنَّ ما لا يتمُّ الواجبُ إلَّا \_ معه \_ ضربان:

أحدهما: كالوصلةِ، والطريق المتقدِّم على العبادةِ (١).

والآخر: ليس كذلك.

والأول(٣) ضربان:

أحدهما [ما(١)] يجبُ بحصولهِ (٥) حصولُ ما هوَ طريقُ إليهِ.

والآخرُ لا يجبُ ذلكَ فيهِ.

أمَّا الأوَّلُ ..: فكما إذا أمرَ (٢) الله \_ تعالى \_ بإيلام زيدٍ \_: فإنَّه لا طريقَ إليهِ إلَّا الضربُ (٧)؛ فهو (٨) يستلزمُ (١) الألمَ في البدنِ الصحيح .

وَ [أمَّة "] الثاني \_ فضربان:

أحدُهما (١١): يحتاجُ الواجبُ إليهِ - شرعاً.

والأخرُ: يحتاجُ ('') إليه ـ عقلًا.

أمًا الأوَّلُ \_: [ف"] كحاجة الصلاة إلى تقديم " الطهارة.

(٢) في آ: «العادة» وهو تصحيف.

(٣) في ي: «أما اِلأول»، وفي ح: «فالأول».

(٦) لفظ ص: «أمرنا».

(a) في ح: «لحصوله».

(١) لفظ ن، ص: «مخالف».

J \_\_ (,,

(٤) سقطت الزيادة من ص.

(٧) في ص: «بالضرب».

(A) في ص، ح: «وهو».

(٩) عبارة ن، آ، ل، ص، ح: «مستلزم للألم».

(١٠) سقطت الزيادة من ص.

(١١) في ص زيادة: «مما»، والأنسب حذفها.

(١٢) عبارة آ: «إليه يحتاج».

(١٣) سقطت الفاء من ح. (١٤) في ن، ي، ل، آ: «تقدم».

وأمّا الثانِي \_: فكالقدرةِ، والآلةِ (١) وقطع المسافةِ إلى أقربِ الأماكنِ. وهذا على قسمين:

منه (٢): ما يصحُ مَن المكلّفِ تحصيلُهُ: كقطع ِ المسافةِ، وإحضارِ بعض ِ الآلات.

ومنه: ما لا يصحُّ منه: كالقدرةِ.

وأمَّا الَّذي لا يكونُ كالوصلةِ \_ فضربان:

أحدُهما: أنْ يصيرُ (٣) فعلهُ [لازماً (١٠)]؛ لأنَّ (١٠) المامورَ بهِ اشتبَه بهِ ـ [وهو (١٠)]: كما إذَا تركَ الإنسانُ صلاةً من الصلواتِ الخمسِ لا يعرفُها (١٠) لعنها -: فيلزمُهُ فعلُ الخمس (١٠)؛ لأنّه لا يمكنُ (١٠) مع الالتباسِ أنْ يحضلَ لهُ يقينُ (١٠) الإتيانِ بالصلاةِ المنسيّةِ إلاَّ بفعل الكلِّ.

وثانيهما(۱۰۰: أَنْ لا يتمكّنَ من استيفاءِ (۱۰۰ العبادةِ إلاَّ بـ [فعل ۱۰۰][شيء (۱۰۰] آخرَ؛ لأجلِ ما بينهما من التقاربِ نحو ستر جميع الفخذِ: فإنَّه لا يمكنُ إلاَّ معَ عسل ِ جزء معَ ستر (۱۰۰) أبعض (۱۰۰) الركبةِ، وغسل ِ كلَّ الوجهِ ـ: لاَ يمكنُ إلاَّ معَ غسل ِ جزء من الرأس .

وَأَمَّا التَّرَكُ ـ فَهُوَ: أَنْ يَتَعَذَّرَ عَلَيْهِ تَرَكُ الشّيءِ [إلاَّ اللهِ] عَنْدَ تَرَكِ غَيْرِهِ وَذلكَ إذا كَانَ الشّيءُ ملتبساً بغيرهِ ـ وهو ضربان:

أحدهما: أن يكونَ قد تغيَّر (١٠٠ \_ في نفسه.

 <sup>(</sup>١) آخر الورقة (١٣٩) من ن. (٢) لفظ ح: «أحدهما». (٣) في ص: «يجب».

<sup>(</sup>٤) سقطت الزيادة من ح . (٥) في ص : «لاجل أن».

<sup>(</sup>٦) لم ترد الزيادة في ص. (٧) لفظ ن: «تعرف».

<sup>(</sup>A) لفظ ص: «الخمسة». (٩) كذا في ح، ولفظ غيرها: «يتمكن».

<sup>(</sup>١٠) في غير ص: التيقنه. (١١) لفظى: الوالنيها،

<sup>(</sup>١٢) آخر الورقة (١٠٠) من ل. (١٣) لم ترد الزيادة في ص. (١٤) لم ترد الزيادة في ح.

<sup>(</sup>١٥) لفظ ص: «بستره. (١٦) سقطت الزيادة من ح.

<sup>(</sup>١٧) سقطت الزيادة من ن، ي، ل، آ. (١٨) لفظ ص: «تعين، وهو تحريف. \_ ١٩٣\_

والآخر: أنْ لا يكونَ قد تغيَّر ـ في نفسه.

فَالْأُوَّل: نَحُو اَخْتَلَاطِ النَجَاسَةِ بِالْمَاءِ الطَّاهِرِ؛ وَلَلْفَقَهَاءِ فَيُهُ اَخْتَلَافَاتُ غَيْرُ لائقةِ(١) بأصول الفقه.

وأمَّا الَّذي لا يتغيَّر ـ مع الالتباس ِ ـ: فإنَّه يشتملُ على مسائلَ:

منها: أنْ يشتبهَ الإِناءُ النجسُ، بالإِناءِ الطاهرِ، والفقهاءُ اختلفُوا في جوازِ التحرِّي(٢) فيه (٣).

ومنها: أن يُوقعَ الإنسانُ الطلاقَ على امرأةٍ (١) من نسائِه [بعينِهَا(٥)]، ثمَّ (١) يذهبُ عليه عينُها.

والأقوى: تحريمُ الكلِّ: تغليباً للحرمةِ على الحلِّ ٧٠.

(۱) قال أبو حنيفة \_ رحمه الله \_: إذا وقعت نجاسة في الماء تنجس مطلقاً، إلا إذا كان بحراً أو ما في حكمه. انظر: مختصر الطحاوي ص(١٩). وذهب مالك: إلى أنه ظاهر، ما لم يتغير أحد أوصافه، انظر: الاشراف (٤٣/١). وبه قال الشافعي في القديم. وهو إحدى الروايتين عن أحمد, وذهب الشافعي \_ رضي الله عنه \_ في الحديد: إلى أن ما دون القلتين ينجس مطلقاً، وما كان قلتين فصاعداً فإنه لا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه. انظر: مغني ابن قدامة المحتاج (٢١/١) وما بعدها \_ وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد. انظر: مغني ابن قدامة

(٢) فذهب أبو حنيفة: إلى أنه إن كان الأكثر ـ هو الطاهر: تحرَّى، وإلا: فلا. انطر: مختصر الطحاوي (١٧). وقال الشافعي: يتحرى على الإطلاق، إذا كان الاشتباه بين طاهر ومتنجس، أما إذا كان الاشتباه بين طاهر ونجس العين: كالبول، فلا يتحرى على الصحيح. انظر: مغني المحتاج (٢٠/١-٢٧). وقال أحمد: لا يتحرى، بل يتيمم على الصحيح. انظر: المقنع (٢/١١)، والمغني (١/١٥) واختلف أصحاب مالك. راجع: الإفصاح (٩)، والإشراف (٢١/١).

<sup>(</sup>٣) آخر الورقة (٩٤) من ح.

<sup>(</sup>٤) في آ: «المرأة».

<sup>(</sup>٥) لم ترد الزيادة في ح.

<sup>(</sup>٦) في ن، ل، آ: أبدلت. «ثم» بالواو.

 <sup>(</sup>٧) وهمو قول الشافعي ـ رضي الله عمه ـ فانظر: المغني (٣٠٤/٣) وقال أبو حنيفة =
 ٧٠ - ١٩٩٤ ـ

الفرعُ الثاني:

قَالَ قَومٌ: إذا اختلطتْ منكوحةُ باجنبيّةٍ \_: وجبَ الكفُّ عنهما؛ لكنَّ الحرامَ هي الأجنبيّةُ، والمنكوحةُ حلالً.

وهــذا(١) باطـلُ؛ لأنَّ المرادَ من الحلِّ رفعُ الحرج ِ، والجمعُ بَينَه وبينَ التحريم متناقض .

فَالْحَقَّ لَ أَنَّهُمَا حَرَامَانِ، لَكُنَّ الْحَرِمَةَ لَي إحداهُمَا (٢) بِعلَّةِ كُونِهَا أَجِنبِيَّةً، وَإِ

أمّا إذا قال لزوجتيه: «إحداكما<sup>(٥)</sup> طالقً» -: فيحتمل أن يقالَ بحلَّ وطيهما ؟ لأنَّ الطلاقَ شيءُ متعيَّنُ - فلا يحصلُ إلاَّ في محلِّ متعيَّن، فقبلَ التعيينِ لا يكونُ الطلاقُ نازلاً في واحدةٍ منهما، فيكون<sup>(١)</sup> الموجودُ - قبل التعيين - ليسَ الطلاق، بل أمراً لهُ صلاحيةُ التأثير في الطلاق - عند اتَّصال البيانِ<sup>(١)</sup> به.

وإذا ثبتَ ـ أنَّ قبلَ التعيين لمُ (^) يوجد الطلاقُ، وكانَ (¹) الحلُّ موجوداً ـ: وجب (¹) القولُ ببقائه: فيحلُّ وطؤهما معاً (١).

ومنهم من قالَ: حرُّمتًا - جميعًا - إلى وقت البيان؛ تغليبًا لجانبِ الحرمةِ .

وقال مالك: يطلقن كلهن. انظر: شرح الدردير (٢٦٦١).

وقال أحمد: يحال بينه وبينهن حتى يقرع بينهن، فأيتهن خرجت عليها القرعة: كانت هي المحرمة. وبين أصحابه خلاف كبير. راجعه في المغني (٢٩١/٨)، وانظر: الإفصاح (٣٠٠).

(١) في ي زيادة: «قول».

(٢) لفظ ص: «أحدهما».

(٤) لم ترد الزيادة في ن.

(٦) في آ، ن، ص، ل: «ويكون».

(۸) ف*ي ح*∶ «ليس»،

(١٠) في آ، ص، ح: «فوجب».

(٣) لم ترد الزيادة في ل.

(٥) في ن: «احداهما».

(٧) في ص: «التأثير»، وهو تحريف.

(۱) کي کس. لانگاليز)) وکو که

(٩) في ح، ل، ى: «فكان».

(۱۱) في ص: «جميعاً».

<sup>=</sup> وبعض أصحاب الشَّافعيِّ: لا يُمنعُ من وطنِهِنَّ، فإن وطيءَ واحدةً: انصرف الطلاقُ إلى غيرها.

فإنْ قلتَ: [لمّا(١)]وجبَ[عليه(٢)]التعبينُ والله و تعالى ويعلمُ ماسيعيّنهُ و: فتكونُ هي المحرَّمةَ(٣)، والمطلّقةَ و بعينها وفي علم (١) [اللهِ تعالى(١)] وإنّما هو مشتهُ علينا.

قلتُ: الله ـ تعالى ـ يعلمُ الأشياءُ على ما هي عليه (١)، فلا يعلم غير المتعبِّنِ متعبِّناً؛ لأنَّ ذلكَ جهلٌ، وهو (٧) ـ في حقِّ اللهِ تعالَى محالٌ ـ بل يعلمُهُ غيرَ متعبِّن (٩) في الحالِ، ويعلمُ أنَّهُ ـ في المستقبلِ ـ سيتعبَّن (٩).

# الفرعُ الثالثُ:

اختلفُوا في الواجب الّذِي لا يتقدّرُ بقدرٍ معيّنٍ: كمسح الرأس ، والطمأنينةِ في الركوع إذا زاد (١٠٠٠علَى قدرِ الزيادةِ ، هل تُوصفُ الزيادةُ بالوجوبِ؟ والحقُّ: لا ؛ لأنَّ الواجبَ ـ هو: الّذي لا يجوزُ تركُهُ ، وهذِهِ الزيادةُ يجوزُ تركُهَا: فلا تكونُ واحمةُ (١٠٥٠٠).

<sup>(</sup>١) سقطت الزيادة من آ، ز، ل، ي. (٢) لم ترد الزيادة في ح.

<sup>(</sup>٣) في ي : «الحرمة» وهو تحريف. ﴿ } أخر الورقة (٩٤) من أ.

<sup>(</sup>٥) سقطت من آ. (٦) في ح: «عليها».

<sup>(</sup>٧) كذا في ص، ح، وفي ن، آ، ل، ي: «والجهل».

<sup>(</sup>٨) في ن: المعين،

<sup>(</sup>٩) قال في مغني المحتاج - (٣٠٥/٣): ولو قال لزوجتيه: إحداكما طالق، وقصد معينة: طلقت؛ وإلا فإحداهما ويلزمه البيان في الحالة الأولى، والتعيين في الثانية، وفي مختصر الطحاوي (١٩٩-٢٠٠) ومن قال لزوجتيه: إحداكما طالق ثلاثاً، ولم يتو واحدة منهما بعينها فقد وقع الطلاق على إحداهما بغير عينها، ويؤخذ أن يوقعه: على إحداهما بعينها، فتكون هي المطلقة وتبقى الأخرى زوجة له على حالها. وفي مغني ابن قدامة (٢٨/٨): قال أحمد: يقرع بينهما. وفي شرح الدردير (٢١/٣٦) قال مالك: طلقتا معاً.

<sup>(</sup>١٠) عبارة ح: «والسجود إذا زادوا على قدره».

<sup>(</sup>١١) آخر الورقة (١٤٠) من ن.

<sup>(</sup>١٢) هذه المسألة هي المسألة المعروفة بمسألة ومقدمة الواجب. وملخص ما ذكره الإمام المصنف والأصوليُّون فيها: أن الفعل الذي لا يتم (أي لا يوجد) الواجب إلا به، إما =

= أن يكون جزءاً له: كالركوع للصلاة، أو سبباً له: كالصيغة للعنق، أو شرطاً له: كالطهارة

وقد اتفقوا على أن إيجاب الواجب يوجب «جزءه».

للصلاة

وأما «السبب» و «الشرط» فإمّا أن يكونا مقدورين للمكلّف كالمثالين المتقدمين. وإما أن يكونـا غير مقدورين له: كتعلُّق إرادته تعالى وقدرته بإيجاد الواجب، وكحضور العدد في الجمعة فإنه غير مقدور لأحاد المكلّفين.

فغير المقدور قد اتفقوا على أن إيجاب الواجب لا يوجبه.

وأما المقدور فإما أن يكون إيجاب الواجب مقيِّداً بحصوله كما إذا قال الشارع إن توضأت فصل. وإن ملكت النصاب فزك. وإما أن يكون غير مقيد بحصوله كأن يقول: «صل» و«زك».

ويقال للسبب أو الشرط في الحالة الأولى إنّه «مقدمة وجوب» كما أنه «مقدمة وجود» حيث توقف كل من وجود الواجب ووجوبه على حصوله. ويقال للواجب حينئذ: إنه واجب مقيّد ـ: أي وجوبه مقيد بحصول «السبب» أو «الشرط».

وقد اتفقوا على أن كلًّا من «السبب» و«الشرط» في هذه الحالة لا يجب بوجوب الواجب، بل الواجب نفسه لا يجب إلا بعد حصول السبب أو الشرط.

ويقال للسبب أو الشرط ـ في الحالة الثانية ـ: إنَّه ومقدَّمة وجوده فقط. ويقال للواجب حينئذ: إنه «واجب مطلق، أي: وجوبه غير مقيد بحصول والسبب أو الشرط». ومقدمة الوجود فقط هي محل النزاع بين الأصوليين: في أنها هل تجب بوجوب الواجب بقطع النظر عن كونها واجبة بوجوب آخر مستقل. مثلاً قول الشارع: «صل، ، هل يوجب الوضوء بقطع النظر عن آية: ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا إِذَا قُمْتُم إلى الصَّلاة فَاغْسلواكِه الآية (٦) من سورة المائدة.

وفي ذلك أربعة مذاهب:

المذهب الأول:

أنها تجب بوجوب الواجب - مطلقاً - سواء أكانت سبباً شرعياً كالمثال المتقدم، أم عقلياً كالنظر للعلم عند الإمام الرازي، أم عاديًّا كحزُّ الرقبة للقتل. أم كانت شرطاً شرعياً كالمثال المتقدّم أم عقليّاً كتركِ ضدٍّ الواجب أم عاديّاً كغسل جزء من الرأس لغسل الوجه.

وهذا المذهب \_ هو المختار؛ ودليله: هو أنَّه لو لم يجب السبب أو الشرط \_ لجاز ترك الواجب المتوقّف عليه، لكن التالي باطل.

المذهب الناني:

أنَّه لا تجبُ بوجوب الواجب ـ مطلقاً؛ لأنَّ الدالُّ على وجوب الواجب ساكت عنه . - 197 -

...,.......

= والجواب أنه إن أريد بالسكوت أنه لا يدل على وجوبها مطابقة فمسلَّمٌ. ولكننا لم ندع الدلالة المطابقيّة بل الدلالة الالتزاميّة. وإنْ أريدَ أنّه لا يدلُّ ـ مطلقاً ـ فممنوع. المذهب الثالث:-

أنّها تجب إن كانت سبباً مطلقاً - ولا تجب إن كانت شرطاً - مطلقاً - لأن السبب لاستناد المسبب إليه أشد ارتباطاً به من الشرط بالمشروط.

والجواب: أن الواجب يتوقف وجوده على وجود كل من السبب والشرط؛ وذلك كافٍ في تحقّق الدلالة الالتزاميّة. وأما توقف عدمه على عدم السبب الذي امتاز به السبب عن الشرطِ فلا دخل له في هذه الدلالة.

#### المذهب الرابع:

وهمو مذهب إمام الحرمين وابن الحاجب: أنّها إن كانت شرطاً شرعياً وجبت بوجوب الواجب. وإن كانت شرطاً عقلياً أو عادياً لم تجب بوجوبه وذلك لأن الواجب لا وجود له بدون شرطه العقليِّ أو العاديِّ فلا يقصده الشارع بالطلب بخلاف الشرط الشرعي فإن الواجب يمكن عقلاً وجوده بدونه ولولا اعتبار الشارع له لوجد بدونه فلذلك تعيّن أن يقصده الشارع بالطلب عند إيجاب الواجب.

والجواب: أنه لا يشترط في المدلول الالتزاميّ القصد.

وقد سكت إمام الحرمين عن «السبب». والظاهر أنه مثل الشرط في هذا التفصيل فإن كان سبباً شرعياً وجب عنده وإلا فلا. واعتراض ابن السبكيّ على إمام الحرمين بأن السبب مطلقاً أولى بالوجوب من الشرط الشرعيّ ممنوع. لأن السبب العقليُّ أو العاديُّ كالشرط العقليُّ أو العاديُّ في أن كلا لا يمكن وجود الواجب بدونه فلا يقصده الشارع بالطلب. على ما قاله إمام الحرمين.

نعم قال بعضهم: القصد بطلب المسبّات الأسباب لأنّها التي في وسع المكلف. وعلى هذا فالسبب العقلي أو العادي يكون أيضاً مقصوداً كالسبب الشرعي فلا يجري فيه دليل إمام الحرمين \_ المفرّق بين الشرعى وبين العقليّ والعاديّ.

وراجع: المعتمد (۲۰۲-۲۰۲)، والكثير مما ذكره المصنف أورده بلفظه والمستصفى (۲/۱۷-۷۲)، والكاشف ( $7/70 - \psi - 77 - \bar{1})$ ، والنفائس ( $7/70 - \psi - 77 - \bar{1})$ ، والنفائس ( $7/70 - \psi - 77 - \psi$ )، ومنهاج البيضاوي بشرحي ابن السبكي والاسنوي (1/77-77)، وشرح مختصر ابن الحاجب (1/77-77)، وشرح الجلال على الجمع (1/77-197).

## المسألة الثانية:

**في أ**نَّ الأمرَ بالشيءِ نهيٌّ عن ضدُّه<sup>(١)</sup>.

اعْلم ("): أنَّا لا نُريدُ بهَذا: أنَّ صيغة الأمر (") - هي صيغة النهي، بل المرادُ: أنَّ الأمرَ بالشيءِ دالٌ على المنع ِ من نقيضِهِ، بطريقِ الإلتزام (").

وقال جمهور المعتزلة وكثير - من أصحابنا -: إنَّه ليسَ كذلك.

لنسا: أنَّ ما دلَّ على وجوبِ() الشيءِ ـ دلَّ على وجوبِ ما هوَ من ضروراتِهِ ـ: إذا كانَ مقدوراً للمكلّف ـ على ما تقدم بيانه في المسألة الأولى ـ والطلبُ() الجازمُ من ضروراتِهِ المنعُ من الإخلال ِ بهِ ؛ فاللّفظُ() الدالُ على الطلبِ الجازم ِ : وجب أنْ يكونَ دالاً على المنع ِ من الإخلال ِ بهِ ، بطريقِ الالتزام .

ويمكنُ أن يعبّر [عنه (^)] بعبارة أخرَى \_ فيقال: إمّا أنْ يمكنَ أنْ يوجدَ \_ مع الطلب الجازم \_ الإذنُ بالإخلال ، أو لا يمكنَ .

فإنْ كانَ الأوَّل: كانَ جازماً بطلبِ الفعلِ ، ويكونُ (١) قد أَذِنَ في التركِ؟ وذلك متناقض.

وإنْ كَانَ الثانيَ \_ فحالَ وجودِ هذا الطلب ـ كَانَ الإذنُ في التركِ ممتنعاً، ولا معنى () لقولِنَا: الأمرُ بالشيءِ نهيُ عن ضدُّه إلاّ هذَا.

رَفَإِنْ قَيلَ: لا نسلُمُ أنَّ الطلبَ الجازمَ ـ من ضروراتهِ المنعُ من الإخلال ِ؛ وبيانُهُ من وجهين:

(٢) في آ، ن: «واعلم».

(۳) في ص زيادة : «هل».

(٥) في ص: «الوجوب».

٠(٧) في غيرح، ص: دواللفظه.

(٩) في ح: «وقد يكون».

(٤) في ص: «الاستلزام».

(٦) لفظ ن: «والطالب، وهو تحريف.

(٨) لم ترد الزيادة في ن.

(١٠) عبارة ح: دنعني بقولنا.

<sup>(</sup>١) وعبر البيضاوي بقوله: «وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه» فراجع: دمنهاجه بشرحي ابن السبكي والاسنوي (٧٦/١-٥٠) وانظر جملة أقوال العلماء في هذه المسألة في الكاشف (٦٢/٢-٢٠-أ).

الأوَّل: أنَّ الأمرَ بالمحالِ جائزً ـ: فلا (١) استبعادَ [في (١)] أنْ يأمرَ جزماً بالوجود، و[بـ (١)] العدم معاً.

الثاني (1): أنَّ الأمِرَ بَالشيءِ قد يكونُ غافلًا عن ضدَّه، والنهيُ (1) عن الشيءِ مشروطٌ بالشعورِ بهِ، فالأمرُ بالشيءِ (1) حال غفلتِهِ عن ضدَّ ذلكَ الشيءِ -: يمتنعُ (٧) أن يكونَ (٨) ناهياً عن ذلكَ الضدِّ، فضلًا عن أنْ يقالَ: هذا الأمرُ نفسُ ذلكَ النهى .

[و(١)] الجواب: قوله: «الأمر بالمحال جائزُه.

قلنا: هَبُ أَنَّه جَائزً؛ ولكن لا تتقرّرُ `` ماهيَّةُ «الإيجابِ» في الفعل ``` - إلاَّ عند تصوَّرِ المنع من تركِهِ: فكان `` اللَّفظُ الدالُّ على الإيجابِ ـ دالاً على المنع من الإخلالِ به ضمناً.

قُوله: «قد يامرُ بالشيءِ ـ حال غفلته عن ضدُّه (١٠٠)».

قلنا: لا نسلِّمُ أنَّه يصحُّ منه إيجابُ الشيءِ \_ عند الغفلةِ عن الإخلال به؛ وذلكَ لأنَّ «الوجوبَ<sup>١١١</sup>» ماهيَّةُ مركَّبةٌ من قيدين (١٠٠):

أحدُهُما: المنعُ من التركِ، فالمتصوِّرُ للإِيجابِ متصوِّرٌ للمنع ِ من التركِ: فيكونُ متصوِّراً للترك لا محالة .

وأمّا والضدُّ، الّذي \_ هو المعنّى الوجوديُّ المنافِي \_ [فــــــــ أن عنفولاً

في غير ص: «ولا».

(٣) لم ترد في ن، ي، ل، آ.
 (٤) في ح، ل زيادة: «وهو».

(a) آخر الورقة (۱۰۱) من ل. (٦) لفظ آ: «والأمر».

(v) لفظ ح: «ممتنع».
 (۸) في آ زيادة: «ذلك».

(٩) لم ترد الواو في ص. (١٠) في ح: «يتصور»، وهو تصحيف.

(١١) في ن، ي: والعقل، وهو تحريف. ﴿ ١٢) في ص: «وكان».

(١٣) كذا في آ: ولفظ ن، ي، ل، ص، ح: «أضداده».

(18) لفظ ل: «الواجب» وكان الأنسب التعبير بـ «الإيجاب».

(١٥) لفظ ح: «أمرين» وكالاهما صحيح.

(١٦) سقطت الفاء من ص، وإثباتها واجب: لأنها في جواب «أماه.

عنه، ولكنّه لا ينافي الشيءَ لماهيّتِهِ، بل لكونه مستلزماً عدم ذلك الشيءِ؛ فالمنافاة بـ «الذات»، ليستُ [إلّاً(١)] بينَ وجودِ الشيءِ، وعدمِهِ.

[و(٢)] أمّا المنافاة - بين الضدّين - فهي (٣): بـ «العرض ٢»، فلا جرم - عندنا: الأمرُ بالشيء نهيّ عن الإخلال به بـ «الذات، ونهي عن أضداده الوجوديّة بـ «العرض والتبع ٤٠٠).

سلمنا أن التركَ قد يكونُ مغفولاً عنه \_ لكن: كما أنَّ الأمرَ بالصلاةِ (\*) أمرُ (\*) بمقدّمتها (\*) [و(\*)] إنْ (\*) كانتُ [تلك (\*)] المقدِّمةُ قد تكونُ (\*) مغفولاً عنها، فلِمَ [لا يجوزُ أنْ يكونَ الأمرُ بالشيءِ نهياً عن ضدَّه \_: وإن كان ذلكَ الضدّ مغفولاً عنه ؟ .

سلّمنا كلَّ ما ذكرتُمُوه \_ لكنْ: لِمَ لا يجوزُّ [م] أن يقال [م] الأمرُ بالشيءِ يستلزمُ النهيَ عن ضدَّه \_ بشرطِ أنْ لا يكونَ الآمرُ آمراً بما لا يطاقُ، وبشرطِ أنْ لا يكونَ غافلًا عن الضدِّ. ولا [م] استبعادَ في أن يستلزمَ [شيء [م] شيئاً \_ عند حصول ِ شرطٍ خاص ِ، وأنْ [الله يستلزمَهُ [م] عند عدم ذلك الشرطِ.

#### المسألةُ الثالثةُ:

[في أنَّه ١٠٠] ليسَ من شرطِ ١٠٠٠ الوجوب تحقُّقُ العقاب على التركِ.

<sup>(</sup>١) سقطت الزيادة من ن.

 <sup>(</sup>۲) لم ترد الواو في ص.
 (۳) في ل: «فهو».

<sup>(</sup>٤) في أ: «والمنع»، وهو تحريف. (٥) آخر الورقة (٩٥) من ح.

<sup>(</sup>٦) في ص: all dark (٥) في all dark (٥) في all dark (٥)

<sup>(</sup>۱۰) لم ترد الزيادة في ن. (۱۱) في غير ح: «يكون»

<sup>(</sup>١٢) ما بين المعقوفتين ساقط من ن، وقوله: «كل ما ذكرتموه» في ح: «كل ذلك».

<sup>(</sup>۱۳) لفظ ص: «یکون».

<sup>(14)</sup> لفظ ل: «فلا». (10) سقطت الزيادة من ص.

<sup>(</sup>١٦) في ن: «فلا»، وفي ح: «وإن كان لا». (١٧) لفظ ح. «يستلرم».

<sup>(</sup>۱۸) لم ترد الزيادة في ن. (۱۹) اخر الورقة (۲۷) من ص.

هذا \_ هو المختارُ؛ وهو قولُ (١) القاضِي أبي بكرٍ، خلافاً للغزاليِّ . لنا وجهان (٢) :

الأول: [أنّه ٣] لو كانَ كذلكَ \_ لكانَ حيثُ تحقّقَ ٣) العفوُ ٥٠ \_: لم يتحقّق الوجوبُ؛ وذلكَ باطلُ على قولِنا: «بجوازِ ١٠) العفوِ عن أصحابِ الكبائرِ».

[و(٢)] الثاني: أنَّ ماهيَّة الوجوب تتحقَّقُ عند المنع من الإخلال بالفعل و و(٢) الثاني : أنَّ ماهيَّة الوجوب تتحقَّقُ عند المنع من الإخلال بالفعل وذلك يكفِي في تحقُّقِه (١) ترتُّبُ الذمُّ على التركِ (١)؛ ولا (١) حاجةَ إلى ترتُّبِ (١) العقاب على التركِ.

والعجبُ أنَّ ١٠٠ الغزاليَّ ١٠٠ إنَّما أوردَ هذه المسألةَ \_ بعدَ ١٠٠ أن زيَّفَ ما قيلَ في حدِّ الواجب \_: «أنَّه الّذي يُعاقبُ على تركِه»، وذكرَ: أنَّ الأولى أن يقالَ ١٠٠٠: الواجبُ \_ هو ١٠٠ : «الّذي يُدمُّ تاركه».

وهذا منه اعتراف بأنَّ الواجب لا يتوقَفُ تقرُّرُ ١٧٠٠ ماهيَّتِهِ على العقاب، وأنّه ١٨٠٠ يكفي في تحقُّقِه ١٩٠٠ استحقاقُ الذمِّ. ثم ذكرَ ١٠٠٠ عقيبه ـ بلا فصل هذه المسألة،

(۱) في ح: «ويه قال». (۲) آخر الورقة (١٤١) ص ح.

(٣) لم ترد الزيادة في ي. (٤) في ن: «لم يتحقق»، وهو تحريف.

(٥) في آ: «العقاب». (٦) في غير ص: «لجواز»

(٧) هذه الزيادة من ص. ٠

(A) في ل، ن: «تحقيقه». وفي ص: «حقيقة».

(٩) في آ: «تركه».

(۱۰) في غيرح، ص: «فلا». (۱۱) في ن، ح، ل: «ترتيب».

(۱۲)في ن، آ، ي: «من»، وفي ل: «من قول».

(١٣) في غير ح، ص زيادة: «أنه»، وفي ي: «لما».

(۱٤) في ي: «بعدما».

(١٥) في ح زيادة: «إن». (١٦) في ن: «بين» وهو تحريف.

(۱۷) في ص: «تقرير». (۱۸) في آ: «في أنه».

(١٩) لفظ غير ح: «تحققها». (٢٠) لفظ ن، ل، آ، ي: «قال».

وذكرَ: أنَّ (١) ماهيَّة (٢) الـوجوبِ لا تتحقَّقُ (٣) إلَّا بترجيع ِ الفعلِ على التركِ: والترجيحُ لا يحصلُ إلَّا بالعقابِ(١). والترجيحُ لا يحصلُ إلَّا بالعقابِ(١). ولا شكُ(١) أنَّه مناقضةً ظاهرةً.

# المسألةُ الرَّابعةُ:

الوجوبُ إذا نُسخَ - بقى الجوازُ؛ خلافاً للغزاليِّ (١).

لنا: [أنَّ (٣)] المقتضيَ للجوازِ (^) قائمُ، والمعارضُ الموجودُ لا يصلحُ مزيلًا \_: فوجبُ بقاءُ الجواز.

إنَّما قلنا: [إنَّ <sup>٩٠</sup>] المقتضيّ للجوازِ قائمٌ؛ لأنَّ الجوازَ جزءٌ من الوجوبِ، والمقتضى للمركّب مقتض ِ لمفرداتِهِ.

[و"] إنّما قلناً: إنّ الجوازَ جزءٌ من الوجوبِ؛ لأنّ الجوازَ عبارة: عن رفع الحرج عن الفعل ، مع إثباتِ الحرج عن الفعل ، مع إثباتِ الحرج في التركِ: ومعلومٌ أنّ المفهومَ الأوّلَ من المفهوم الثانِي .

(۲) في ح: «ماهيته».
 (۳) لفظ غير ل: «تنقرر».

(٤) يتلخص تعجُّب المصنف من الغراليً \_ رحمهما الله \_ في أنَّ الغزاليَّ اختار تعريف القاضي للواحب، وزيِّف سائر ما عداه، وبعد ذلك نقل عن القاضي قوله اللو أوجب الله علينا شيئاً، ولم يتوعَد بعقاب على تركه: لوجب. فالوجوب إنما هو بإيجابه لا بالعقاب الله عقب عليه بقوله : «وفيه نظر: لأن ما استوى فعله وتركه في حقنا فلا معنى لوصفه بالوجوب، إد لا نعقل وجوباً إلا بأن يترجح فعله على تركه بالإضافة إلى أغراضنا. فإذا انتفى الترجيح فلا معنى للوجوب أصلاً اله اله . هر فراجع: المستصفى (١/٦٦). وقد أعاد \_ رحمه الله \_ ذكر قول القاضي المذكور في بحثه لأركان الحكم، وعقب عليه بتعقيب آخر؛ فراجعه في (١/٨٣). ولعل مراد الغزالي \_ رحمه الله \_ استحقاق العقاب، لا تحقَّقه فعلاً، وبذلك ينتفي العجب. وانظر: الكاشف (٢٣/٧ - آ - ٧٤ - ب).

(a) في ل: «وهذه».

(٦) راجع مذهب الغزالي في هذه المسألة في المستصفى (٧٣/١) وما بعدها.

(٧) هذه الزيادة من ص . (٨) في ن : «الجواز» .

(٩) لم ترد الزيادة في ن، آ، ل. (١٠) انفردت بهذه الزيادة ن.

<sup>(</sup>١) آخر الورقة (٩٥) من آ.

وإنَّما قلنا: [إنَّ (١)] المقتضي للمركّب مقتض (١) لمفرداته؛ لأنّه ليسَ المركّبُ [إلَّا (٣)] عين (١) تلكَ المفرداتِ : فالمقتضي للمركّبِ مقتض لتلكَ المفردات.

فإنْ قلتَ: المقتضي للمركّبِ مقتض لتلك المفرداتِ حال اجتماعِهَا، فَلِم قلتَ: إِنّه يكونُ مقتضياً (٥) لها \_ حَالَ (١) انفُرادِهَا ؟ .

قلتُ: تلكَ المَفرداتُ من حيثُ [هي غيرٌ، ومن حيثُ"] إنّها مفردة (١٠) غيرٌ، وأنّا لا أدّعي (١) أنّها ـ من حيث هي مفردة ـ (١٠) داخلة (١٠) في المرّكب، وكيف وأنّا لا أدّعي (١٠) أنّها ـ من حيث هي مفردة ـ (١٠) داخلة (١٠) في المرّكب، وأحدُ ايقالُ (١٠) : ذلكَ [فيه (١٠)]، و[قيدُ (١٠)] الانفرادِ يعاندُ (١٠) قيدَ التركيب، وأحدُ المعاندين (١٠) لا يكونُ داخلًا في الأخرِ ؟ ولكنّني (١٠) أدّعي أنّها من حيثُ (١١) هي داخلةً في المركب : فيكونُ المقتضي [للمركب (١٠)] [مقتضياً (١٠)] لـ [تلك (١٠)] المفردات ـ من حيث إنّها مفردة (١٠).

(١) لم ترد الزيادة في ح. (٢) لفظ ص: «يقتضي».

(٣) سقطت الزيادة من ن، ي، ل، آ، ح.

(١) في غير ص، ح: «غير» وهو تصحيف.

(٥) في آ: «نقيضاً» وهو تحريف. (٦) لفظ ي: «حالة».

(٧) ساقط من ن، وعبارة ل: «أنها هي غير، وهي من حيث».

(١٠) في غير ل، ح: «منفردة». (١١) آخر الورقة (١٠٢) من ل.

(١٢) سقطت الزيادة من أ، وفي ي: «ندعي».

(١٣) لم ترد الزيادة في غير أ.

(١٤) سقطت الزيادة من آ، وفي ن: «وقيل»، وهو تحريف.

(١٥) لفظ ي: «يغاير» وهو تحريف.

(١٦) في ي: «المغايرين». (١٧) في ن، ل، ي، آ: «ولكن».

(١٨) في غير ل: زيادة: «أنها». (١٩) سقطت الزيادة من ن، ص، ل.

(٢٠) سقطت الزيادة من ص. (٢١) لم ترد الزيادة في آ.

(٢٢) في ل: هيه. (٢٣) في غيرح، آ: «مفردة».

[و(1)] إنّما قلنا: إنّ المعارض [الموجود (1)] لا يصلحُ مزيلًا؛ لأنّ المعارض يقتضي زوالَ الوجوب، والوجوبُ ماهيّة مركّبة، والماهيّة المركّبة يكفي في زوالِهَا زوالُ (1) أحدِ قيودِها \_ فزوالُ (1) الوجوبِ يكفي فيه: إزالة الحرج عن التركِ، و(1) لا حاجة [فيه (1)] إلى إزالةِ جوازِ الفعل .

فثبت: أنَّ المقتضى للجواز قائمٌ، والمعارض لا يصلحُ مزيلًا.

فإنْ قيلَ: الجوازُ الّذي جعلْتهُ جزءَ ماهيّةِ الوجوبِ \_ هوَ الجوازُ بمعنى: رفع الحرج عن الفعل والتركِ معاً؟ الأوّل الحرج عن الفعل والتركِ معاً؟ الأوّل مسلّم (٧)، [والثاني (٨) ممنوع].

ولكنّ (١) ذلكَ (١) الأوّلَ (١) - لا يمكنُ بقاؤهُ بعدَ زوالِ الوجوبِ؛ لأنّ مسمّى رفع الحرج عن الفعل لا يدخلُ في الوجودِ إلّا مقيّداً (١٠٠ - إمّا بقيدِ (١٠٠ الحاقِ الحرج بالترك: كما في «الوجوب».

أو بقيدِ رفع ِ الحرج ِ (١٠٠) عن التركِ : كما في «المندوبِ ١٠٠»؛ ويستحيل ١٠٠٠أن يبقى بدون هذين القيدين .

وأمَّا الثاني ـ فممنَّوع؛ لأنَّ الجوازَـ بمعنى: رفع الحرج عن الفعل

<sup>(</sup>١) لم ترد الواو في ص. (٢) سقطت الزيادة من ح.

<sup>(</sup>٣) في ن: «زوائل» وهو تصحيف. ﴿ { } ) لفظ ص، ح: «وزوال».

<sup>(</sup>٥) في ي: «فلا». (٦) لم ترد الزيادة في ن.

<sup>(</sup>٧) في ص، ل، آ: «م» وهو رمز مسلم.

<sup>(</sup>A) سقطت من ح، ص، وفي ل، آ: «ع» رمز لممنوع.

<sup>(</sup>٩) لفظ ح: «لكن».

<sup>(</sup>۱۰) في ص، ي، ن: «ذاك». (۱۱) هذه الزيادة من ل، آ.

<sup>(</sup>١٢) في آ: هبقيده. (١٣) لفظ ن: «تفيد» وهو تصحيف.

<sup>(11)</sup> عبارة ح: «رفع لا يتحقق الحرج عند الترك».

<sup>(</sup>١٥) كذا في جميع الأصول، والمناسب: والندب.

<sup>(</sup>١٦) في ن، ي، آ، ص: ﴿ويستحيلُ\*.

والتركِ \_ يُنافي (١) الوجوبَ الذي لا تتحقّقُ (١) ماهيَّتهُ إلا معَ الحرجِ على الترك (٣)، والمنافي لا يكونُ جزءاً.

فثبت: أنَّ المَقتضِيَ «للوجوبِ» ـ لا يكونُ مقتضياً «للجوازِ» بهذا المعنى .

[و<sup>(1)</sup>] الجوابُ: [أنَّ (<sup>0)</sup>] «الجوازَ» - اللّذي هوَ جزءُ ماهيَّةِ الوجوبِ هو «الجوازُ» بالمعنَى الأوّل (<sup>1)</sup>.

قوله: «[إنّه(٧)] لا يتقرَّر إلَّا معَ أحدِ (^) القيدين».

قلنا: [نسلِّم ١٠٠]؛ لكنَّ ١٠٠٠ الناسخُ للوجوبِ ـ لمَّا رفعَ [الوجوبُ: رفعَ ١٠٠٠ منع] الحرج عن الترك [١٠٠]. الحرج عن الترك [١٠٠].

و قد النعل عنه أيضاً من القدرُ المشتركُ بينَ الوجوبِ والندبِ وهو: زوالُ الحرجِ عن الفعل : فيحصلُ من مجموع [هذين "] القيدينِ زوالُ الحرج عن الفعل وعن التركِ معاً ، وذلكَ هو: المندوبُ والمباحُ "".

فظهـر ١٨٠ بما ذكرنا: أنَّ الأمرَ إذا لم يبقَ (١٩)معمولًا بهِ في الوجوبِ: بقي

(١) لفظ ح، ص: «منافي».

(٣) آخر الورقة (١٤٢) من ن.

(٥) لم ترد الزيادة في غير ل.

(۷) لم ترد الزيادة في ن. (۷)

(A) في ل: «إحدى هذين».

(۲) في ح: «يتحقق».

(٦) لفظ ن: «بالأول».

(٤) لم ترد الزيادة في ص، ح.

٩) سقطت الزيادة من ن، وفي ل، آ: «لا نسلم». وهو تحريف، وفي ح، ي:
 «مسلم».

(۱۰) في ل، آ: «لأن».

(١١) ما بين المعقوفتين ساقط من ن، ي، أ. ص، ح.

(١٢) آخر الورقة (٩٦) من ح.

(١٣) ما بين المعقوفتين أبدل في ل بعبارة: «وهم الجواز الذي قيد من الندب».

(١٤) لم ترد الزيادة في عير ص. (١٥) لم ترد الزيادة في غير ص.

(١٦) كذا في ي، آ، وفي ن، ل نحوها، غير أن كلمة «عن» لم ترد فيهما، وعبارة ص، ح: «عن الترك وعن الفعل».

(١٧) لفظ ص: «أو المباح». (١٨) في ح: «وظهر». (١٩) لفظ ل: «يكن».

معمولاً به في الجوازِ والله أعلم.

## المسألة الخامسة:

في أنَّ ما يجوزُ تركُهُ لا يكونُ فعلُهُ واجباً.

والدليلُ عليهِ \_ : أنَّ الواجبَ [ما(١)] لا يجوزُ تركُه، والجمعُ بينهُ وبينَ جوازِ التركِ \_ متناقض (١).

واعلم: أنَّ الخلاف ـ في هذا الفصل ِ ـ مع طائفتين:

إحداهُما: الكعبيُّ (") وأتباعُهُ ـ فإنَّه روي في كتبِ أصَحابنا عنهم ("): أنَّهم قالوا: المباحُ واجبٌ.

واحتجّوا عليه: بأنَّ المباحَ تُرِكَ [به (٥)] الحرامُ، وتركُ الحرامِ واجبً -: فيلزمُ (١) أنْ يكونَ المباحُ واجباً.

وجوابه: أنَّ المباحَ ليسَ نفسَ تركِ الحرام ، بلْ هوَ شيءٌ به يُتركُ (٧) الحرام ، ولا يلزمُ مِنْ كونِ التركِ (١) واجباً - أن يكونَ الشيءُ المعيَّنُ اللّذي يَحصلُ (١) بهِ التركُ واجباً - إذا كانَ ذلكَ التركُ ممكنَ التحقيقِ (١) بشيءٍ آخرَ غيرِ ذلكَ الأوَّل .

<sup>(</sup>۱) لم ترد الزيادة في ح.  $(\Upsilon)$  في آ: «مناقضة».

<sup>(</sup>٣) هو أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي ، البلخي رأس طائفة من المعتزلة يقال لهم الكعبية . راجع اللباب (٤/٤٤) ، وقد أخذ الكعبي الاعتزال عن الحسين الخياط . قيل : وكان الجبائي يفضله على شيخه ، وتوفي سنة (٣١٩)هـ . انطر : التبصير في الدين ص (٥١ - ٥٢) ، وهامشيهما ، واعتقادات فرق المسلمين والمشركين للمصنف ص (٤٣) ، وفرق وطبقات المعتزلة : (٩٣-٩٥) .

<sup>(</sup>٤) في ص: «عنهم في كتب أصحابنا».

<sup>(</sup>٥) زيادة لا بدُّ منها لِنَستَقِيم، وسفطت من جميع الأصول.

<sup>(</sup>٦) في ي : «فوجب أن يلزم».

<sup>(</sup>V) لفظ أ: «يترك به».

<sup>(</sup>٨) لفظ ما عدا ص: «الترك».

 <sup>(</sup>٩) في آ: «به يحصل».

<sup>(</sup>١٠) لفظ غير ح: «التحقق».

وثانيها: ما ذكرهُ(١) كثيرٌ من الفقهاء: [من(٢)] أنَّ الصومَ واجبُعلى المريض والمسافر والحائِض . وما يأتونَ (٢) بِهِ - عند زوال العذر يكونُ قضاءً لما وجب.

وقال آخرونَ: إنّه لا يجبُ على المريض والحائض، ويجبُ على المسافر.

وعندنا ـ: [أنَّه(١٠)] لا يجبُ على الحائض والمريض الْبَتَّةَ.

وأما المسافر - فيجب<sup>(٩)</sup> عليه <sup>(١)</sup> صوم أحد الشهرين<sup>(٧)</sup> -: إمّا الشهر الحاضر، أو شهر [آخر<sup>(٨)</sup>]، وأيّهما أتى به: كانّ - هو الواجب - كما قلنا في الكفّارات الثلاث.

[و(أ)] دليلُنا ما تقدَّم (١٠٠٠: من أنَّ الواجبَ ـ هو الَّذي مُنعَ (١٠٠٠ من تركِهِ) وهؤلاءِ ما مُنِعُ وا من تركِ (١٠٠٠ الصوم ـ: فلا يكونُ واجباً عليهم، بل الحائضُ ممنوعةً من الفعل ، والممنوعُ من الفعل (١٠٠٠ كيف يمكنُ أن يكونَ ممنوعاً من الترك؟.

[و١١] احتج المخالف بأشياء:

أحدها: قولُه تعالى: ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهِرَ فَلْيَصُمُّهُ ﴾ (١٠)، أوجب

(١) في غير ل: «بذكره».

(۲) لم ترد في ح، آ.
 (۳) عبارة ن: «وما يقرن به».

(١) لم ترد الزيادة في ل. (٥) في آ: «فإنه يجب».

(٦) آخر الورقة (٩٦) من آ.

(A) لم ترد في ن، وعبارة ي: وأو أشهر أخرى، أي: فيكون من قبيل والواجب المخير».

(٩) لم ترد الواو في ص.

(١٠) لفظ ح: «ما قلنا». (١١) لفظ ن، آ، ل، ي: «يمنع».

(١٢) في آ، ي: «الترك للصوم». وفي ل: «الترك».

(١٣) آخر الورقة (١٠٣) من ل. (١٤) لم ترد الواو في ص.

(١٥) الآية (١٨٥) من سورة البقرة.

[الصوم] (1) على كلُّ من شهدَ الشهرَ، وهؤلاءِ قد شهدُوا الشهر\_: فيجبُ عليهم الصومُ.

وثانيها: أنَّه ينوي قضاءَ رمضانَ، ويُسمَّى قضاءً، وذلكَ يدلُ على أنَّه يحكى وجوباً سابقاً (٢).

وثالثها: أنّه لا يزيدُ عليهِ، ولا ينقصُ عنهُ ـ: فوجبَ [أنْ يكون(٣)] بدلًا عنه، كغراماتِ المتلفاتِ.

والجوابُ عن الكلِّ : أنَّ ما ذكرتموهُ استدلالٌ (1) بالظواهرِ والأقيسةِ ـ على مخالفةِ ضرورةِ العقلِ ، وذلكَ ؛ لأنَّ المتصوَّر في الوجوبِ المنعُ من التركِ ـ فعندَ عدم المنع من التركِ ـ لكنًا قدَّ تمسّكنا بالظواهرِ والأقيسةِ في إثباتِ الجمع ِ (0) بين النقيضين : وذلكَ لا يقولُه عاقلُ .

بلى (٢) -: إن فسّرتُم الوجوبَ بشيءِ آخرَ: فذلك (٧) كلامُ (٨) آخرُ (١).

# فسروع:

[الفرعُ (١٠)] الأوَّلُ:

اختلفُوا في [أنَّ<sup>(۱۱)</sup>] المندوبَ ـ هلْ هوَ: مأمورٌ بهِ أمْ<sup>(۱۱)</sup>؟؟.

(١) سقطت الزيادة من ن، آ، ل.

(٢) في ي زيادة: «عليه». (٣) سقطت الزيادة من ل.

(٤) لفظ ن، ي، ص: «استدلالًا» وهو تصحيف. ﴿ ٥) آخر الورقة (٦٥) من ي.

(٦) كذا في ل، ص، آ، ح: «ولفظ ن، ي: «بل».

(٧) لفظ غير ل: «فذاك».
 (٨) في ن، ل، ي: «الكلام».

(٩) المخلاف بين هذه المذاهب جميعاً لفظيًّ ؛ لأنَّ ترك الصوم ـ حالة العذر ـ جائز اتّفاقاً ، والقضاء بعد زوال هذا العذر ـ واجب اتفاقاً أيضاً : فالنزاع إنما هو في تسمية صوم هؤلاء واجباً وعدمها . وراجع : الكاشف عن المحصول (٢ /٧٧-٧٨) .

(١٠) لم ترد الزيادة في غير آ.

(۱۱) لم ترد في ن، ي، ل. (11) لفظ ن، ل، ح: (11)

والحقُّ: أنَّ المرادَ من الأمرِ \_ [إنَّ (١)] كانَ هو الترجيح المطلق ـ من غيرِ (١) إشعارٍ بجوازِ (٦) التركِ، ولا بالمنع ِ من التركِ ـ: [فنعم (١)].

وإنْ (° كان هو الترجيح المانع من النقيض \_: فلا؛ لكنّا [لَمَلا ) بيّنًا: أنَّ الأمرَ للوجوب \_: كانَ الحقُّ \_ هو التفسير الثانِي (٧).

#### الفرع الثاني:

اختلفوا في [أنَّ (^)] المندوبَ هلْ يصيرُ واجباً بعدَ الشروع فيه؟ . فعندَ أبي حنيفة \_ رحمة الله عليه \_: أنَّ التطوُّعَ يلزمُ بالشروع (^).

(١) سقطت من ن، ل.

(٢) آخر الورقة (١٤٣) من ن.

(٣) لفظ ن: «لجواز». (1) سقطت الزيادة من ن.

(٥) في ې ۱ أن». (٦) سقطت من ن.

(٧) لا نزاع في أنَّ المندوب مأمور به، بمعنى أنه متعلق لصيغة «افعل» ومستعملة فيه هذه الصيغة بقطع النظر عن كون هذا الاستعمال مجازياً أو حقيقياً، فإن في ذلك خلافاً تقدّم بحثه \_ والمختار في أنه استعمال مجازي.

وإنما النزاع هنا: في أنه هل يسمى مأموراً به حقيقة؟.

فذهب الفخر وفريق من الأصوليين إلى أنه لا يسمى بذلك حقيقة؟ لأن لفظ (آ، م، ر) عسدهم حقيقة في القبول السطالب للفعل على وجه الإلزام، وذلك لا يشمل إلا الصيغ المستعملة في الإيحاب دون الندب، فلا يكون المأمور المشتق منه حقيقة إلا في الواجب.

وذهب فريق منهم الاسدي إلى أنّه يسمّى بذلك حقيقة، لأنَّ لفظ (أ، م، ر) عندهم حقيقة في القول الطالب ليفعل مطلقاً، ولوكان بدون إلرام فيشمل الصيغ المستعملة في كل من الإيجاب والندب، فيكون المأمور المشتق منه حقيقة في القدر المشترك بين لواحب والمندوب، وهنو المنطلوب فعله، فيسمى المندوب مأموراً به حقيقة فرحع، الكاشف (٧٧/٢)، ومذكرات لم تطبع لشيخنا مصطفى عبد الخالق.

(٨) لم ترد الزيادة في ل، ن.

(٩) قال صاحب الهداية (٩/١٩ همن شرع في نفل لزمه إتمامه، فإن خرج منه بدون
 عذر: لرمه القضاء وعليه الإثم، وإن خرج منه لعذر لزمه القضاء ولا إثم عليه».

وعند الشافعيّ ـ رضى الله عنهُ: لا يجبُ(١).

لنسا: قوله \_ عليه الصلاة والسلام \_: «الصائم المتطوّع أمير نفسه: إنْ شاءَ صامَ، وإنْ شاءَ أفطرَه (٢)؛ ولأنّا نفرضُ الكلام \_ فيما إذا نوّى صوماً يجوزُ لهُ تركُهُ بعدَ الشروع .

فنقول: يجبُّ أنْ يقعَ الصومُ على هذهِ الصفةِ؛ لقولِهِ عليهِ الصلاةُ والسلامُ: «ولكلُّ امرىءٍ ما نَوى»(٣).

وتمام الكلام في هذه المسألة، مذكورٌ في الخلافيّاتِ.

وقد روي بلفظ: «الأعمال بالنيات» بالجمع وبدون «إنما». كما في نيل الأوطار (١١٤/١). وقد ورد في التلخيص الحبير (٢٠/١) مختصراً بلفط: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى». قال الحافظ: «وفي رواية ولكل امرىء ما نوى. متفق عليه».

<sup>(</sup>۱) بل يستحب له الإتمام فإن أفسده فلا قضاء عليه. فراجع: المجموع (٣٩٤/٦)، والشرح الكبير (١١٢/٣). ويقول الشافعي: قال أحمد.

وقال مالك: «من خرج منه بعذر فلا قضاء عليه، وإن خرج من غير عذر فعليه القضاء». فانظر: الاشراف (٢١٠/١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه بهذا اللفظ ـ من طريق أم هاني - أحمد والترمذي والحاكم في المستدرك .

وأخرجه من طريق أنس وأبي أصامة \_ البيهقي في السنن الكبرى، بلفظ: «الصائم المتطوع بالخيار ما بينه وبين نصف النهار». على ما في الفتح الكبير (٢٠٠/٢).

وفي رواية أخرى من طريق أم هانيء أيضاً بلفظ: «أمين نفسه». انظر: كشف الحفا (٢٦/٢) ط حلب.

<sup>(</sup>٣) هو بعض حديث مشهور، رواه أحمد وأصحاب الكتب السنة ـ من حديث عمر بن الخطاب ـ بلفظ: «سمعت رسول الله يَخْجُ يقول: إنما الأعمال بالنية، وإنما لكل امرى، ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها ـ: فهجرته إلى ما هاجر إليه». على ما في منتقى الأخبار (١/ ٨١-٨٢).

وقد أخرجه كاملًا بلفظ: «إنما الأعمال باليات، ولكل امرىء ما نوى...»، الحافظ ابن الجوزي في سيرة عمر بن الخطاب (ص١٢٩: ط المصرية).

وقد أخرج هذا الحديث، الحافظ السيوطي في آخر خطبة كتابه «الجامع الصغير» بلفظ: = \_

# الفرعُ الثالث:

المباحُ هلْ هوَ من التكليفِ أمْ [لان]؟.

والحقُّ: [انَّه (٢)] إنْ كانَ المرادُ بأنَّه من التكليفِ \_ هوَ: أنَّه وردَ التكليفُ بفعلهِ \_: فمعلومٌ \_ أنّه ليسَ كذلكَ.

وإنْ كانَ المرادُ منهُ: أنّه وردَ التكليفُ باعتقادِ إباحتِهِ ـ فاعتقادُ ٢٠٠ كونِ ذلكَ الفعلِ مباحاً ـ مغايرٌ لذلكَ ١٠ الفعلِ [في نفسِهِ ٢٠٠]: فالتكليفُ بذلكَ الاعتقادِ لا يكونُ تكليفاً بـ [ذلكَ ٢٠] المباح

والأستاذُ أبو إسحاقَ سمّاهُ تكلّيفاً بهذا التأويل ؛ وهو بعيدُ (٧) ـ مع أنّه نزاعٌ في محض اللّفظ.

# الفرعُ الرابعُ:

المباحُ هُلُ هُوَ حَسَنُ؟.

والحقُّ: أنَّهُ إنْ كانَ المرادُ من «الحسن»: كلُّ ما رُفعَ الحرجُ عن فعلهِ،

= وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرى، ما نوى. فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. . و و كر: أنه قد أخرجه أصحاب الكتب الستة عن عمر بن الخطاب. وأنه قد أخرجه أبو نميم في الحلية، والدارقطني في غرائب مالك، عن أبي سعيد الخدري، وأن ابن عساكر في أماليه قد أخرجه عن أنس بن مالك. وأن الرشيد العطار قد أخرجه ـ من طريق أبي هريرة ـ في جزء من تخريجه (أو: معجمه، على ما استظهره المناوي).

وقد تكلم المناوي في فيض القدير (١/ ٢٩-٣٥) كما قال العجلوني في كشف الخفا . مع نقله نظما في ذلك للشافعي رضي الله عنه . وقد تكلم العجلوني هذا عن هذا الحديث، في الكشف (١/١١-١٢، ١٤٧-١٤٨) كلاماً تضمّن بعض الفوائد الهامة .

(۱) سقطت من ن. (۲) لم ترد الزيادة في ن.

(٣) في ن: «واعتقاد». (٤) في ح، ص: «لنفس ذلك».

(٥) لم ترد الزيادة في ص. (٦) لم ترد الزيادة في ح.

(٧) بعيد لأنه لا فرق بين المباح والحرام وغيرهما في وجوب اعتقاد صحة الحكم من إباحة، أو حرمة أو غير ذلك، والكلام ليس في هذا الاعتقاد. فإنه لا يسمى مباحاً. وإنما الكلام في نفس الفعل الذي تعلقت به الإباحة: كالأكل والشرب.

سواءً كانَ [على (١)] فعلهِ ثوابُ (٢)، أو لم يكن (٢) \_: فالمباح حسن.

وإنْ أريدَ [بعن ]: ما يستجِقُ فاعلُهُ بفعلِهِ التعظيمَ، [والمدحَ (٥٠]، والثوابَ -: فالمباحُ ليسَ بحسَنِ.

# الفرعُ الخامسُ:

المباحُ هل هو من الشرع ؟!.

قال بعضُهم: ليسَ من الشَرع ؛ لأنَّ معنَى المباح: أنَّه لا حرج في فعلِهِ، وفي تركِهِ، وذلكَ معلومُ ـ قبل الشرع (١)، فتكونُ الإباحةُ تقريراً للنفي (١) الأصليُّ، [لا تغييراً (١)]: فلا يكونُ من الشرع .

والحقُّ: أنَّ الخلافَ لفظيٌّ، وذلكَ: [ك ٢٠] أنَّ الإباحة تثبتُ ٢٠٠٠ بطرقٍ ثلاثة ٢٠٠٠:

أحدها: أنْ يقولَ الشرعُ: «إنْ شئتُمْ فافعلُوا، وإنْ شئتُمْ فاتركوا».

والثاني: أنْ تدلُّ أحبارُ الشرع على أنْه لا حرجَ في الفعل ، والتركِ.

والشالُّث: أَنْ لا يتكلَّمَ الشرعُ (١٠٠ فيه \_ ألبَّتَه \_ ولكن انعقدُ الإجماعُ \_ مع

<sup>(</sup>١) لم ترد الزيادة في ن.

<sup>(</sup>٢) لفظ ن: «توابأ».

<sup>(</sup>٣) آخر الورقة (٩٧) من ح.

<sup>(</sup>٤) لم ترد الزيادة في ل.

<sup>(</sup>٥) لم ترد الزيادة في غير ي.

<sup>(</sup>٦) في غير آ: والسمع، وكلاهما صحيح.

<sup>(</sup>٧) لفظ ن: والمنفى، وفي ل: والبقاءه.

<sup>(</sup>٨).سقطت من ن، وعبارة ل: وفلا يتغيره.

<sup>(</sup>٩) لم ترد اللام في ي.

<sup>(</sup>۱۰) في ن، آ: وثبتته.

<sup>(</sup>١١) لفظ آ: وثلاثه.

<sup>(</sup>١٢) في ي: «الشارع».

ذلكَ \_ على أنَّ (1) ما لم يرد فيهِ طلبُ فعل ، ولا طلبُ تراثِ: فالمكلَّفُ (2) فيه مخيّر.

وهذا الدليلُ يعمُّ جميعَ الأفعال ِ الَّتِي لا نهايةَ لهَا.

إذا عرفت (٣ هذا فنقول: إنْ عنى (١) بكونِ الإباحةِ حكماً شرعياً: أنّه حصلَ حكمً عيرُ الّذي كانَ مستمرًاً قبلَ الشّرع : فليسَ كذلك، بل الإباحةُ تقريرُ (٥) لا تغييرُ.

وإنْ عنى بكونِهِ حكماً شرعياً: أنَّ كلامَ الشَّرع دلَّ (١) على تحقُّقِهِ \_: فظاهرٌ أنَّه كذلكَ؛ لأنَّ الإِباحةَ لا تَتحقَّقُ إلَّا على أحدِ الوجوِهِ الثلاثة المذكورة.

[و(٢)] في جميعِهَا خطابُ الشرع (١) دلَّ (١) عليها: فكانت الإباحةُ من الشَّرع بهذَا التأويل (١٠). والله أعلمُ (١٠).

<sup>(</sup>١) في ح، ص: البأن،

<sup>(</sup>۲) في ي: «والمكلف».

<sup>(</sup>٣) في ن، ي، ل: «عرف».

<sup>(</sup>٤) آخر الورقة (١٠٤) من ل.

<sup>(</sup>٥) في ن: «تقرر لا تعتبر»، وفي آ: «تقدير لا يعتبر» وكلاهما تحريف.

<sup>(</sup>٦) في ن، ص، ي: ١٤اله.

<sup>(</sup>٧) لم ترد الواو في ص.

<sup>(^)</sup> في ل: «فالشّرع».

<sup>(</sup>٩) في ل، ن، ي: «دال عليه».

<sup>(</sup>١٠) العبارة في آ: بهذا التأويل من الشَّرع».

<sup>(</sup>١١) آخر الورقة (٩٧) من آ.

#### النظر الثالث(١)

# من القسم الثاني ـ من كتاب الأوامر، والنواهِي ـ: [في المأمور (٢) به]

[وفيه (٢) مسائل]: [المسألةُ (٤) الأولى]:

يجوزُ ورودُ الأمرِ بما لا يقدِر عليهِ (°) المكلّفُ \_ عندنا \_: خلافاً للمعتزلةِ ، والغزاليِّ [منّا(')].

#### لنا وجوه:

الأوَّل (): [أنَّ ()] الله \_ تعالى \_ أمرَ الكافر () بالإيمانِ، والإيمانُ منه () محالٌ؛ لأنَّه يُفضِي إلى انقلابِ علم الله \_ تعالى \_ جهلاً؛ والجهلُ محالٌ \_: والمفضي () إلى المحالِ محالٌ.

<sup>(</sup>١) كذا في ص، وهو الصحيح، وفي ن، ل، ي، ح، آ: «الثاني»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) ساقط من ص.

<sup>(</sup>٣) هذه زيادة مناسبة انفردت بها آ.

<sup>(</sup>٤) في ن، ل، ص، ي اقتصر على كلمة: «مسألة»، وفي ح: «المسألة»، وما أثبتناه من آ.

<sup>(</sup>٥) عبارة ن: «المكلف عليه».

<sup>(</sup>٦) لم ترد الزيادة في ن.

<sup>(</sup>٧) لفظ آ: واحدهاه.

<sup>(</sup>٨) لم ترد الزيادة في ن، ص، ل. (٩) لفظ آ: «الكفاره.

فإنْ قيلَ: لا نسلُّمُ أنَّ الإيمانَ من الكافرِ (١) \_ محالٌ، ولا نسلَّم أنَّ حصولَهُ يُفضِى (١) [إلى (٣)] انقلاب العلم جهلًا.

بيانُهُ: أنَّ العلمَ يتعلَّقُ ( ؛ بالشَّيءِ [المعلوم ( · )] على ما هو به \_ فإنْ كانَ الشيءُ واقعاً \_: تعلّق العلمُ بوقوعه .

وإنْ كانَ غيرَ واقع ِ: تعلُّقَ العلمُ بلا وقوعِهِ.

فإذا فرضتَ (١) الإِيمَانَ واقعاً (٧): لزمَ القطعُ بأنَّ الله - تعالى - كانَ في الأزل ِ عالماً بوقوعه.

[وإنْ فَرضتَهُ غيرَ واقع: لزمَ القطعُ بأنَّ الله \_ تعالى \_ كان في الأزل عالماً بلا وقوعه (١) . ففرضُ الإيمانِ بدلاً [من (١) ] الكفر [لا (١) ] يقتضِي تغيرَ العلم ، بل يقتضِي أنْ يكونَ الحاصلُ في الأزل \_ هو: العلم بالإيمانِ ، بدلاً عن العلم بالكفر؛ فلم قلت: إنَّ ذلكَ محالُ .

سَلَمنا: أنَّ ما ذكرتَهُ (١٠) يقتضِي امتناعَ صدورِ الإيمانِ من الكافر (١٠) ، لكنّهُ (١٠) معارَضٌ بوجوهِ دالَةٍ على أنَّ الإيمانَ \_ في نفسه \_ ممكنُ [الوجودِ ١٠٠]:

<sup>(</sup>١) لفظ آ: «الكفار».

<sup>(</sup>٢) في غير آ، ص: «يقتضي».

<sup>(</sup>٣) هذه الزيادة من ص، آ.

<sup>(</sup>٤) لفظ آ: «متعلق».

<sup>(</sup>٥) انفردت بهذه الزيادة ص.

<sup>(</sup>٦) في غيرح: «فرضنا». وأثبتنا لفظ ح لمناسبته لما بعده.

<sup>(</sup>٧) آخر الورقة (١٤٤) من ذ.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين ساقط من ن.

<sup>(</sup>٩) في آ: «عن» وسقطت من ح.

<sup>(</sup>١٠) سقطت الزيادة من ي .

<sup>(</sup>١١) في غير ص: «ذكرتموه» وما أثبتناه أنسب.

<sup>(</sup>١٢) في آ: «الكفار».

<sup>(</sup>۱۳) لفظ ن، ل، ي، ص: «ولكنه».

<sup>(</sup>١٤) لم ترد الزيادة في غير آ.

[الأول: أنَّ الإِيمانَ كانَ \_ في نفسه \_ ممكنَ الوجود(١)]، فلو انقلبَ واجباً بسبب العلم \_ لكان العلم مؤثِّراً في المعلوم ؛ وهو محال \_: لأنَّ العلمَ يتبعُ المعلومَ، ولا يؤثِّرُ فيهِ.

الثاني (1): لو كان (1) ما علم الله \_ تعالى \_ وجوده (1) واجب الوجود، وكلَّ ما علم الله \_ تعالى \_ عدم أنْ لا يكون الله علم الله \_ تعالى \_ عدم أنْ لا يكون الله \_ تعالى \_ قادراً على إيجاد شيء الأنَّ الشيءَ لا ينفكُ من أنْ يقال: إنّ الله \_ تعالى \_ علم وجوده أو علم عدمه .

وعلى التقديرين: يكونُ واجباً، والواجبُ لا قدرةَ عليهِ \_ ألبَتَّة: فلزمَ أنْ لا يقدرَ الله \_ تعالى \_ على شيءٍ \_: تعالى الله عن ذلكَ علوًاً كبيراً.

الشالث (٧): لو كانَ (١) ما عَلِمَ الله وجودة واجبَ الوجود، وما علمَ عدمَهُ [يكونُ لنا اختيارٌ [في فعل (١) شيء] واجبَ العدم \_: لزمَ (١) أنْ لا يكونَ لنا اختيارٌ [في فعل (١) شيء] أصلًا، وأنْ تكونَ حركاتُنَا (١) بمنزلةِ تحريكِ الرياحِ للأشجارِ ـ: من حَيث إنّهُ لا يكونُ باختيارِنَا، لكنّا نعلمُ بالضرورةِ: أنَّ ذلكَ باطلُ؛ لأنّا ندركُ تفرقةً ضروريةً

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من آ.

 <sup>(</sup>۲) أبدل ناسخا ل، ن مضمون هذا الوجه بمضمون الوجه الثالث الآتي، واعتبرا الوجه
 الثالث الثاني.

<sup>(</sup>٣) كذا في ل، وهو الصحيح، وفي ن، ي، ص، ح، آ: وأن كل،

<sup>(</sup>٤) في ي، آ، ن زيادة: «كان»، وفي ص، ح زيادة: «إذا كان».

<sup>(</sup>٥) كذا في ل، وفي ص، ن، آ، ي: «كان، وفي ح: «إذا كان».

<sup>(</sup>٦) كذا في ص، ح، وفي ل: «فلزم»، ولفظ ي، آ، ن: «فيلزم».

<sup>(</sup>٧) هذا الوجه أورده ناسخا ل، ن: «الثاني».

<sup>(</sup>٨) في ل: وأن كل،

<sup>(</sup>٩) لم ترد الزيادة في غير ص، ح.

<sup>(</sup>۱۰) في ن، ل: دفيلزم،

<sup>(</sup>١١) لم ترد الزيادة في ن.

<sup>(</sup>١٢) في ح: دحركتناه.

بين الحركات الحيوانيّة الاختياريّة، والجماديّة (١) الاضطراريةِ.

المرابع: أنّه لو كانَ كذلكَ \_: لكانَ العالَمُ واجبَ الوجودِ (() \_ في الوقت الّذِي علم الله \_. تعالى \_ وقوعَهُ (ا) فيهِ ، والواجبُ يستغني عن المؤثّر: فيلزمُ (ا) استغناءُ حدوثِه عن المؤثّر: فيلزمُ أنْ لا يفتقرَ حدوثُ العالم ، ولا (أ) شيءٌ من الأشياءِ \_ إلى القادر المختار: وذلكَ كفرُ (().

الخامس: أنَّ تَعلَّقَ العُلم بهِ \_ إمَّا أنْ يكونَ سبباً لوجوبهِ، أو لا يكونَ.

فإنْ كانَ سبباً لوجوبه \_: لَزُم أَنْ يكونَ العلمُ قدرةً وإَرادةً؛ لأنّه لا معنى للقدرة والإرادة إلا الأمرُ الذي باعتباره (١) يترجّحُ الوجودُ على العدم . فإذَا كانَ (١٠) العلمُ كذلك \_ صارَ (١) العلمُ عينَ القدرةِ والإرادةِ؛ وذلكَ محالُ؛ لأنّه يقتضِي قلبَ الحقائق: وهوَ غيرُ معقول .

وإنْ لم يكن [العلمُ ١٠٠] سبباً لوجوبِ المعلوم \_: فقد سقطَ ما ذكرتُموهُ مِنَ الدلالةِ؛ لأنّه مبنيٌ على أنَّ المعلومَ صارَ واجبَ الوقوع \_ عند تعلُّقِ العلم ِ ١٠٠٠ به ١٠٠٠، فإذا بَطَلَ ١٦٠٠ ذلكَ \_: بطلَ دليلُكُمْ .

سلّمنا: أنَّ ما ذكرتُمُوهُ (١٠٠ يدلُّ على أنَّ الإيمانَ محالٌ من الكافر، لكنَّ امتناعَهُ ليسَ لذاتِهِ، بلْ بالنظر إلى علم اللهِ \_ تعالى \_ فَلِمَ قلتُمْ (١٠٠٪ إنَّ ما لا يكونُ محالاً لذاته \_ [فإنَّه (٢٠٠ إلا يجوزُ ورودُ الأَمر به؟ .

<sup>(</sup>١) في ي: «أو الحادثة» وهو تحريف. (٢) لفظ ص: «الحدوث».

<sup>(</sup>٣) عبارة ن، ل، آ، ي: «وقوع ذلك الفصل».

<sup>(</sup>٤) لفظ ن: «فلزم».

<sup>(</sup>٥) في ل: (أو شيء)، وفي ص، ح: ((ولا حدوث شيء)).

<sup>(</sup>٦) في ن، ل: «أكفر».

<sup>(</sup>٧) عبارة ن: «اعتباره مرجح»

<sup>(</sup>٩) لفظ آ: وكان،

<sup>(</sup>١١) لفظ آ: والمعلوم، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>۱۳)، آخر الورقة (۱۰۵) من ل.

<sup>(</sup>١٥) في ن، آ، ل، ي: «قلت».

<sup>(</sup>٨) في آ: «صار».

<sup>(</sup>١٠) لم ترد الزيادة في ي.

<sup>(</sup>١٢) آخر الورقة (٩٨) من ح.

<sup>(</sup>١٤) في ح: «ذكرتم»، وفي ص: «ذكرت».

<sup>(</sup>١٦) لم ترد هذه الزيادة في غير ص.

<sup>- 111</sup> 

سلّمنا: أنَّ ما ذكرتُموهُ (١) يدلُّ على أَنُّ الأمرَ بالمحالِ واقعُ ؛ لكنَّهُ (١) يدلُّ على أَنَّ الأمرَ بالمحالِ واقعُ ؛ لكنَّهُ (١) يعلى أنَّهُ (٣) لا تكليفَ إلاَّ وهوَ تكليفُ بما (١) لا يطاقُ ؛ [وذلكَ (٣)] -: لأنَّ الشيءَ \_ إنْ كانَ معلومَ العدم : كانَ الأمرُ بالإِتيانِ بهِ أمراً بإيقاع الممتنع .

وإنْ كانَ معلومَ الوجودِ \_: كانَ واجبَ الوجودِ، وما كانَ واجبَ الوجودِ لا يكونُ \_ لقدرةِ القادرِ الأجنبيِّ، واختيارِهِ \_ فيهِ أثرٌ: فيكون (٢)(١) التكليفُ [به(١٠)] أنضاً تكليفاً مما لا يطاقُ.

فثبت: أنَّ ما ذكرتموهُ (١٠٠٠ يدلُّ على أنَّ التكاليفَ (١٠٠٠ بأسرها - تكليف ما الار١٠٠٠ يطاقُ؛

وإنَّ أحداً من العقلاءِ لم يقلْ بذلكَ \_: فإنَّ بعضَ الناسِ أحالَهُ \_ عقلًا، وبعضَهم جوَّزهُ ١٠٠٠. ولم يقلُ ١٠٠٠ أحدٌ بأنَّه يمتنعُ ورودُ التكليفِ إلاَّ بما لا يطاقُ.

فما هو نتيجةُ هذَا الدليلِ لا تقولونَ بهِ ١٠٠، وما تقولونَ بهِ ١٠٠ لا ينتجُهُ هذَا الدليلُ: فيكون ساقطاً.

<sup>(</sup>١) لفظ ح: «ذكرتم»، وفي ص: «ذكرت».

<sup>(</sup>٢) في غير ح، ص: الولكنه،

<sup>(</sup>٣) لفظ ص: ٥ألاه.

<sup>(</sup>٤) في ص: «ما».

<sup>(</sup>٥) لم ترد في ن، ل.

<sup>(</sup>٦) في ح: «ويكون».

<sup>(</sup>٧) آخر الورقة (٦٦) من ي.

<sup>(</sup>٨) لم ترد الزيادة في ن، ي، ل

<sup>(</sup>٩) في ص، ح: «ذكرته»

<sup>(</sup>١٠) آخر الورقة (١٤٥) من ن.

<sup>(</sup>۱۱) لفظ آ: «سماه.

<sup>(</sup>۱۳) في ن، ل، آ: «جوزوه».

<sup>(</sup>۱۳) في ل: «ولو نقل» وهو تحريف

<sup>(</sup>١٤) كذا في ح، ص، ل، وفي ن، ي، أ: الا يقولون به، وما يقولوں به،.

<sup>(</sup>١٥) لفظ ح: «ليس».

سلّمنَا أنَّ ما ذكرتموهُ(١) يدلّ على قولكم(١)، ولكنّه معارضٌ(١) بالنصّ، والمعقول .

أَمَّا النصِّ ـ فقوله تعالى: ﴿لا يُكلِّفُ الله نفساً إلاَّ وُسْعَهَا﴾(١)، ﴿وَمَا جَعَلَ عليكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾(٥)، وأيُّ حرج فوقَ التكليفِ بما لا يُطاق؟(١). وأمَّا المعقولُ ـ فمنْ ثلاثة أوجه (٧):

الأول (^): أنَّ في السمسساهسد (^) [أنَّ (^)] من كلَّف (^) الأعسى نقطَ المصاحف، والزَمِنَ الطيران في الهواءِ -: عُدَّ سفيهاً - تعالى الله عن (^) ذلكَ علواً كبيراً.

الثاني: المحالُ غيرُ متصوَّدٍ، وكلُّ ما لا يكونُ متصوَّراً لا يكونُ مأموراً بهِ. إنّما قلنا: إنّهُ غيرُ مُتصوَّدٍ؛ لأنَّ كلَّ متصوَّدٍ متميِّزٌ، [وكلَّ متميِّزٍ"] ثابتُ: فما لا يكونُ ثابتاً لا يكونُ متصوَّراً.

بيانُ الثانِي: أنَّ الذي لا يكونُ متصوَّراً لا يكونُ في العقلِ إليهِ (١٠٠ إشارةً) [و"١] المأمورُ بهِ يكونُ في العقل إليه إشارةً، والجمعُ ـ بينهما ـ متناقضٌ .

الشالث: إذا جوَّزتُم الأمرُ بالمحال ِ ـ فلِمَ لا تجوِّزونَ أمرَ «الجماداتِ»، وبعثةَ الرسل [إليها""]، وإنزالَ الكتب عليهًا؟.

<sup>(</sup>١) في ص، آ: «ذكرته»، ولفظ ح: «ذكرتم».

<sup>(</sup>٢) في ص، آ: «قولك». (٣) لفظ ن، ي، ل، آ: «يعارض».

 <sup>(</sup>٤) الآية (٢٨٦) من سورة البقرة.
 (٥) الآية (٧٨) من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٦) عبارة ل، ن: «وجوه ثلاثة». (٧) آخر الورقة (٣٨) من ص.

<sup>(</sup>A) في غير ص، ل: «أحدها». (٩) فيما عدا ل، ن: «الشاهد».

١٠) لم ترد الزيادة في ص ، (١١) آخر الورقة (٩٨) من آ.

<sup>(</sup>١٣) عبارة ص: «وتعالى الله عنه»، وفي ل، ن نحوما أثبتنا مع إبدال «كبيراً» بـ «كثيراً».

<sup>(</sup>۱۳) ساقط من ن.

<sup>(</sup>١٤) في ي: داشارة إليه».

<sup>(</sup>١٥) سقطت الواو من ن.

<sup>(</sup>١٦) سقطت الزيادة من ص.

والجوابُ: قولُهُ: «إذا فرضنًا الإيمانَ بدلًا ١٠) عن الكفر ـ كانَ الموجودُ في الأزل ِ - هو العلم بالإيمان بدلًا عن العلم بالكفر».

قلنا: نحنُ وإنْ لم نعلمُ أنَّ علم الله \_ تعالى \_ في الأزل ِ تعلَّقَ بإيمانِ ١٠ زيدٍ، أو [بالاً] كفرهِ، لكنّا نعلمُ أنَّ علمَهُ تعلّقَ بأحدهِمَا على التعيين، وذلك العلمُ كانَ حاصلًا \_ فِي الأزل ِ ـ فنقولُ: لَوْ لَمْ يحصُلْ متعلَّقُ ذلكَ العلَم : لزمَ انقلابُ(٤) ذلكَ العلم جهلًا \_ في الماضِي \_ وهو محالٌ من وجهين :

أحدُهُما(٥): امتناعُ الجهلِ على اللهِ \_ تعالى.

[و(١)] الثاني: أنَّ تغيُّر (٧) الشيءِ في الماضِي (٨) محالٌ.

قوله: «العلمُ غيرُ مؤثّر».

قلنا(١): اللازمُ من دليلِنَا حصولُ الوجوب .. عند تعلُّق العلم ، فأمَّا أنَّ ذلكَ الوجوبَ بهِ أو بغيرهِ (١٠) فَ [ذلك(١٠)] غيرُ لازم ِ.

قوله: «لَزمَ أَنْ لا يقدرَ الله \_ تعالى \_ على شيء».

قلنا: [ قد بيِّنَا ١٠٠٠ أنَّ] العلمَ بالوقوع يَتْبَعُ ١٠٠٠ الوقوع ١٠٠٠ الَّذي هو تَبَعُ [الإِيقاع""] بالإِرادة""والقدرةِ ـ: فامتنعَ أن يكونَ [الفرعُ]""مانعاً من الأصل ؟

(٥) في ح: والأول

<sup>(</sup>١) في ن، ي، ل، آ: «بدل الكفر»

<sup>(</sup>٣) لم ترد الباء في ي. (٢) عبارة ص: «بإيمان زيد تعلق».

<sup>(</sup>٤) لفظ ن: «الانقلاب».

<sup>(</sup>٦) لم ترد الواو في ص، ح. (٧) في ن: «يغير».

<sup>(</sup>A) فى ن زيادة: «وهو».

<sup>(</sup>٩) في ل، آ: «قلت». (۱۰) عبارة ص: «أم بشيء آخر». (١١) لم ترد الزيادة فيما عدا ص، ح.

<sup>(</sup>١٢) كذا في آ، ل، ي، وفي ص نحوها من غير كلمة: «قد» ولم ترد في ن، وفي ح وردت كلمة: «أن». (١٣) لفظ غير ن: «تبع».

<sup>(14)</sup> في ح: «للوقوع». (١٥) لم ترد الزيادة في غير ن.

<sup>(</sup>١٦) كذا في ن، وفي ل، آ: «القدرة والإرادة»، وعبارة ي، ص: «الإرادة والقدرة» وفي ح: «للإرادة والقدرة». (۱۷) لم ترد الزيادة في ص.

بل (١) تعلَّقُ علمِهِ (١) [بهِ (٣] - على الوجهِ المخصوص - يكشفُ عنْ أنَّ قدرتَهُ (١) وإرادتَهُ تعلَّقتَا به، على ذلكَ الوجه (٩).

قوله: «يلزمُ الجبرُ».

قلنا: إِنْ عَنيتَ بِالجِبِرِ: أَنَّ العِبدَ لا يَتمكَّنُ مِن شيءٍ ـ على خلافِ علم ِ اللهِ تعالى ـ فَلمَ قلتَ: إِنَّهُ مِحالٌ؟.

قولُهُ: «يلزمُ أَنْ يكونَ العالَمُ واجبَ الحدوثِ \_: حين حدوثِهِ فيستغني عن القدرة، والإرادة».

قلنا: [قد(٢)] بيّنا: أنَّ العلمَ بالوقوعِ تَبَعُ الوقوعِ ، الَّذي هوَ تبعُ القدرةِ والفرعُ لا يغني (٢) عن الأصل .

قُولُه: [إنَّ (^)] العلُّمَ إمَّا أنْ يكونَ سَبِباً للوجوب(١)، أو لا يكونَ».

قَلْنَىا: نَخْتَارُ ١٠٠٠ أَنَّهُ لِيسَ سبباً للوجوبِ ١٠٠٠ وَلَكَنْ نَقُولُ: إِنَّهُ يَكَشْفُ عَنَ الوجوبِ ١٠٠٠ : ظهرَ الفرقُ ١٠٠٠. الوجوب ١٠٠٠ =: ظهرَ الفرقُ ١٠٠٠.

قوله: «هذا لا يدلُّ على جوازِن [الأمرِن] بالجمع بين الضدَّين».

قلنا: بل يدلُّ؛ لأنَّ ١٧٠علم الله - تعالى - بعدم إيمانِ زيدٍ يُنافي وجودَ إيمانِ

(١) في ص، ح، ي: «بلي». (٢) لفظ ل، ن: «العلم».

(٣) سقطت الزيادة من ص . (٤) عبارة ح: (عن إرادته وقدرته، .

(٥) لفظ آ: «الوجوه». (٦) لم ترد الزيادة في ص.

(V) لفظ آ: «يستغنى». (A) هذه الزيادة من آ.

(٩) عبارة ن، ل، ي، ح، ص: «سبب الوجوب».

(١٠) في آ، ل، ن، ح، ي: «المختار»، وراجع الكاشف (٨٩/٢) لمعرفة الاعتراض الوارد على هذه الكلمة، وانظر: النفائس (٢/٨٩-ب) للاطلاع على ما قاله القرافي متوهماً: أن هذا اختيار الإمام المصنف.

(۱۲) آخر الورقة (۱۰٦) من <sup>ل.</sup> (۱۳) آخر الورقة (۱٤٦) من ن.

(١٤) في ح: «التقرير»، ولفظ ص، ي: «التقريب» وهو تصحيف.

(۱۵) تكررت في ح.

(١٦) سقطت الزيادة من ن، آ، ي، ل، ح. (١٧) لفظ ن، ل: عملي أن». - (١٧)

زيد، فإذا أمرَهُ بإدخالِ الإيمانِ في الوجودِ ـ حالَ حصولِ العلمِ بعدمِ الإيمانِ ـ: فقد كلَّفَهُ بالجمع بين المتنافيين(١).

قولُهُ: «هذا الدليلُ يقتضِي أنْ تكونَ (٢) التكاليفُ(٢) .. كُلُها .. تكليفَ ما لا يُطاقُ، وذلكَ لَمْ يقلْ به أحدٌ».

قلنا: الدلائلُ القطعيّةُ ١٠٠٠ العقليّةُ، لا تُدفعُ بأمثال ِ هذِهِ الدوافع ِ .

أَمَّا الآية \_ فهي معارضةٌ بقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلنا ما لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ ﴿ رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلنا ما لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ ﴾ (\*) وَلاَنَّكَ (\*) قد علمت: أنَّ القواطعَ العقليّة لا تعارضُها (\*) الظواهرُ النقليّةُ ، بل تعلمُ (\*) أنَّ تلكَ الظواهرَ مُؤوَّلةً ، ولا (\*) حاجةً (\*) إلى تعيين تأويلها (١١) .

قوله: «أنه عبث».

قلنا: إنْ عنيتَ بكونِهِ عبثاً: خلوَّه عن مصلحةِ (١٢) العبدِ ـ فَلِمَ قلتَ: إنَّ هذا محالٌ.

قوله: «المحالُ غيرُ متصوَّر».

<sup>(</sup>١) راجع ما ذكره الأصفهاني في الكاشف من تحريف بعض المعترضين لهذه الكلمة، ويناء اعتراض على المصنف عليها (١/ ٨٩/٠) وانظر: النفائس (١/ ٨٩/٠).

<sup>(</sup>۲) في ن، ي: ديكون،

<sup>(</sup>٣) عبارة غير ص: «كل التكاليف».

<sup>(</sup>٤) لفظ ن، ل، آ، ي: «القاطعة».

<sup>(</sup>٥) الآية (٢٨٦) من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٦) آخر الورقة (٩٩) من ح.

<sup>(</sup>٧) لفظ ن: ويعارضهاه.

<sup>(</sup>٨) لفظ ح: ١٥ تعلم ٤.

<sup>(</sup>٩) في ن، ي، ل، آ: دفلاء.

<sup>(</sup>١٠) لفظ ص، ح زيادة: ﴿بنا﴾.

<sup>(</sup>١١) لفظ ص، ح، ي، آ: «التأويل».

<sup>(</sup>١٢) عبارة ص: والمصلحة للعبدي.

قلنا: لَوْ لَمْ يكنْ متصوراً ـ لامتنع الحكم عليه بالامتناع (١)؛ لِمَا(١) أنَّ التصديقَ موقوفٌ على التصور؛ ولأنّا نميّز بينَ المفهوم من قولِنا: الواحدُ نصفُ الاثنين، والمفهوم من قولنا: الوجودُ(١)، والعدمُ [لا(١)] يجتمعانِ؛ ولولا تصورُ هذين المفهومين(٥): لامتنع التمييزُ.

قوله: «لِمَ لا يجوز أمرُ الجمادِ»؟.

قلنا: حاصلُ الأمرِ بالمحالِ \_عندنا \_هو: الإعلامُ بنزول ِ العقابِ: وذلكَ لا يُتصوَّرُ إلا في حقَّ الفاهِم.

الدليل الثاني: أنَّ الله ـ تعالى ـ أخبرَ عن أقوام معيّنينَ: أنَّهم لا يؤمنونَ؟ وذلكَ في قوله تعالى: ﴿إنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَواءٌ عليهم النَّذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرهُمْ لا يُؤمِنونَ﴾ (٧)، وقال تعالى: ﴿لَقَدْ حَقَّ القَولُ على أَكثَرهِمْ فهُم لا يُؤمِنُونَ ﴾ (٧).

إذا ثبتَ هذا \_ فنقولُ: أولئكَ الأشخاصُ لو آمنوا \_: لانقلب خبرُ الله \_ تعالى \_ الصدقُ كذباً، والكذبُ [على الله (^^)] محالٌ \_ إمّا لأدائِه إلى الجهل ، [أو إلى الحاجة (^)] على قول المعتزلة ، أو لنفسه كما هو مذهبنا ؛ والمؤدِّي إلى المحال محال \_: فصدور الإيمان عن أولئكَ الأشخاص محالً .

وتمامُ [هذانا] التقرير ما تقدّمَ.

الدليل الثالث: أنَّ الله \_ تعالى \_ كلَّف أبا لهب ١٠٠٠ بالإيمانِ ، ومن الإيمانِ :

 <sup>(</sup>١) لفظ ن: «بالاتباع» وهو تحريف.
 (٢) في آ: «كما» وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) عبارة ن، ي، آ، ل: «العدم والوجود».(٤) سقطت الزيادة من ح، آ.

<sup>(</sup>٥) لفظ غير آ: والأمرين. (٦) الآية (٦) من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٧) الآية (٧) من سورة ياس.(٨) لم ترد في غير ح.

<sup>(</sup>٩) ساقط كله من ن، ولم ترد كلمة ﴿ إِلَى ا فِي ص.

<sup>(</sup>١٠) لهذه الزيادة في ص.

<sup>(</sup>١١) هو عبد العزى بن عبد المطلب، كناه أبوه بأبي لهب لحسن وجهه، وهو واحد من أعمام رسول الله \_ ﷺ - الأحد عشر مات من أبنائه على الإسلام عتبة ومعتب ودرة، ومات هو وزوجه على الكفر. راجع الوافي (٨٣/١). وليس هو المقصود في هذه المسألة بخصوصه، بل هو مثل لكل من مات على الكفر ولذلك ذكر البعض وأبا جهل، وذكر آخرون والمعاندين، انظر: تعليقات الشيخ بخيت على شرح الاسنوي (٨٩/١).

تصديق اللهِ \_ تعالى \_ في كلِّ ما أخبرَ عنهُ، ومِمَّا(ا) أخبِرَ عنهُ: أنَّه لا يؤمنُ \_: فقد صارَ مكلَّفاً بأنْ يُؤمنَ بأنَّهُ لا يؤمنُ (١) - أبداً - وهذا هو: التكليفُ بالجمع بينَ الضدّين<sup>(٣) (4)</sup> .

الدليلُ الرابعُ: أنَّ صدورَ الفعل عن العبدِ يتوقَّفُ على داعيةٍ يخلُّقُها الله ـ تعالى ـ ومتى وُجدتْ تلكَ الداعيةُ ـ: كانَ الفعلُ واجبَ الوقوع ، وإذا كانَ كذلك: كانَ الجبرُ لازماً، ومتى (٥) كانَ الجبرُ لازماً .: كانت (١) التكاليفُ - بأسرها - تكليف ما لا يُطاقُ.

[و(٧)] إنَّما قلنا: إنَّ صدورَ الفعل من (٨) العبدِ يتوقَّفُ على داعيةٍ يخلُّقُهَا الله \_ تعالى \_ لأنَّ العبدَ لا يخلُو [إمَّا ١٩] أنْ يكونَ متمكِّناً من الفعل ِ والتركِ، أو لا یکونَ [کذلك∵ن.

فَإِنْ كَانَ الأَوَّلَ: فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ تَرَجُّحُ الفَاعَلَيَّةِ عَلَى التَارِكَيَّةِ مُوقُوفاً على مرجّع ، أو لا يكون١١٠.

فإنْ توقَّفَ \_ فذلكَ المرجِّحُ إنْ كانَ من فعل العبدِ \_: عادَ التقسيمُ [فيهِ"]، ولا يتسلسلُ"، بل لابدً ١٠٠٠ وأن ينتهي إلى داعيةٍ ليستُ من العبدِ ١٠٠٠ بل

(📭) في غير ص: «منه».

<sup>(</sup>۱) في ن،ي، ل، آ: ووفيماه.

<sup>(</sup>٢) العبارة في آ: «بأن يؤمن ولا يؤمن»، وقوله «بأن» في غيرح: «بأنه».

<sup>(</sup>٣) وعبر البيضاوي بـ: «النقيضين» وتعبير المصنف أولى، فراجع شرح الاسنوي على المنهاج (٣٦٦/١) ط السلفية.

<sup>(</sup>٤) آخر الورقة (٩٩) من آ.

 <sup>(</sup>٥) لفظ ن: «فإذا»، وفي ل: «وإذا».

<sup>(</sup>٦) في ص: «كان».

<sup>(</sup>٧) هذه الزيادة من ص، ح. (٨) لفظ غير ص: ٣عن٣. (٩) سقطت الزيادة من عن.

<sup>(</sup>١٠) هذه الزيادة من ص. (١١) لفظ ص: «يتوقف».

<sup>(</sup>۱۲) لم ترد الزيادة في ن، ل. (١٣) لفظ ل: «تسلسل».

<sup>(14)</sup> في ذ، ي، آ، ل: «فلا بد».

\_ 440 -

من (١) الله ـ تعالى ـ: وهو المقصود.

وإنْ لم يتوقّف على مرجِّع \_ : فقد ترجِّحت (٢) الفاعليَّة على التاركيَّة ، لا لمرجِّع ؛ وهو(٢) محال؛ لأنَّ ترجيع أحدِ طرفي الممكن على الآخر لو جازَ (١) أنْ يكونَ لا لمرجِّع \_ : لجازَ (٩) في كلِّ العالم أنْ يكونَ كذلكَ : وحينتلز لا يمكنُ الاستدلالُ بجواز العالم على وجودِ الصانع (٢) ؛ وهو محال .

فإنْ (٧) قلتَ: [لِمَ (٨)] لا يجوزُ أن يقالَ: القادرُ \_ وحده \_ يكفِي في ترجيح ِ أحد الطرفين (١) على الأخر ؟ .

قلتُ: قولُ القائلِ: ﴿إِنَّمَا تَرجَّعَ '''أحدُ الطَّرَفِينِ عَلَى الْأَخْرِ لَأَنَّ القَادَرَ وَجَّمَهُ وَاللّ رجَّحَهُ ﴿ مِغَالِطَة ؛ لأَنَّا نَقُولُ: هِلَ لِقُولِكَ \_: [القَادرُ '''] رجَّحَهُ ''' ، مَفْهُومٌ زَائدٌ على على وجودِ الأثرِ '''، أو ''اليسَ لهُ مَفْهُومٌ زَائدُ؟! .

فإنْ كانَ [لهُ مفهومٌ ١١٠ زائدً] - فحينئذٍ: يكونُ صدورُ أحدِ ١٢٠ مقدوري القادر عنهُ دونَ الأخرِ موقوفاً على أمرٍ زائدٍ، وذلكَ - هو: القسمُ الأوَّلُ ١٨٠ الّذي بيّنا أنّهُ يُفضِي إمّا إلى التسلسلِ، أو إلى مرجِّح يصدُر ١١٠ من ١٠٠ اللهِ - تعالى.

(۱) اخر الورقة (۱٤۷) من ن. (۲) في ن، ي: «رجحت».

(٣) لفظ ص: «وذلك». (٤) في ن: «لجازه وهو تحريف.

(٥) في ص: «كان يجوز». (٦) في ح: «العالم».

(٧) لفظ ن: «فلم». (٨) سقطت الزيادة من ن.

(٩) في ن، ي: «طرفي الممكن،، ولفظ آ: «طرفي الجائز».

(١٠) لفظ ن: «يرجح». (١١) سقطت الزيادة من ح.

(١٣) لفظ ص: ويرجع م. (١٣) هذه الزيادة من ص.

(١٤) لفظ ن: «الأمر؛ وهو تصحيف. (١٥) في ي: «وليس، وهو تصحيف.

(١٦) ساقط من ي. (١٧) لفظ ل: وإحدى،

(۱۸) آخر الورقة (۲۷) من ي، وآخر الورقة (۱۰۷) من ل. والورقة (۲۰۸) مفقودة من

(١٩) لفظح: وصدري. (٢٠) في ن: وعن،

وإنَّ لم يكنْ له مفهومٌ زائدً \_: صارَ معنى قولنا(١): القادرُ يرجُّحُ أحدَ مقدوريهِ (٢) على الآخرِ من غيرِ مرجِّح ٟ \_ : إلى (٣) أنَّ القادرَ يستمرُّ (١) كونَّهُ قادراً مدَّةً من غير هذا الأثر، ثمَّ إنَّهُ وجد هذا الأثرُ بعد مدةٍ - من غير أنْ يحصلَ لذلكَ القادرِ قصدٌ (٥) إليهِ، وميلٌ إلى تكوينِهِ: وذلكَ معلومُ الفسادِ باَلضرورةِ.

ومنشأ المغالطة (١٠ في تلك اللفظة \_ هو: أنَّ قولَ القائل : «القادرُ يرجِّحُ ، لكونِهِ قادراً، يُوهمُ أنَّ هذا المقدور إنَّما ترجُّحَ ٧٠ على المقدور الآخر؛ لأنَّ القادرَ خصُّه بالترجيح (^)

وقـولنـا: خصَّـهُ [بـالترجيح (١٠)] [لا١٠٠] يُوهمُ أمراً زائداً على محض ١١٠٠ القادريَّةِ ؛ لأنَّا ٣٠٠إذا أثبتنَا أمراً زائداً \_ فقد أوقفنَا ٣٠٠ترجُّحه على انضمام أمر آخرَ إلى مجرَّدِ القادريَّةِ (١١٠-: وحينتُ لم يرجعُ إلى القسمِ الأوَّل ِ؛ فثبتَ: أنَّ هذا الكلامَ (١٠) مغالطةً محضةً.

وإنَّما قلنا: إنَّ ـ عند حصول ِ تلكَ الداعيةِ التي يخلُّقُها الله تعالى ـ يجبُّ صدورُ الفعل \_ فلأنَّه لو لم يجب: لكانَ إمَّا [أنْ ١٠٠٠] يمتنعَ، أو يجوزَ.

فإن امتنعُ \_: كانت الداعيةُ مانعةً، لا مرجِّحةً.

وإنْ جازَــ: فمعَ تلكَ الداعيةِ يجوزُ عدمُ الأثر تارةً، ووجودُهُ أخرى؛ فترجُّحُ الوجود على العدم \_ إمّا أنْ يتوقّفَ على [أمر٣٠] زائدٍ، أو لا٣٠ يتوقّفَ.

<sup>(</sup>١) في ح، ل، ن: وقوله.

<sup>(</sup>٣) لفظ آ: دأي، (٢) لفظ آ: «مقدوره» وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) لفظ آ: «قصدا» وهو تصحيف. (٤) في غير ص: الستمراء.

<sup>(</sup>٦) في ن: «للمغالطة»، وهو تحريف. (٧) لفظ ن: «يرجح».

<sup>(</sup>٨) عبارة ن: «لأن القادر رجحه».

<sup>(</sup>٩) لم ترد الزيادة في ص. (۱۱) كذا في ص، ولفظ غيرها: «معنى». (١٠) سقطت الزيادة من ح.

<sup>(</sup>۱۳) لفظ ن، آ، ی، ل، ح: «وقفنا». (١٣) في ح، ص: «ألا أنا».

<sup>(</sup>١٤) زاد في ن بعدها قوله: «لأنا إذا أثبتنا أمراً زائداً، فذلك انضمام أمر آخر إلى مجرد القادرية، وهو سهو من الناسخ.

<sup>(</sup>١٨) لفظ ص: «لم». (١٧) لم ترد الزيادة في غير آ.

فإن توقّف .: لم تكن الداعيةُ الأولى تمامَ المرجّع ، و[كنّا ١١) قد فرضناها ١١) كذلك، هذا خلف.

وأيضاً \_: فلأنَّ الكلامَ \_ في (٣) هذه الضميمة \_ كما فيما(٤) قبلَهَا، ويلزمُ إمَّا التسلسلُ، أو الانتهاءُ إلى ترجع (٩) الممكنِ من غير مرجِّح ، وهما محالانِ، أو الوجوبُ: وهو المطلوبُ.

وإنّما() قلنا: إنّهُ لَمّا() توقّفَ فعْلُ العبدِ على داعيةٍ يخلقُها الله ـ تعالى ـ: وكان() ذلكَ الفعلُ واجبَ الوقوعِ () عند تلك الداعية ـ لزِمّ () الجبرُ؛ لأنّ قبلَ خلقِهَا كانَ الفعلُ ممتنعاً من العبدِ، وبعد خلقِهَا يكون واجباً.

وعلى كلا التقديرين \_: لا تثبتُ المُكْنَةُ من الفعل والتوكِ.

وإنّما قلنًا: إنّه لَمَّا كَانَ كَذَلَكَ ..: كانت التكاليفُ بأسرها .. تكليفَ ''ما لا يُطاقُ '''؛ لأنّهُ لَمّا لم يكن العبدُ متمكّناً من الفعل والتركِ (البَركِ [ألبَتّة: كانَ تكليفُهُ تكليفهُ لمنْ لم يكنْ متمكّناً من الفعل والتركِ ''']: و[ذلكَ '''] .. هو المقصودُ ..

الدليل الخامس: التكليفُ إمّا أنْ يتوجَّه على المكلَّفِ ـ حالَ استواءِ الداعِي إلى الفعل والتركِ، أو حالَ رجحانِ أحد الداعيين على الآخر.

فَإِنْ تُوجَّهُ عليه \_ حال الاستواءِ: كانَ ذلكَ تكليفاً بما لا يُطاقُ؛ لأنَّ حالَ حصول الاستواء \_ يمتنعُ (١٠٠ حصولُ الرجحانِ؛ لأنَّ الاستواء يُنافي الرجحانَ: فالجمعُ (١٠٠ بينهما جمعٌ بينَ المتنافيين.

 <sup>(</sup>١) لم ترد في غير ص.
 (٢) لفظ ن: «فرضنا».

<sup>(</sup>٣) لفظ ص: «على». (٤) في نَ "قبل».

<sup>(</sup>٥) عبارة آ: «ترجيع للمسكن». (٦) لفظ ص: «إنما».

 <sup>(</sup>٧) في ح: «لو». (٨) كذا في ص، ولفظ غيرها: «فكان».

<sup>(</sup>٩) في غير ص: «الوجود». (١٠) في غير ن، ي: ديلزم».

<sup>(</sup>١١) لفظ آ: هيما، (١٢) آخر الورقة (١٤٨) من ن.

<sup>(</sup>١٣) ما بين المعقوفتين ساقط من آ. ﴿ ﴿ ١٤) لَمْ تُرْدُ الزَّيَادَةُ فِي آ.

<sup>(</sup>١٥) لفظ ص: «يمنع» (١٦) في ن، آ: «والجمع».

\_ YYA \_

وإذا امتنعَ الرجحانُ \_: كانَ التكليفُ بالرجحانِ تكليفاً بما لا يُطاقُ. وإنْ توجّـهَ عليهِ حالَ عدم الاستواءِ (١) \_ فنقولُ: الراجحُ (٢) يصيرُ واجباً، والمرجوحُ ممتنعاً (٣) \_ على ما تقدم تقريره في الدليل الرابع.

والتكليفُ بالواجبِ محالٌ؛ لأنَّ ما يجبُّ وقوعُهُ استحالَ (1) [أنْ يُسندُ وقوعُهُ اللهِ عَيرِهِ: استحالَ (1) أنْ يُسندُ وقوعُهُ إلى غيرِهِ: استحالَ (1) أنْ يفعلُهُ فاعلُ، فإذا (١) أُمِرَ بفعلِهِ \_: فقد أُمِرَ بما لا قُدرةَ لهُ عليهِ .

و[امَّا(٧)] التكليفُ بالممتنع \_ فلا شبهةَ في أنَّه تكليفٌ بما لا يُطاقُ.

الدليل السادس: أفعالُ العبدِ مخلوقةٌ لله \_ تعالى \_ وإذا كانَ كذلكَ \_: كانَ التكلفُ(٥) تكليفَ ما(١) لا يُطاقُ .

أمًا أنَّ فعلَ العبد ١٠٠٠ مخلوقٌ لله \_ تعالى \_ فلأنَّه ١١٠٠ لو كانَ مخلوقاً ١١٠٠ للعبد \_

<sup>(</sup>١) في ن، آ، ي، ح: «الرجحان»، وما أثبتناه أنسب.

<sup>(</sup>٢) في ن: والرجحان يكون.

<sup>(</sup>٣) لفظ ص: «ممتنع»، وفي آ: «يمتنع».

<sup>(</sup>٤) آخر الورقة (١٠٠) من آ.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين سقط كله من آ، وناسخ ص حذف «أن يسنده، واستبدل «إلى» بالياء فصارت عبارته: «وقوعه بشيء»، وفي غير ح وردت كلمة «يسند» بلفظ «يستند».

<sup>(</sup>٦) لفظ ن، ص: ووإذاء.

<sup>(</sup>٧) سقطت من آ، وفي غير ح: ﴿أَمَاهُ.

<sup>(</sup>٨) لفظ ن: «التكاليف».

<sup>(</sup>٩) في آ: ديماء.

<sup>(</sup>١٠) العبارة في ن: وأفعال العبد مخلوقة، وفي آنحو ما أثبتنا إلا أن كلمة والعبد، وردت بصيغة الجمع: والعباد،

<sup>(</sup>١١) لفظ ن: دولأن.

<sup>(</sup>١٧) عبارة ص، ح: «مخلوق العبد».

لَكَانَ معلوماً للعبدِ (١) ، وليس معلوماً للعبدِ (١): فهوَ غيرُ مخلوقِ (١) لهُ . وتقريرهُ في كتبنا الكلامية (١).

وأمّا أنّه إذا كانَ فعلُ العبدِ مخلوقاً لله \_ تعالى \_ كانَ التكليفُ تكليفاً (الله بما لا يُطاقُ [ف-(١٠)] لأنَّ العبدَ (١٠) \_ قبلَ أنْ خلقَ الله \_ تعالى \_ فيه الفعلَ \_ استحالَ منهُ تحصيلُ الفعلِ ، وإذا خلقَ الله \_ تعالى \_ فيه الفعلَ \_ : استحالَ منهُ الامتناعُ والدفعُ .

ففي كلتا الحالتين لا قدرةً له [لا٠٠] على الفعل ، ولا على التركِ.

فإنْ قلتَ: هبْ أَنّه لا قدرةَ لهُ على الإِيجادِ، ولَكن الله \_ تعالى \_ أجرَى عادتَهُ بأنّه إذا اختارَ العبدُ(١) وجودَ الفعل \_: فالله \_ تعالى \_ يخلقُهُ.

وإن اختارَ عدمَ الفعل \_: فالله \_ تعالى \_ لا يخلقُهُ.

وعلى هذا الوجه(١٠): يكون العبد مختاراً.

قلت: ذلكَ الاختيارُ إِنْ كَانَ مِنْهُ لا (١٠٠ مِنِ اللهِ \_ تَعَالَى \_ فالعَبِدُ مُوجِدٌ (١٠٠ لَذَلُكَ الاختيار. أ

<sup>(</sup>١) عبارة ص، ح: «معلوم العبد».

<sup>(</sup>٢) في ح: «معلوم العبد».

<sup>(</sup>٣) عبارة ن: «فليس مخلوقاً له» وفي آ أبدلت «فليس» بـ «فلا يكون».

<sup>(</sup>٤) راجع تقريره لهذا الدليل. في المحصل (١٤١) وبهامشه المعالم (٧٢-٧٧)، والأربعين (٢٣٠). \*

<sup>(</sup>٥) كذا في آوفي النسخ الأخرى: «تكليف ما».

<sup>(</sup>٦) زيادة واجبة لم ترد في جميع الأصول.

<sup>(</sup>٧) آخر الورقة الضائعة (١٠٨) من ل.

<sup>(</sup>٨) لم ترد الزيادة في ن، ص، ل.

<sup>(</sup>٩) عبارة، ص، ح: «بأن العبد ان اختار».

<sup>(</sup>۱۰) في آ: «فيكون».

<sup>(</sup>۱۱) لفظ ن: «لأمر» وهو تحريف.

<sup>(</sup>۱۲) في ل، ن: «يوجد».

وإنَّ لم يكنَّ منه، بل من اللهِ ـ تعالى ـ: كانَ مضطرًّا في ذلكَ الاختيار: فيعود الكلام.

الدليل السابع: الأمر قد وُجدَ قبلَ الفعل ، [والقدرةُ غيرُ موجودةٍ قبل الفعل (١)] - فالأمرُ قد وُجدَ لا عندَ القدرةِ: وذلكَ [تكليفُ(١)] ما(١) لا يُطاقُ. أمَّا أنَّ الأمرَ قد وجدَ قبلَ الفعل \_: فلأنَّ الكافرَ مكلَّفٌ ( ) بالإيمان .

وأمًا أنَّ القدرةَ غيرُ موجودةٍ - قبلَ الفعل : فلأنَّ القدرةَ صفةً متعلَّقةً - فلا بدًّ لها من متعلِّق، والمتعلَّقُ إمَّا الموجودُ، و(٥) إمَّا المعدومُ؛ ومحالُ أنْ يكونَ ا المعدومُ متعلَّقَ القدرة؛ لأنَّ العدمُ (١) نفيٌ محضَّ [مستمرٌّ، والنفي (٧) المحض] يستحيلُ (^) أَنْ يكونَ مقدوراً، والمستمرَّ يمتنعُ (١)\_ أيضاً (١) أَنْ يكونَ مقدوراً: [فالنفئ المستمرُّ أولَى أنْ لا يكونَ مقدوراً ١٠٠].

[وإذًا] ١٣٠ ثبتَ أنَّ متعلَّقَ القدرة لا يمكنُ أنْ يكونَ عدماً ١٣٠ محضاً \_: ثبتَ أنَّه لا بدُّ أنْ يكونَ موجوداً.

فلمَّا ثبتَ أَنَّ القدرةَ ١٠٠ لا بدُّ لها من متعلِّق، وثبتَ أنَّ المتعلَّقَ لا بدُّ وأنْ١٠٠ يكونَ موجوداً \_: ثبتَ أنَّ ١٠٠٠ القدرة لا تُوجدُ إلَّا عندَ وجودِ الفعل .

(٧) ساقط من ن. (٨) لفظ ن: دمستحيل،

(٩) لفظ آ: «ويستحيل». (۱۰) تکررت فی ص.

(١١) ساقط من ح. (۱۲) في ص: دفإذاه.

(١٣) في ص: ومعدوماً. (١٤) في آ زيادة: ﴿لا تُوجِدُ بِلِّي.

> (١٥) آخر الورقة (١٤٩) من ن. (١٦) لفظ ص: ربأن.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من ن.

<sup>(</sup>٢) سقطت الزيادة من ص.

<sup>(</sup>٣) لفظ ن: ديماء.

<sup>(</sup>٤) لفظ ي: ديكلف،

<sup>(</sup>٥) كذا في ح، آ، إلا أن كلمة «وأما» فيهما: «أو»، وفي النسخ الأخرى قدّم والمعدوم، على والموجوده.

<sup>(</sup>٦) لفظ ن، ي، ل، ح، آ: والمعدوم ه.

الدايلُ الثامنُ: العبدُ لو قدرَ على الفعلِ \_: لقدر (١) عليه [إمّا (٢)] حالَ وجوده، أو قبلَ وجوده.

والأوَّلُ محالٌ؛ وإلَّا لزمَ إيجادُ الموجودِ؛ وهو محال.

والثاني (٢) محال؛ [لــ(١٠)] أنَّ القدرة ـ في الزمان المتقدم ـ إمَّا (٩) أنَّ يكونَ لهَا أثرٌ في الفعل ، أو لا يكون:

فإنَّ كانَ لها أثرُ [في الفعل (١)] \_ فنقول:

تأثيرُ القدرةِ في المقدورِ حاصلٌ ـ في الزمان الأوَّل ـ ووجودُ المقدورِ غيرُ حاصل \_ في الزمان الأوَّل ـ: فتأثيرُ القدرةِ في المقدورِ مغايرٌ لوجودِ المقدورِ. والمُؤثِّر(٧) إمَّا أَنْ يُؤثَّرَ في ذلكَ المغاير حالَ وجودهِ، أو قبلَه.

فإنْ كَانَ الأوَّلَ: لزمَ أنْ يكونَ موجداً (٨) للموجود: وهو محال.

وإنْ كانَ الثاني: كانَ الكلامُ فيهِ \_ كما تقدم \_: ولزم (1) التسلسل.

وإنْ ١٠٠٠ لم يكن لها أثر - في الزمانِ ١٠٠٠ المتقدّم - وثبتَ ١٠٠٠ - أيضاً - أنّه ليسَ لَهَا - في الزمانِ المقارِنِ لوجود الفعل أثر -: استحالَ أنْ يكونَ لَهَا أثر [في ١٠٠٠ الفعل ] - ألبتّة ، [وإذا لم يكنْ لَهَا أثرُ الْبَتَّة ١٠٠٠ -: استحالَ أنْ تكونَ ١٠٠٠ [للعبد ١٠٠٠] قدرةً على الفعل [ألبتّة ١٠٠٠].

(10) في ن: وفإن، (١١) عبارة ي، ح، ص: وفي الزمان المتقدم أثري.

(١٢) في ن: ورجب، وهو تحريف. (١٣) انفردت بهذه الزيادة ح.

(١٤) ساقط من ن. (١٥) في ن: ديكون، وسقطت دأن، قبلها.

(١٦) سقطت الزيادة من ص. (١٧) هذه الزيادة من ص.

<sup>(</sup>١) في ص: وأما إن قدره. (٢) سقطت الزيادة من ص.

 <sup>(</sup>٣) زاد في ص: ووهو، (٤) سقطت اللام من ن.

<sup>(</sup>٥) آخر الورقة (١٠١) من ح. (٦) انفردت بهذه الزيادة ص.

<sup>(</sup>٧) لفظ ن، ل، ي، ح، ص: وفالمؤثر،

 <sup>(</sup>A) في ل، ن: «موجوداً»، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٩) لفظ ي: وفلزم،

[واعلم: أنَّ هذينِ الوجهينِ لا نرتضيهِمًا؛ لأنَّهُمَا يشكلانِ بقدرةِ الباري \_ جلَّ جلاله \_ على الفعل (١)].

المدليلُ التاسعُ: أنَّ الله \_ تعالى \_ أمرَ بمعرفتِهِ (٢) في قوله: ﴿ فَاعلَمْ أنَّهُ لا إِلَهُ اللهُ ﴾ (٣) \_ فنقول (٤):

إمّا(°) أن يتوجَّه الأمر على العارفِ باللهِ \_ تعالى \_ أو على غيرِ العارفِ [به(٦)].

والأوَّلُ محالٌ؛ لأنَّهُ (٢) يقتضِي تحصيلَ الحاصل ِ (١)، والجمعَ بينَ المثلينِ؛ وهما محالان.

والثاني محال؛ لأنَّ غيرَ العارفِ بالله \_ تعالى \_ ما دامَ يكونُ غيرَ عارف باللهِ \_ تعالى \_ : استحالَ (¹) أن يكونَ عارفاً بأنَّ الله \_ تعالى \_ أمرَهُ بشيءٍ؛ لأنَّ العلمَ بأنَّ الله \_ تعالى \_ أمرهُ بشيءٍ - مشروطٌ بالعلم باللهِ تعالَى .

ومتى استحالَ أنْ يعرفَ أنَّ اللهَ [تعالى] أمره بشيء \_: كانَ توجيه ١٥٠٠ الأمرِ عليه حذه الحالة \_ توجيه الأمرَ، عليه حني هذه الحالة \_ توجيهاً ١٠٠٠ للأمرِ، وذلكَ عينُ تكليف ما لا يُطاقُ ١٠٠٠.

(٢) في ص: وبمعرفة الله تعالى ١.

(٦) هذه الزياد من ح.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من ح، ص.

<sup>(</sup>٣) الآية (١٩) من سورة محمد ـ ﷺ -. (٤) في ن زيادة: دله،

<sup>(</sup>٥) في ل، آ زيادة: وأنهه.

<sup>(</sup>٧) آخر الورقة (٦٨) من ي .(٨) في ص: «أو» .

<sup>(</sup>٩) في ص زيادة: ومنه.

<sup>(</sup>١٠) في آ: وتوجه».

<sup>(</sup>١١) في ل، ن: «توجيهيا»، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>١٢) ما قاله المصنف في هذه الآية هنا لمجرد الاستدلال، وإلا فإنه نص في التفسير على أن المخاطب بها هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر في مناسبتها لما قبلها وجوها راجعها في التفسير (٣٧٢/٧). ط الخيرية.

الدليل العاشر(١): أنَّ الأمرَ بالنظر والفكرِ واقعٌ في قوله تعالى: ﴿قُلِ الْفُرُوا﴾ (١)، وفي قوله تعالى: ﴿قُلْ الْفُرُوا﴾ (١)، وفي قوله تعالى: ﴿أُولَمْ يَتَفَكَّرُوا﴾ (١)؛ وذلكَ أمرٌ بما لا يُطاقُ.

بيانه: أنَّ تحصيلَ التصوَّراتِ غيرُ مقدورٍ؛ وإذا لم تكن التصوَّراتُ مقدورةً، لم تكن القضايا الضروريَّةُ مقدورةً؛ [وإذا<sup>(1)</sup>] لم تكن القضايا الضروريَّةُ مقدورةً؛ وإذا لم تكنْ هذه الأشياءُ مقدورةً -: لم يكن الفكرُ<sup>(0)</sup> والنظر<sup>(1)</sup> مقدوراً.

[و(٣)] إنّما قلنا: إنَّ التصوُّراتِ غيرُ مقدورةٍ - لأنَّ القادرَ إذا أرادَ تحصيلَهَا: فإمَّا أَنْ يحصُّلَها حالَ ما تكونُ التصوُّراتُ خاطرةً ببالِهِ. أو حالَ ما لا (^) تكونُ [تلكُ (٢)] التصوُّراتُ خاطرةً ببالِهِ.

فإنْ كانتْ خاطرةً بسالِهِ : فتلكَ التصوَّراتُ حاصلة، فتحصيلُها يكونُ تحصيلًا للحاصل ؛ وهو محال.

وإنْ كانتْ غيرَ خاطرةٍ ببالِهِ \_: كانَ ١٠٠٠الذهنُ غافلًا عنهُ، ومتى كانَ الذهنُ غافلًا عنه \_: استحالَ من القادرِ أن يحاولَ تحصيلَهُ؛ والعلمُ بذلكَ ضروريُّ.

فإنْ قلتَ: لِمَ لا يجوزُ ١٠٠٠ أنَّ يقالَ \_: إنّها متصوَّرةٌ من وجهِ ١٠٠٠ دون وجهٍ ٤ فلا جرم يمكنهُ أنْ يحصِّلَ كمالَها.

قلت \_: لمّا كانتْ متصوَّرةً من وجهٍ دون وجهٍ \_ فالوجه المتصوَّرُ مغايرٌ ٢٠٠ لِمَا ليس بمتصوَّر؛ فهما أمران:

<sup>(</sup>۱) آخر الور**نة (۱۰۹)** من ل.

<sup>(</sup>٢) الآية (١٠١) من سورة يونس

<sup>(</sup>٣) الآية (١٨٤) من سورة الأعراف.

<sup>(؛)</sup> سقطت الزيادة من ي.

<sup>(</sup>٦) آخر الورقة (١٠١) من آ.

<sup>(</sup>٨) عبارة ل: وأو حال كون،

<sup>(</sup>١٠) في آ: وفلأن، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>۱۲) في آ زيادة: وآخره.

<sup>(</sup>٥) عبارة ص: «النظر والفكر».

 <sup>(</sup>٧) هذه الزيادة من آ.

<sup>(</sup>۷) همده الرياده ش

 <sup>(</sup>٩) لم ترد الزيادة في ح.
 (١١) آخر الورقة (٣٩) من ص.

<sup>(</sup>۱۳) عبارة ح: وغير ماء.

أحدهما: متصورٌ بتمامِهِ، والآخرُ غيرُ متصورٍ بتمامه · وحيئذٍ يعودُ الكلامُ المقدّم.

وإنّما قلنًا: إنَّ التصوَّراتِ() إذا لم تكنْ مقدورةً \_: كانت القضايا البديهيّةُ غير مقدورة ()؛ لأنَّ () تلك التصوَّرات \_: إمّا أنْ تكون \_ بحيثُ يلزمُ من مجرَّد حضورِها() في الذهنِ حكمُ الذهنِ بنسبةِ بعضِها إلى بعض بالنفي ، أو() بالإثبات، أو لا يلزمُ.

فإنْ لم يلزمْ: لم تكنْ تلك القضايا علوماً يقينيّةً، بل تكونُ اعتقاداتٍ تقلديّةً.

وإنْ لزِم (1) \_ فنقولُ: حصولُ تلك التصوَّراتِ ليس باختيارِه \_ [وعند حصولهًا، فترتَّبُ تلك التصديقاتِ عليها ليس باختيارِه (٢)]: فإذنْ حصولُ تلك القضايا البديهيّة ليس باختياره، وذلك هو المطلوبُ.

وإنَّما (^) قلنا: إنَّ [القضايا (^)] البديهية إذا ( ^) لم تكنُ باختيارِهِ ( ^) : لم تكن القضايا النظريَّةُ باختيارِهِ ( ^) وذلك لأنَ لزوم هذه النظرياتِ عن تلك الضروريَّات ( ^) ، إمَّا أنْ يكونَ واجباً ، أو لا يكون ( ^) .

فإنْ لم يكنْ ١١٠ واجباً \_: لم يكنْ ذلك استدلالاً يقينياً ؛ لأنّا إذا استدلّلنا

<sup>(</sup>١) لفظ ن: «المتصورات».

<sup>(</sup>٢) في جميع الأصول زيادة: «وذلك»، والأنسب رفعها.

<sup>(</sup>٣) آخر الورقة (١٥٠) من ن.

<sup>(</sup>٤) في ص: وحصولها، ولفظ ل: وتصورها،

<sup>(</sup>٥) في آ: ووالإثبات). (٦) لفظ غير ج: ولزمت).

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقونتين ساقط من ن، وكلمة باختياره في آ: وباختيارية، .

<sup>(</sup>٨) لفظ ص: وفإنماه.

<sup>(</sup>۱۱) لفظ ن: ١٠١ لفظ ن: وكانت. (١٢) لفظ ن: وكانت.

<sup>(</sup>١٣) عبارة ن: ولُيست اختيارية. (١٤) في ح: والضرورة.

<sup>(</sup>۱۵) في ن: (تكون، (۱۹) لفظ ن: رتكن،

بدليل مركب من مقدّمات، ولم يكن (١) المطلوبُ واجب اللّزوم عن تلك المقدّماتِ من مقدّه الحالةِ - اعتقاداً المقدّماتِ من كان اعتقاد وجودِ (١) ذلك المطلوبِ - في هذه الحالةِ - اعتقاداً تقليدياً، لا يقينياً.

وإذا(٣) كان ذلك واجباً ـ فنقول:

قبل [حصول (1)] تلك المقدِّماتِ البديهيّةِ - امتنعَ حصولُ هذه (1) القضايا الاستدلاليّة ، وعندَ حصولِ تلك البديهيّاتِ - يجبُ حصولُ هذه الاستدلاليّاتِ ، وفاذنُ : هذه الاستدلاليّاتُ (١)] - في جانبي النفي والإِثباتِ - لا تكونُ باختيارِ المكلّف .

وإذًا ثبتَ هذا: ثبتَ أنَّ التكليفَ بها تكليفٌ بما ليسَ في الوسع . [فـ(٧)] هذا مجموعُ الوجوهِ المذكورةِ في هذه المسألة . وبالله التوفيق(^) .

<sup>(</sup>١) تكررت العبارة في ن.

<sup>(</sup>٢) لفظ آ: «وجوب» وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) في غير ص، ح: وفال،

<sup>(</sup>٤) لم ترد الزيادة في ح.

<sup>(</sup>a) لفظ ح: «تلك»..

<sup>(</sup>٦) ساقط من خ.

<sup>(</sup>٧) لم ترد الفاء في آ.

 <sup>(</sup>٨) لقد أطنب الإمام المصنف في هذه المسألة، وتناول ما يندرج تحتها من صور،
 ونوع أدلتها.

وقد تكرر ذكره لهذه المسألة، كاملة، أو بعض صورها، أو بعض وجوه استدلاله فيها. فراجع: التفسير (١٧٨/ – ١٨٦) ط الخيرية، والأربعين (٢٢٧ – ٢٣٧)، والمحصل فراجع: التفسير (١٤١)، وبهامشه المعالم ٧٧ – ٧٧، و٧٧ – ٨٠، و٧٨ – ٨٢). وراجع: المستصفى (١/١٥)، الكاشف (٧٨/ ٧ – ٩٩ – ••)، والتفائس (<math>1 / ٨ ) ~ - 9 = 1). وشرح الاسنوي على المنهاج وعليه تعليقات الشيخ بخيت (1 / 8 ) ~ - 1)، وشرح ابن السبكيّ على المنهاج بحاشية شرح الاسنوي (1 / ٧ / 1 ) ~ - 1).

## المسألة الثانية (١):

قالَ [أكثرُ أصحابِنَا<sup>(٢)</sup>، وأكثر المعتزلةِ]: الأمرُ بفروعِ الشرائعِ لا يتوقَّفُ على حصول ِ الإيمانِ.

وقال جمهورُ أصحابِ أبي حنيفة \_ رحمة الله عليه \_: يتوقّف عليه؛ وهو قولُ الشيخ أبي (٣) حامدِ الاسفراييني \_ من فقهائِنا.

ومن الناس من قال (1): تتناولُهم النواهي دونَ الأوامرِ - فإنّه يصعُ انتهاؤهُم عن المنهيّاتِ، ولا يصعُ إقدامُهم على المأموراتِ.

واعلم: أنّه لا أثرَ لهذَا الاختلافِ في الأحكامِ المتعلَّقةِ بالدُّنيا؛ لأنَّه ما دامَ [الكافرُ(°)] كافراً -: لم ينهُ الإقدامُ على الصلاةِ؛ وإذا أسلم -: لم يجبُّ عليه القضاء.

وإنّما تأثيرُ هذا الاختلاف \_ في أحكام الآخرة؛ فإنَّ (٧) الكافرَ إذا ماتَ على كفره (٩)، فلا شكَّ أنَّه يعاقب على كفره، وهل (٩) يعاقبُ \_ مع ذلكَ \_ [على ٢٠٠] تركِهِ الصلاةَ والزكاةَ وغيرَهُما، أم لا؟ .

<sup>(</sup>۱) آخر الورقة (۱۰۲) من ح.

<sup>(</sup>٣) العبارة في ن، آ، ي، ل، ح: «الأكثرون. من أصحابنا ومن المعتزلة».

<sup>(</sup>٣) هو أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمد الاسفرائيني المولود سنة (٣٤٤)هـ، والمتوفى سنة (٤٠٦)هـ، راجع: طبقات الشيرازي (١٠٣)، وطبقات ابن هداية (٤٢)، وطبقات الاستوي (١٠/٥) وطبقات ابن السبكيّ (٣٤/٣ – ٣١)، ومرآة الحنان (٣/٥/١)، والبداية والنهاية (٢/١٦)، والوفيات (٢٧/١).

<sup>(؛)</sup> لفظ ح: «يقول».

<sup>(</sup>٥) لم ترد الزيادة في ص.

<sup>(</sup>٦) لفظ ن، ل، ي، ح، ص: «امتنع».

<sup>(</sup>٧) في ن، آ، ي، ل، ص: ﴿ وَهُو أَنْهُ.

<sup>(</sup>٨) لفظ آ وفإنه لاء.

<sup>(</sup>٩) في ن، ل، ي: «فهل».

<sup>(</sup>١٠) منقطت الزيادة من ص.

[ولا(١)] معنى (١) لقولنا: إنّهم مأمورونَ بهذهِ العباداتِ، [إلّا (٣)] أنّهم (١) كما يعاقبونَ (٩) على [تركِ الإيمانِ، يعاقبونَ \_ أيضاً \_ بعقابٍ زائدٍ على تركِ هذه العبادات.

ومنْ أنكرَ ذلكَ \_ قالَ: إنَّهم لا يعاقبونَ إلاَّ على تركِ<sup>(۱)</sup>] الإِيمانِ. وهذه (۲) دقيقة لا بدُّ من معرفتها.

## لَنَا وُجِوهٌ :

الأوَّل: أنَّ المقتضي لوجـوبِ هذهِ العبـاداتِ قائمٌ، والـوصفُ المـوجودُ ـ وهو: الكفرُ ـ لا يصلحُ (^) مانعاً: فوجبُ القولُ بالوجوبِ.

إِنَّمَا قَلْنَا: إِنَّ المقتضي موجودٌ، لقوله تعالى: وَ وَيَا أَيُهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبُّكُم ﴾ (١) وقوله تعالى: ﴿ وللهِ على النَّاسِ حِجُّ البَيتِ مَنِ استَطاعَ إليْهِ سَيلًا ﴾ (١).

ولا شكَّ [في(١١١] أنَّ هذه النصوصَ عامةٌ في حقِّ الكلِّ.

وإنَّمَا قلناً: إنَّ الكفرَ لا يصلحُ أنْ [يكونَّ ١٠٠] مانعاً؛ لأنَّ الكافرَ متمكِّنُ من الإتيانِ بالصلاة [والزكاة ١٠٠]، من ١٠٠ الإتيانِ بالصلاة [والزكاة ١٠٠]،

<sup>(</sup>١) سقطت من ص، ووردت في آ، ي، ح بدون «الواو».

 <sup>(</sup>۲) عبارة ص: «يعنى قولنا».

<sup>(</sup>٣) لم ترد الزيادة في ص.

<sup>(</sup>٤) زاد في آ: «يعاقبون عليها».

<sup>(</sup>٥) آخر الورقة (١١٠) من ل.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين سقط كله من آ، ولم ترد عبارة «بعقاب زائد؛ في ي.

<sup>(</sup>٧) في ع، ص، ي: «فهذه».

<sup>(</sup>A) لفظ ل: «يصح».

<sup>(</sup>٩) الآية (٢١) من سورة البقرة.

<sup>(</sup>١٠) الآية (٩٧) من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>١٣) آخر الورقة (١٥١) من <sup>ن.</sup> (١٤) لم ترد الزيادة في ح.

بناءً عليه (١). وبهذا الطريق: قلنا: الـدهريُّ (١) مكلُّفُ بتصديق الرسول، والمحدثُ مأمورٌ بالصلاة.

فَتْبِتَ: أَنَّ المقتضى قائمٌ، والمعارض (٣) غيرُ مانعٍ: فوجبَ القولُ بالوجو ب

الدليل الشاني: قولُهُ تعالى: ﴿ مَا سَلَكَكُم فِي سَقَرَ \* قَالُوا لِمْ نَكُ مِنَ المُصَلِّينَ ﴾ (٤) وهذا يدلُّ على أنَّهم يغاقَبُونَ (٥) على تركِ الصلاةِ.

فإنْ قيلَ: هذه (٦) حكايةُ قول ِ الكُفَّار (١) \_ فلا يكونُ حجَّةً؛ فإنْ قلتَ: لو كَانُ [ذلك(^)] باطلاً لبيَّنهُ الله تعالى.

قلتُ: لا نسلِّم [وجوب ١٠٠] ذلك \_ فإنَّه تعالى حكى عنهم أنَّهم قالوا: ﴿واللهِ ربِّنا ما كُنَّا مُشركين﴾ (١٠)، ﴿ما كُنَّا نَعْمَلُ من سُوءٍ ﴾ (١١)، ﴿يَومَ يَبْعَثُهُم اللهُ جميعاً فيحلفُونَ لَهُ كَمَا يَحلفُونَ لَكُمْ ﴾(١٢)، ثمَّ إنَّه(١٣) تعالى ما كذَّبهم في [هذه(١٠)] المواضع ، فعلمنا: أنَّ تكذيبهم غيرُ واجب.

وقد ذكر الله تعالى قولهم ذلك. يقوله ﴿ فِقَالُوا مَا هِي إِلَّا حِياتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ ونَحْيَ وما يُهْلَكُنَا إِلَّا الدُّهُرُ﴾ الآية (٢٤) من سورة الجاثية .

راجع: الحور العيل ص (١٤٣) وكتاب السيد جمال الدين الأفغاني «الرد على الدهريين» ترجمة الشيخ محمد عبده .

- (٣) في ن، آ، ي، ل: «والمانع المعارض».
  - (٤) الأيتان (٤٢، ٤٣) من سورة المدثر.
    - (٥) لفظ آ: «معاقبون».
- (۱) في عير ص: «هذا». (٧) آخر الورقة (١٠٢) من آ. (٨) لم ترد هذه الزيادة في غير ص. ح.
  - (٩) سقطت الزيادة من ن، ي، ل، آ.
    - (١١) الآية (٢٨) من سورة النحل.
  - (١٢) الآية (١٨) من سورة المجادلة.
    - (١٣) لفظ زُ، ل، أ، ي، ح: وأن الله. (١٤) سقطت الزيادة من ي.

(١٠) الاية (٢٣) من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>١) كذا في ن، ل، وفي ح، ص «عليها»، وفي ا، ي: «عليهما».

<sup>(</sup>٢) الدهرية: قوم من الكفرة يقولون بقدم العالم، وقدم الدهر، وتدبيره للعالم، وتأثيره فيه. وأنه ما أبلي الدهر من شيء إلا وأحدث شيئاً آخر.

سلّمنا أنّه حجّة ؛ لكنْ لِمَ لا يجوزُ أنْ يقالَ: العذابُ على مجرّدِ التكذيبِ، نقوله تعالى: ﴿وَكُنّا نُكَذّبُ بيوم الدّين﴾(١).

والدليل عليه: أنَّ التكذيبَ سببٌ مستقلٌ باقتضاءِ دخول ِ النارِ، وإذا وجدَّ السببُ المستقلُ باقتضاءِ الحكم ِ: لم يجزُ إحالتُهُ على غيرِهِ.

سلّمنا أنَّ التعذيبَ واقعٌ (٢) \_على جميع الأمور المذكورة، لكنَّ قولَه: ﴿لَمْ نَكُ(٢) مِن المُصلِّين﴾ (١) معناه: لَمْ نَكُ(٩) مَن المؤمنين؛ لأنَّ اللّفظَ محتمل، والدليلُ دلَّ عليه.

أمَّا أنَّ اللَّفظَ محتملً \_ فلِمَا روي في الحديثِ: «نُهيتُ عَنْ قتلِ المصلِّينَ»(١)، ويقالُ: «قالَ أهلُ الصلاةِ»؛ والمرادُ [منه(٢)]: المسلمون.

وأمّاً أنَّ الدليلَ دلَّ عليه \_ فلأنَّ (^) أهلَ الكتابِ داخلونَ في هذه الجملة \_ مع أنّهم كانوا يصلُّونَ، ويتصدُّقونَ، ويؤمنونَ بالغيب، ولو كانَ المرادُ: من لمَّ يأتِ بالصلاةِ والزكاةِ \_: لكانوا كاذبين فيه: فعلمنا أنَّ المرادَ أنّهم ما كانوا من أهلَ الصلاةِ والزكاةِ .

<sup>(</sup>١) الآية (٤٦) من سورة المدثر.

<sup>(</sup>٢) كذا في آ، وهو الأنسب، ولفظ غيرها: ﴿وقع﴾.

<sup>(</sup>٣) في ص: ونكن، وكلاهما صحيح.

<sup>(</sup>٤) الآية (٤٣) من سورة المدثر.

<sup>(</sup>٥) لفظ ص: (نكن).

 <sup>(</sup>٦) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، عن أنس بن مالك، بلفظ: ونهيت عن المصلين، على ما في القتح الكبير (٢٦٥/٣).

قال المناوي في فيض القدير (٢٩٠/٦): د... قاله مرتين. وفي رواية البزار: عن ضرب المصلين. وفي رواية: عن قتل المصلين. عن قال: دوكذا (أخرجه) الدارقطني عن أنس بن مالك. قال الهيثمي (يعني: في مجمع الزوائد): فيه عامر بن سنان، وهو منكر الحديث ا. هـ. لكن: له شواهده.

<sup>(</sup>٧) لم ترد الزيادة في ص، ح، ي.

<sup>(</sup>٨) لفظ ص: وفانه.

سلمنا أنَّ التعذيبَ على تركِ الصلاةِ، لكنَّ (۱) قولَهُ: ﴿ لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴾ (١) يجوزُ أنْ (٢) يكونَ إخباراً عن قوم ارتدُّوا - بعد إسلامهم - مع أنهم ما صلّوا حالَ (١) إسلامهم لأنه (٥) واقعةُ حال ، فيكفي في ضدقِهِ صورةٌ واحدةً.

سلّمنا عمومَهُ \_ في حقّ الكفّارِ، [و(١)] لكنّ الوعيدُ ترتّبُ على فعل ِ الكلّ - فلِمَ قلتَ: إنّهُ حاصلٌ على كلّ واحدٍ(١) من تلكَ الأمور؟.

[و(^)] الجوابُ: أنَّ الله \_ تعالى \_ لَمَّا حكى عن الكفّارِ تعليلَهُمْ دخولَ النارِ بتركِ الصلاةِ \_: وجبَ أنْ يكونَ ذلكَ صدقاً؛ لأنّهُ لو كانَ كذباً \_ مع أنّه تعالى ما بيّنَ كذبهم [فيها(^)]: لم يكن في روايتها فائدةً، وكلامُ اللهِ \_ تعالى \_ متى أمكنَ حملُهُ على ما هُوَ أكثرُ فائدةً؛ وجبَ ذلكَ .

وأما المواضعُ التي كذَّبُوا فيها - مع أنَّ الله تعالى - ما بيّنَ كذبَهم فيها: فذاكَ لاستقلال (١٠٠٠ العقل بمعرفة كذبهم فيها ١٥٠٠: فتكونُ الفائدةُ من ١٥٠٠[ذكر ١٠٠٠] تلكَ الأشياءِ بيانَ نهايةِ مكابرتهم وعنادهم في الدنيا والآخرة.

وأمًا ها هنا ـ فلمّا لم يكن العقلُ مستقلًا بمعرفةِ كذبهم (١١٠)، والله \_ تعالى \_

<sup>(</sup>١) لفظ ي: «ولكن».

<sup>(</sup>٢) الآية (٤٣) من سورة المدثر.

<sup>(</sup>٣) آخر الورقة (٦٩) من ي.

<sup>(</sup>٤) لفظ ص: وبعده.

 <sup>(</sup>٥) لفظ ل، ن: «لأنها».

<sup>(</sup>٦) لم ترد الواو في ص، ح.

<sup>(</sup>٧) في ح، ل، آ: تكررت كلمة «واحد».

<sup>(</sup>٨) لم ترد الواو في ح.

<sup>(</sup>٩) لم ترد الزيادة في ل، ن، آ، ي.

<sup>(</sup>١٠) في ي: والاستقلال، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>١١) في ل، ن: تقدمت دفيها، على قوله: وبمعرفة».

<sup>(</sup>١٢) لفظ ن: دني.

<sup>(</sup>١٣) لم ترد الزيادة في ز، ل، ي.

<sup>(</sup>١٤) آخر الورقة (١٠٣)من ح. وآخر الورقة (١٥٢) من ن.

لم يُبيِّنْ لنا ذلكَ فلو كانوا كاذبين (١) فيه -: لم يحصلُ منهُ غرضٌ أصلًا: فتكونُ الآبةُ عربيَّةً عن الفائدة.

قوله: «العلَّةُ هي (١) التكذيبُ بيوم الدين».

تقلنا: لو كانَ كذلكَ \_: لكانَ سائرُ القيودِ عديمَ الأثرِ في اقتضاءِ [هذا(٣)] المحكم، وذلكَ باطلٌ؛ لأنَّ الله \_ تعالى \_ ربِّبَ الحكمَ عليها [أولا(٤)] في قوله تعالى : ﴿ قَالُوا لَمْ نَكَ مِنَ المُصلِّينَ \* وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ المِسكِينَ ﴾ (٩).

قولُهُ: «لمَّا وُجِدَ السَّبِ المستقلُّ: لم يجزُّ إحالةُ الحكم على غيرِ ١٥٥٠.

قلنًا: لعلَّ الحصولَ في الموضع المعيَّنِ - من الجحيم - ما كانَ لمجرَّدِ التكذيب، بل لمجموع هذه الأمورِ (٧) ، وإنَّ (٨) كانَ [مجرَّدُ (٩)] التكذيب سبباً لدخول (١٠) مطلق الجحيم .

قولَه: «المَرادُ من قُولِهِ: ﴿ لَمْ نَكُ مِنَ المُصلِّينَ ﴾ - أي: لم نكُ من المُصلِّين ﴾ - أي: لم نكُ من المؤمنين » (١١).

قلنا: هذا التأويلُ لا يتأتَّى ١٠٠٠ في قوله: ﴿ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ ﴾ . قوله: «أهلُ الكتاب صلُوا، وأطعَمُوا».

<sup>(</sup>١) عبارة ن، ل، ي: «فلو لم يبين الله تعالى كذبهم لنا»، وفي آ، ح نحوه إلا قوله: «كذبهم لنا» ففيهما: «لنا كذبهم».

<sup>(</sup>٢) لفظ ل: وفيه.

<sup>(</sup>٢) هذه الزيادة من ص، ح.

<sup>(</sup>٤) هذه الزيادة من ص.

<sup>(</sup>٥) الآيتان (٤٣، ٤٤) من سورة المدثر.

<sup>(</sup>٦) لفظ ح: «غيرها».

<sup>(</sup>٧) آخر الورقة (١١١) من ل.

<sup>(</sup>٨) لفظ ل: وفاذه.

<sup>(</sup>٩) سقطت الزيادة من ن.

<sup>(</sup>١٠) لفظ آ: ولوجوب، وهو نحريف.

<sup>(</sup>١١) في ح: ومن أهل الصلاقه.

<sup>(</sup>١٢) لفظ ن، ل، ي: «يأتي، وفي آ: «ينافي،، وهو تحريف.

قلنا: الصلاة - في عرف الشرع - عبارة: عن الأفعال ِ المخصوصةِ التي في شرعنا، لا التي في شرع (١) غيرنا.

قوله: «جازُ أنْ يكونَ المرادُ منه قوماً ارتدُّوا بعد إسلامهم،

قلنا: إنَّ قوله - سبحانه وتعالى -: ﴿قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ المُصَلِّينِ ﴿ هُو: جُوابُ المجرمينَ المُدْكُورِينَ فِي قوله: ﴿ يَتَسَاءَلُونَ \* عَنِ المُجْرِمِينَ ﴾ (٢) وذلكَ عامٌ في حقَّ الكلِّ.

الدليلُ الثالثُ: قوله تعالى: ﴿واللَّذِينَ لا يَدعُونَ مَعَ اللهِ إِلٰهاً آخرَ﴾ الى قوله: ﴿فَلَا صَدَّقَ وَلاَ قُولُهُ: ﴿فَلَا صَدَّقَ وَلاَ صَلَّى وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى﴾ (\*): ذمهم على [ترك (\*)] الكلِّ.

وكذلك قولُهُ تعالى: ﴿ وَوَيلُ لِلْمُشْرِكَيْنَ \* اللَّذِينَ لا يَتَّوْتُونَ الزَّكَاةَ ﴾ (٨).

الدليلُ الرَّابِعُ: الكافرُ يتناولُهُ النهيُ \_: فوجبَ أَنْ يتناولَهُ الْأُمرِ.

وإنَّما(١) قلنا: إنه يتناولُهُ النهيُّ؛ لأنه يُحَدُّ على الزَّني.

وإنَّما قُلنًا: [إنَّه الله ] إذا الله أنه النهي - وجب أنْ يتناوَلُهُ الأمرُ؛ لأنَّه إنَّما يتناوله النهي -: ليكونَ الممتمكّنا من [الاحتراز عن المفسدة الحاصلة بسبب

<sup>(</sup>۱) في ن، ل، آ، ي، ص: «غير شرعنا».

<sup>(</sup>٢) الأيتان (٤٠، ٤١) من سورة المدثر.

<sup>(</sup>٣) الآية (٦٨) من سورة الفرقان.

<sup>(</sup>٤) الأية (٦٩) من سورة الفرقان.

<sup>(</sup>٥) الأيتان (٣١، ٣٢) من سورة القيامة.

<sup>(</sup>٦) لم ترد الزيادة في غير آ

<sup>(</sup>٧) لفظ ص: ٥ وكذا،

<sup>(</sup>A) الأيتان (٦، ٧) من سورة فصلت، وفي جميع النسخ جاءت: «فويل»

<sup>(</sup>٩) في غير ل: «انما».

<sup>(</sup>١٠) لم ترد الزيادة في ي. (١١) لفظ ص: ولما،.

<sup>(</sup>١٣) لفظ آ: «تناوله». (١٣) في آ: «لكونه».

الإقدام عن المنهي عنه: فوجب أنْ يتناولَهُ الأمرُ؛ ليكونَ متمكِّناً من (١) استيفاءِ المصلحةِ الحاصلةِ بسبب (١) الإقدام على المأمورِ بهِ.

َ فَإِنْ قَيلَ: لا نُسلِّمُ أَنَّه ٣ يَتناولُهُ النهيُ ، وأمَّا «الحدِّ» ـ: فــ [ذاك<sup>(1)</sup>] لأنَّهُ مَ أحكامُنَا

سلّمنا (٥٠)؛ لكنّ الفرق بين الأمر والنهي \_ هو: [أنّه (٢)] - مع كفره - يمكنُهُ الانتهاءُ عن المنهيّاتِ، ولا يمكنُهُ - مع كفره - الإتيانُ بالمأموراتِ.

والجوابُ عن الأوّل: أنَّ من أحكام شرعِنَا ـ أنْ لا يُحَدُّ أحدُ بالفعلِ المباح .

وعن الشاني: أنَّ قولكم: الكافرُ [المكلَفُ"] يمكنُهُ الانتهاءُ عن المنهيّاتِ - إن عنيتم [به (١٠٠ النيّةِ فهو المنهيّاتِ - إن عنيتم [به (١٠٠ النيّةِ فهو المنهيّاتِ متمكنٌ من فعل المأموراتِ من غيرِ اعتبارِ النيّةِ .

وإن عنيتُم [به(١٠]: أنَّه متمكَّنُ من(١٠٠ الانتهاءِ عن المنهيَّاتِ ـ لغرضِ المنالِ عنيتُم [به(١٠٠]: فمعلومُ أنَّ ذلكَ ـ حالَ عدم ِ الإيمانِ ـ متعذَّرُ.

<sup>(</sup>١) ساقط من ن، آ، ل، ي، ح.

<sup>(</sup>٢) زاد ناسخ ح قوله: «الاحتراز عن المنهي عنه لمكان المناسبة والاقتران فوجب أن يكون متمكناً أيضاً من استيفاء المصلحة الحاصلة بسبب».

<sup>(</sup>٣) لفظ ن، ن، ي: «أنه.

<sup>(</sup>٤) لم ترد الزيادة في ح.

<sup>(</sup>٥) لفظح: وسلمناهه.

<sup>(</sup>٦) سقطت الزيادة من ح.

<sup>(</sup>٧) هذه الزيادة من ص.

<sup>(</sup>٨) لم ترد الزيادة في ل.

<sup>(</sup>٩) لفظ ص: ومتمكن، وعبارة ح: ويمكنه تركها،

<sup>(</sup>١٠) آخر الورقة (١٠٣) من آ. (١١) لم ترد الزيادة في غيرح.

<sup>(</sup>١٢) لفظ ح: وعن عن الشرع عن ال

فالحاصل: أنَّ المامورَ والمنهيِّ استويا ـ في أنَّ الإِتيانَ بهما ـ من حيثُ الصورةُ ـ لا يتوقّفُ على الإيمانِ، والإِتيانُ بهما ـ لغرض امتثال حكم السارع (۱) ـ يتوقّفُ في كليهِمَا على الإيمانِ (۱): فبطل الفرقُ الَّذي (۲) ذكروه .

واحتج المخالفُ بأمرين(١):

أحدُهما(°): [انّه(۲)] لو وجبت الصلاةُ على الكافرِ لوجبت [عليه(۲)] إمّا حالَ الكفر، أو بعدَهُ.

والأوَّلُ باطلٌ؛ لأنَّ الإِتيانَ بالصلاةِ [في(^)] حال ِ الْكَفْرِ مُمْتَنَعٌ، والْمُمْتَنَعُ لاَ يكون ماموراً [به(^)].

والثاني باطل؛ لإجماعِنَا على أنَّ الكافرَ إذا أسلمَ \_ فإنَّه لا يُؤمرُ بقضاءِ ما فاتَهُ \_ من الصلاةِ (١٠) [في (١٠] زمانِ الكفر.

وثانيهما لو وجبتُ هذه العباداتُ على الكافر ـ لوجبَ عليهِ قضاؤها: كما في حقَّ المسلم ؛ والجامعُ تداركُ المصلحةِ المتعلَّقةِ بتلك العباداتِ. ولَمَّا لم يكن الأمرُ كذلكَ: علمنا أنّها غيرُ واجبةِ [عليه"].

والجوابُ عن الأوَّل: أنَّا بيّنَا أنَّه لا تظهرُ " فائدةُ هذا الخلافِ \_ في الأحكامِ الدنيويةِ [و"] إنَّما تظهرُ فائدتُهُ " في الأحكامِ الاخرويةِ \_ وهي ": أنَّهُ هل يزدادُ " عقاب الكافر \_ بسب تركه لهذه العباداتِ ؟ . وما ذكرتموهُ \_ من الدلالة \_ لا يتناولُ هذا المعنى .

<sup>(</sup>١) في غير آ: (الشرع).

<sup>(</sup>٢) لفظ ن: «الإتيان»، وهو تحريف.

<sup>(1)</sup> في غير ح: «بأمور»، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦) هذه الزيادة من ص.

<sup>(</sup>٨) لم ترد الزيادة في ص.

<sup>(</sup>١٠) في ي، ح: دالصلوات.

<sup>(</sup>۱۲) هذه الزيادة من ص.

<sup>(12)</sup> هذه الزيادة من ح.

<sup>(</sup>١٦) لفظ ن، ل، ي، ح: اوهوا.

<sup>(</sup>٣) آخر الورقة (١٥٣) من ن.

<sup>(</sup>۹) اعر الورث (۱۹۱) من نا.(۵) في نا، ي، ل، آ: وأحدهاي.

<sup>(</sup>۷) عمی 60 می، (۷) (۷) لم ترد الزیادة فی ص.

<sup>(</sup>٩) لم ترد الزيادة في ل، ن، ي.

<sup>(</sup>١١) لم ترد الزيادة في غير ح.

<sup>(</sup>١٣) لفظ ن: «يظهر».

<sup>(</sup>١٥) في ن، ل، ص: «فائدتها».

<sup>(</sup>١٧) في ج: ديزادي.

وعن الثاني: [أنُّه(١)] ينتقضُ بالجمعةِ.

ثم الفرقُ: أنَّ إيجابَ القضاءِ على من أسلمَ ـ بعدَ كفرِهِ ـ ينفُّرهُ(٢) عن الإسلام ؛ لامتدادِ أيّام ِ الكفرِ بخلافِ المسلم ِ. والله أعلم.

### المسألة الثالثة:

في أنَّ الإتيانَ بالمأمور [بهِ<sup>(٣)</sup>] [هل<sup>(٤)</sup>] يقتضي الإجزاءَ؟.

قبل(°) الخوض في المسألة ـ لا بدِّ من تفسيرِ «الإجزاءِ»؛ و[قد(٢)] ذكروا فيهِ

أحدُهما: \_وهو الأصحُّ \_: أنَّ المرادَ من كونِهِ مجزياً هو: أنَّ الإتيانَ بهِ كافِ (^) في سقوط الأمر.

وإنَّما يكونُ كافياً: إذا كانَ مستجمعاً لجميع الأمور المعتبرةِ فيهِ، من حيث وقع الأمرُ به.

[و(١)] ثانيهما: أنَّ المراد من «الإجزاء» سقوطُ القضاءِ.

وهذا باطلٌ؛ لأنَّهُ لو أتى بالفعل ِ ـ عند اختلال بعض شرائطه ـ ثمَّ ماتَ: لمْ يكنْ مجزئاً مع سقوطِ القضاءِ.

ولأنَّ القضاءَ إنَّما يَجِبُ بأمرِ متجدِّدٍ . على ما سيأتي .

ولأنَّا نعلُّلُ وجوبَ القضاءِ: بأنَّ الفعلَ الأوُّلَ ما كَانَ مجزئاً، والعلَّةُ ١١٠٠٠٠ مغايرةُ للمعلول ٢١٠٠٠

إذا عرفتَ هذا \_ فنقولُ: فعلُ المأمورِ بهِ يقتضِي «الإِجزاءَ»: خلافاً لأبي هاشم وأتباعِهِ.

(۲) لفظ ن، ل، آ، ي: «ينفر».(۳) لم ترد الزيادة في ص.

(٤) هذه الزيادة من ح.
 (٥) في ح: «وقبل».

(٦) لم ترد الزيادة في ص.
 (٧) لفظ ص: «وجهين».

(٨) آخر الورقة (١٠٤) من ح. (٩) لم ترد الواو في ل.

(١٠) لفظ ص: «فالعلة». (١١) آخر الورقة (١١٢) من ل.

(١٢) وراجع ص (٨٨) من هذا الكتاب، وما كتبناه على هامشها.

<sup>(</sup>١) سقطت الزيادة من ي.

#### لنا وجوه :

الأوَّل (١): أنَّه أتى (١) بما أُمِرَ بهِ: فوجبَ أَنْ يخرِجَ عن العهدةِ.

إنَّما قُلنا: إنَّه أَتَى بِمَا أُمِرَ بِهِ؛ لأنَّ المسألةَ مَفْرُوضةً فيما إذا كانَ الأمرُ كذلك.

وإنَّما [قلنا(<sup>۱۱)</sup>: إنَّه] يلزمُ أن يخرجَ عن العهدةِ؛ لأنَّه لو بقيَ <sup>(۱)</sup> الأمرُ \_ بعدَ **دَلك \_ ل**بقيَ<sup>(۱)</sup>: إمَّا متناولًا لذلكَ (۱) المأتيُّ بهِ، أو لغيرهُ.

والأوَّلُ باطلٌ؛ لأنَّ الحاصل لا يمكنُ تحصيلُهُ.

والثاني باطلٌ؛ لأنّه يلزمُ أنْ يكونَ الأمرُ [قد (٧) كـانَ] متناولاً لغير ذلكَ الّذي وقع ماتيّاً بهِ، ولو كانَ كذلكَ ـ: لما كانَ الماتِيُّ بهِ تمامَ متعلّقِ الأمرِ، وقد فرضناهُ كذلك، هذا خلف.

الشاني(^): [أنَّهُ(١)] لا يخلو إمَّا(١٠)أنَّهُ(١)يجبُ عليهِ فعلُّهُ ثانياً وثالثاً، أو ينقضِي عن عهدتِهِ بما ينطلقُ عليهِ الاسمُ.

والأول باطلُ؛ لِمَا بَيِّنًا: أنَّ الأمرَ لا يُفيدُ التكرارَ.

والثاني هو المطلوبُ؛ لأنّه لا معنَى (١٠٠ هللإجزاء) إلّا كونه كافياً في الخروج ِ عن عهدة الأمر.

الشالث (١٠٠٠): [أنّهُ ١٠٠٠] لو لم يقتض «الإجزاء» \_ لكانَ يجوزُ أنْ يقولَ السيّد لعبده: «افْعَلْ، وإذا ١٠٠٠ فعلتَ لا يُجزىء عنك» ولو قالَ ذلكَ \_: لعُدَّ متناقضاً ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١) لفظ ن، ل، ي، آ، ص: «أحدها»

<sup>(</sup>٣) عبازة ي : «بالمأمور به».

<sup>(</sup>a) لفظ ل: «كان».

<sup>(</sup>٧) سقطت الزيادة من آ.

<sup>(</sup>٩) هذه الزيادة من ص.

<sup>(</sup>١١) في غير ص: ١أنه.

<sup>(</sup>١٣) لفظ ما عداح: «وثالثها».

<sup>(</sup>١٥) لفظ ح، ي: «فإذا».

<sup>(</sup>۲) لفظ ن: «یأتی».

<sup>(</sup>٤) ساقط من آ، وفي ل أبدلت به : «لا».

<sup>(</sup>٦) لفظ ن: «كذلك»، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>۸) فی ن، آ، ل، ی، ص: «وئانیها».

<sup>(</sup>١٠) لفظ ما عدا ح: «من».

<sup>(</sup>١٢) آخر الورقة (١٥٤) من ن.

<sup>(</sup>١٤) لم ترد الزيادة في ص.

<sup>(</sup>١٦) في ن، ي، ل: «تناقضا».

احتجُ المخالفُ بوجوهِ:

أحدُها: أنَّ النهي لا يدلُّ على الفسادِ \_ بمجرَّدِهِ \_: فالأمر (١) وجبَ أنْ (١) لا يدلُّ على والإجزاء وبمجرَّده .

وثانيها: أنَّ كثيراً من العباداتِ يجبُ على الشارع فيها إتمامُها، والمضيُّ فيها، ولا تجزئه (٢) عن المأمور بهِ -: كالحجِّةِ الفاسدةِ، والصومِ الذي جامع فيه.

وثالثها: أنَّ الأمرَ بالشيءِ لا يُفيدُ إلَّا كونه مأموراً بهِ فأمَّا أنَّ الإِتيانَ ـ يكونُ سبباً لسقوط التكليف: فذلكَ (٤) لا يدلُّ عليهِ مجرَّدُ الأمر.

والجوابُ عن الأوَّل: [أنَّا إنْ (°) سلّمنا] أنَّ النهي لا يدلُّ على الفسادِ، لكنَّ الفرقَ بينَهُ وبينَ الأمرِ أن نقولَ (١): النهيُ يدلُّ (٧) على أنَّه منعهُ من (^) فعلهِ، وذلكَ لا ينافى أنْ نقولَ: إنَّكَ لو أتيتَ بهِ ل لجعله الله (١) سبباً لحكم آخرَ.

أمَّا الأمر \_ فلا دلالة " فيه [إلَّا "] على اقتضاءِ المأمور به مرَّةً واحدةً ، فإذَا أَتَى به \_: فقد أتَى بتمام المقتضى: فوجبَ أَنْ لا يبقَى الأمرُ \_ بعد ذلك \_ مقتضياً لثينَ الشيء [آخرَ"].

<sup>(</sup>١) لفظ أ: «والأمره.

<sup>(</sup>٢) آخر الورقة (٧٠) من ي.

<sup>(</sup>٣) في آ، ح، ص: «يجزئه».

<sup>(</sup>٤) لفظ ح: وفذاك.

<sup>(</sup>٥) ساقط من آ، وكلمة «إن» أبدلت في ن، آ: بـ وإذا».

<sup>(</sup>٦) في ن: «يقول».

<sup>(</sup>٧) في ل: ددله.

<sup>(</sup>٨) لفظ ح: «عن».

<sup>(</sup>٩) في غير ل: ولجعلته، وما أثبتناه أولى.

<sup>(</sup>۱۰) في ح زيادة: «له».

<sup>(</sup>١١) سقطت الزيادة من ص.

<sup>(</sup>۱۲) لم ترد الزيادة في ي، ص.

وعن الثاني: أنَّ تلكَ الأفعالَ مجزئةً بالنسبة إلى الأمر الوارد [بإتمامِهَا، وغير مجزئة بالنسبة إلى الأمر الأوَّل ] (١)، لأنَّ الأمرَ الأوَّل - اقتضى - إيقاعَ المأمور به، لا على هذا الوجه الذي وقع (١)، بل على وجه آخر، وذلكَ الوجه بعدُ (١) لم يُوجَدُ (١).

وعن الشالث: أنَّ الإتيانَ بتمام ِ المأمورِ به (°) ـ يوجب أن لا يبقَى الأمرُ مقتضياً ـ بعد ذلك ـ وذلكَ هو المرادُ بـ «الإجزاء». والله أعلم.

# المسألة الرَّابعة:

الإخلالُ بالمأمورِ بِهِ، هلْ يُوجبُ [فعلَ ١٠] القضاءِ، أم لا؟ .

هذه المسألة لها صورتان:

#### الصورة الأولى:

الأمرُ المقيّد ـ كما إذا قالَ: «افْعَلْ في هذا الوقتِ» ـ فلم يفعل حتى مضى [ذلكَ الوقتُ (٢)] ـ: فالأمر الأوَّلُ، هل يقتضِي إيقاعَ ذلكَ الفعلِ فيما بعدَ ذلكَ الوقت؟ .

الحقُّ: لا؛ لوجهين:

الأوَّل (^): أنَّ قولَ القائلِ لغيره: «افْعَلْ هذا الفعلَ يومَ الجمعةِ، لا يتناولُ [ما (^)] عدا يومَ الجمعةِ، وما لا يتناولُهُ الأمرُ \_ وجبَ أنْ لا يدلُّ عليهِ بإثباتٍ، ولا بنفي (^) بل الو كانَ قولُهُ: «افْعَلْ [هذا (الفعلَ] يومَ الجمعةِ، موضوعاً في اللغةِ

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من ي.

<sup>(</sup>٢) آخر الورقة (١٠٤) من آ.

<sup>(</sup>٣) في ل زيادة: وأنه.

<sup>(</sup>٤) لفظ ص: ايكن،

<sup>(</sup>٥) آخر الورقة (٤٠) من ص.

<sup>(</sup>٧) لم ترد الزيادة في غير ص، ح.

<sup>(</sup>٩) لم ترد الزيادة في ل.

<sup>(</sup>١١) لفظ ص، ح: (بلي).

<sup>(</sup>٦) لم ترد الزيادة في ن، ي، ل.

<sup>(</sup>٨) لفظ ن، ي، ل، آ: وأحدهماه.

<sup>(</sup>١٠) عبارة ص: وبنفي ولا إثبات.

لطلب الفعل \_ في يوم الجمعة \_ و [ إلا (١) ] ففيما (٢) بعد ها (٣) \_ فهاهنا ، إذَا تركه (٤) يوم الجمعة \_ : لزمه الفعلُ فيما بعد أو (٩) ، ولكن \_ على هذا التقدير \_ : يكونُ الدالُ على لزوم الفعل فيما بعد [يوم (١)] الجمعة ، ليسَ مجرَّدَ طلب الفعل يوم الجمعة ، بلْ كون (٧) الصيغة موضوعة لطلب (١) يوم الجمعة وسائر (١) الأيام .

ولا نزاع ـ في هذه الصورة ـ [و٠٠٠] إنّما النزاع ـ في أنَّ مجرَّدَ طلبِ الفعل ِ يومَ الجمعة لا يقتضي إيقاعَهُ بعدَ ذلك.

الثاني: أنَّ أوامرَ الشرعِ تارةً لم تستعقبْ (١٠) وجوبَ القضاءِ ـ كما في صلاة الجمعة ، وتارة استعقبته ؛ ووجودُ الدليلِ \_ مع عدَمِ المدلولِ \_ خلافُ الأصلِ (١٠٠ ـ: فوجبَ أنْ يقالَ: إنَّ إيجابَ الشيء لا إشعارَ له بوجوبِ القضاءِ ، وعدم وجوبهِ .

فَإِنْ قَلْتَ: إِنَّسِكَ لَمَسا جعلتَسهُ غيرَ موجبِ للقضاء \_ [فحيثُ وجبَ ٢٠٠٠ القضاء]\_: لزمكَ خلافُ الظاهر!!.

قلتُ: عدمُ إبجابِ القضاءِ غيرٌ، [و٣] إيجابُ عدمِ القضاءِ [غيرٌ ٥٠] ومخالفةُ الظاهر، إنّما تلزم٣٠ من الثاني، وأنّا لا أقولُ به.

أما على التقدير (١٠) الأوَّل ـ فغايته: أَنَّهُ دلَّ دليلٌ منفُصلٌ على أمرٍ لم يتعرَّضُ لهُ الظاهرُ بنفي ، ولا إثباتٍ؛ وذلكَ لا يقتضي (١٠) خلافَ الظاهر.

<sup>(</sup>١) سقطت الزيادة من ص.

<sup>(</sup>٢) لفظ آ: وفيماء. (٣) في غير ص: وبعده.

<sup>(</sup>٤) لفظ ص: «ترك»، وزاد في ي ـ بعدها ـ «في».

<sup>(</sup>٥) لفظ ص: «بعدها». (٦) لم ترد الزيادة في ص.

<sup>(</sup>٧) لفظ ص، ح: «تكون» والظاهر ما أثبتناه (٨) لفظ ص: «للطلب، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٩) في ل: ﴿ويتناول﴾. ﴿ (١٠) لم ترد الواو في ح، آ.

<sup>(</sup>١١) اخر الورقة (١٥٥) من ن. (١٢) أخر الورقة (١٠٥) من ح.

<sup>(</sup>١٣) ساقط من ن، ل، ي، أ.

<sup>(</sup>١٧) لفظ ن، ي، ل: «تقدير». (١٨) آخر الورقة (١١٣) من ل.

الصورة الثانية:

الأمرُ المطلَقُ ـ وهوَ أَنْ يقولَ: «افْعَلْ»، ولان يُقيِّدُهُ ﴿ بَرْمَانِ مَعَيْنِ، فَإِذَا لَمَ يَفَعَلَ المَكلَّفُ ذَلِكَ فِي أُوَّل ِ أُوقَاتِ (٣) الإمكانِ، فهلْ يجبُ فعلَّهُ فيما بعدَهُ، أو يحتاجُ إلى دليل ؟.

أمَّا نفاةُ الفورِ - فإنَّهم يقولونَ : الأمرُ يقتضِي الفعلَ [مطلقاً، فلا يخرجُ عن العهدة إلَّا بفعلِه .

وأمّا مثبتوه \_ فمنهم من قالَ: إنّه يقتضِي الفعلَ(1)] بعدَ ذلكَ \_ وهو(ا) قولُ أبي بكرِ الرازيّ (١).

ومنهم من قالَ: لا يقتضيه، بلُ لا بدُّ في ذلكَ من دليل زائدٍ.

ومنشأ الخلافِ أنَّ قولَ القائلِ لغيرِهِ: «افْعَلْ [كذا»(٢) هل] معناهُ: أفْعَلْ في الزمانِ الثاني، فإنْ عصيتَ ففي الرابع \_ على ١٠٠ هذا أبداً؛ أو ١٠٠ معناه: [افعلُ ٢٠٠] في الثاني \_ من غير بيان حال الزمان الثالث، والرابع؟.

<sup>(</sup>١) في غير آ: ﴿ولم، .

<sup>(</sup>٢) في ح: «تقيده».

<sup>(</sup>٣) لفظ ص، ح: ، رمان.

 <sup>(</sup>٤) ما بين المعقوقتين ساقط من آ، وقوله: «فلا» في ح: «ولا»، وقوله: «وأما» في
 ص. «أما».

<sup>(</sup>٥) لفظ ن: وفهوي.

<sup>(</sup>٦) هو أحمد بن على المعروف بالجصّاص، تفقه على أبي الحسن الكرخي وكان معروفاً بالزهد والورع له جملة من الكتب في أحكام القرآن والفقه والأصول. توفي سنة (٣٧٠)هـ انظر: تاج التراجم صر(٦)، والفوائد (٣٧-٢٨).

<sup>(</sup>٧) سقطت الزيادة من ل، ن، وقوله: (كذا) في آ: (هذا).

<sup>(</sup>۸) نی ص: ۱۸کذای

<sup>(</sup>٩) لفظ ن، ل، ص، ح: ﴿وَمَعْنَاهُ اِلْ

<sup>(</sup>١٠) لم ترد الزيادة في غير ح.

فإنْ قلنا بالأول: اقتضى الأمرُ(١) الفعلَ في سائرِ الأزمانِ. وإنْ قلنا بالثاني: لم يقتضِهِ(٢)، فصارت هذه المسألةُ لغويّةً.

[و(٣)] احتج من قال: «إنّه لا بدّ من دليل منفصل ، - بأنّ قولَه: «افْعَلْ، قائمٌ مقامَ قوله: «افْعَلْ في الزمانِ الثاني، (١٠).

وقد بيّنًا: أنّه إذَا قَيلَ لَهُ ذلكَ ، وتركَّ الفعلَ في الزمانِ الثانِي ـ؛ لم يكنْ ذلكَ القولُ سببًا لوجوبِ الفعلِ في الزمانِ الثالثِ؛ فكذا (\*) ها هنا: ضرورة أنّه لا تفاوت بين اللفظتين .

واحتج أبو بكر الرازي على قوله : بأنَّ لفظَ (١) «افْعَلْ » يقتضِي (٧) كون المأمورِ فاعلًا . على الإطلاق - وهذا يوجبُ بقاء الأمرِ ما لم يَصِر المأمورُ (٨) فاعلًا .

وأيضاً [الأمرُ<sup>(۱)</sup>] اقتضى وجوب المأمور به، ووجوبه يقتضي كونه (۱۱ على الفور، وإذا أمكن الجمع بين موجبيهما -: لم يكن لنا إبطال أحدهما، وقد أمكن الجمع بينهما: بأنْ نُوجب (۱۱) فعل المأمور به في أوّل أوقات الإمكان، لئلا ينتقض وجوبه، فإنْ لم يفعله: أوجبناه في الثاني؛ لأنَّ مقتضى الأمر - وهو كون المأمور فاعلاً - لم يحصل بعد (۱۱) والله أعلم.

<sup>(</sup>١) في ص، ح، زيادة كلمة: «الأول».

<sup>(</sup>٢) في ن، ي، ل، آ: ويقتضيه،، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) لم ترد الواو في ص.

<sup>(</sup>٤) في ح: «الماضي، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) في ص: «فكذلك».

<sup>(</sup>٦) في ح، أ: «لفظة».

<sup>(</sup>٧) لفظ آ: «تقتضى».

<sup>(</sup>٨) عبارة ن، ي، ل: «الفاعل مأموراً».

<sup>(</sup>٩) سقطت الزيادة من ص.

<sup>(</sup>١٠) في ن، ي، ل، آ، ح زيادة: ﴿فَاعْلاُهِ، وَالظَّاهُرُ حَذَّفُهَا.

<sup>(</sup>١١) لفظ آ: «يوجب».

<sup>.</sup> (١٢) وراجع مسألة «الواجب الموسع، في هذا الكتاب.

## المسألة الخامسة:

في أنَّ الأمرَ بالأمر بالشيءِ لا يكونُ أمراً به(١).

الْحقُّ (۱): أنَّ الله \_ تعالى \_ إذا قالَ لزيدٍ: «أوجِبْ على عمرهِ كذا»، فلو قالَ لعمرو: «وكلُّ ما أوجبَ عليكَ زيدٌ \_ فهو واجبٌ عليكَ» \_: [كانَ (٢) الأمرُ] [بالأمرِ (١)] بالشيءِ (٩): أمراً بالشيءِ، في هذه الصورةِ، ولكنّهُ \_ بالحقيقة \_ إنّما جاءَ من قوله: «كل ما أوجبَ (١) فلانٌ (٧) عليكَ \_ فهو واجب عليك».

أما لو لم يقل ذلك: لم يجبُ \_ كما في قولهِ عليه الصلاةُ والسلامُ \_: «مُرُوهُمْ بالصَّلاةِ وهُمْ أَبناءُ سَبْعٍ »(^) فإنَّ ذلكَ لا يقتضِي الوجوبَ على الصبيّ. والله أعلمُ.

<sup>(</sup>١) في آ: وللغيره.

<sup>(</sup>٢) لفظ آ: ووالحق،

<sup>(</sup>٣) في آ، ي، ل: «ف»، ولفظ ن: «و».

<sup>(</sup>٤) سقطت الزيادة من آ.

<sup>(</sup>٥) آخر الورقة (١٥٦) من ن.

<sup>(</sup>١) في ص: (أوجبه).

<sup>(</sup>٧) عبارة آ: «على فلان» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٨) قد أخرجه \_ من طريق عبد الله بن عمرو \_ أحمد وأبو داود والحاكم في المستدرك بلفظ: ومروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، مع زيادة: وواضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين . وفرقوا بينهم في المضاجع . وإذا زوج أحدكم خادمه : عبده أو أجيره ، فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة » .

وأخرجه أبو داود ـ من طريق سبرة ـ مختصراً، بلفظ: «مروا الصبي بالصلاة: إذا بلغ سبع سنين، وإذا بلغ عشر سنين: فاضربوه عليها، على ما في الفتح الكبير (٣/٣٥).

قال المناوي في فيض القدير (٥٢١/٥) بالنسبة للرواية الأولى -: وفي رواية دمروا أبناءكم».

## المسألة السادسة:

الأمرُ بالماهيّةِ لا يقتضي الأمرَ بشيءٍ من جزئيّاتِها(١).

كقوله: «بعُ هذَا الثوب»، لا يكونُ [هذا(٢)] أمراً ببيعِهِ بالغَبْنِ الفاحش، ولا بالثمنِ المساوِي؛ لأنَّ هذين النوعينِ يشتركانِ (٣) في مسمّى البيع، ويتميَّزُ كلُّ واحدٍ منهما [عن صاحبه(١٠)]، بخصوص كونهِ واقعاً بثمنِ (٩) المثل ، وبالغبنِ الفاحش، وما به الاشتراك، غير ما به الامتيازُ، وغير مستلزم لهُ.

فالأمر (٦) بالبيع الّذي هو جهةُ الاشتراك، لا يكونُ أمراً بماً به يمتازُ كلُّ واحدٍ من النوعين عن الآخر: لا بالذاتِ، ولا بالاسسرام .

وإذًا كانَ كذلك ـ: فالأمرُ بالجنسِ لا يكونَ ـ أَلْبَتَهَ(٢) ـ أمراً بشيءٍ من أنواعه.

بلْ(^)، إذا دلّت القرينةُ على الرِّضا ببعض الأنواع ِ(١) ـ: حمل الّلفظُ عليه.

ولـذلكَ قلنًا: «الوكيلُ" بالبيع المطلق، لا يملكُ البيعَ بغيْنِ فاحش » ـ وإنْ "كانَ يملكَ الرِّضًا بهِ، بسببِ القرينةِ الدالَةِ على الرِّضًا بهِ، بسببِ العرفِ.

وهذِه (١١٠ قاعدةٌ ١١٠) شرعيّة (١١٠) برهانيّة ، ينحلُّ (١٠٠ بها كثيرٌ من القواعدِ الفقهيّةِ إِنْ شاءَ الله. والله أعلمُ.

(٢) لم ترد الزيادة في ص. (٣) آخر الورقة (١٠٥) من آ.

(٤) لم ترد هذه الزيادة في ل.
 (٥) لفظ ن، ل: «بمثل».

(٦) في ن، ل: ﴿وَالْأَمْرُ»، وَفِي ي، آ ﴿ وَالْمُوْ».

(٧) عبارة ح: ﴿ أَمُواَ البُّهُ \* .

(٨) في ن، ل، ص، ح: «بلي»، وكلاهما صميح.

(٩) لفظ ح: «أنواعه».

(١٠) عبارة ن: وللوكيل البيع، ١٠) لفظ ن: وفإن، .

(١٢) في ن: «فهذه». (١٣) لفظ ص: «القاعدة».

(١٤) لفظ ن، ح، ي، ل: «شريفة». (١٥) لفظ آ: «تجلي».

<sup>(</sup>١) في ي: (موجباتها)، وهو تصحيف.

## النظر الرابع(١)

## في المأمور

[وفيه مسائل<sup>(٢)</sup>]: المسألةُ [الأولم (٢)]:

قالَ أصحابُنا: المعدومُ يجوزُ أَنْ يكونَ مأموراً، لا بمعنَى أنّه حالَ عدمه (أ) عيكونُ مأموراً، لا بمعنَى أنّه يجوزُ أنْ عدمه (أ) عيكونُ مأموراً، فإنّهُ معلومُ الفسادِ بالضرورةِ (أ)، بل بمعنَى أنّه يجوزُ أنْ يكونَ الأمرُ موجوداً في الحال عنم إنّ الشخصَ الذي سيوجدُ بعد ذلك .: يصير مأموراً بذلكَ الأمر.

وأمَّا سائر الفرقِ فقد أنكروه .

لنا: أنَّ الواحدَ - منَّا - حالَ وجودِهِ - يصير مأموراً ١٠٠ بأمر الرسول - صلى الله عليه وآله وسلّم - مع أنَّ ذلكَ الأمرَ ما كانَ موجوداً إلاَّ حالَ عدمناً . وكذلكَ ١٧ يبعدُ أنْ يقومَ بذاتِ الأب طلبُ تعلُّم العلم من الولدِ - الّذي سيوجدُ ١٠٠، وأنّه لو قدَّرَ بقاءُ ١٠ ذلكَ الطلب حتى وجدَ الولدُ : صارَ الولدُ مطالباً

<sup>(</sup>١) في ن، ل، ي، آ، ح: «الثالث» والصواب ما أثنتناه.

<sup>(</sup>٢) لم ترد في غير آ.

<sup>(</sup>٣) لم ترد في ن وما قبلها ورد فيها بدون الألف واللام.

<sup>(</sup>٤) عبارة ن، ي، ل. آ، ح: «كونه معدوماً»، وفي ن زاد الناسخ سهواً على كلمة «معدوما»: «وما».

<sup>(</sup>٥) آخر الورقة (١١٤) من ل.

بذلكَ الطلب: فكذا المعنى القائم بذاتِ الله \_ تعالى \_ الذي هو: اقتضاءُ الطاعةِ من العباد \_ معنى (١) قديم ، وأنّ (١) العباد إذا (١) وُجدوا يصيرون مطالبين بذلك الطلب.

فإنْ قيلَ: أمرُ النبيُ - صلَّى الله عليه وآله وسلّم - غيرُ لازم على أحدٍ، بلْ هو ـ عليه الصلةُ والسلامُ - أخبرَ (1) أنَّ الله - تعالى - يأمرُ كلَّ واحدٍ من المكلّفينَ - عند وجودهِ: فيصيرُ ذلكَ إخباراً عن أنَّ الله (0) - تعالى - سيأمرهم - عند وجودهم، لا أنَّ (1) الأمر حصلَ - عند عدم المأمور.

سلّمنا أنَّ قولَ الرسولِ \_ ﷺ \_ واجبُ الطاعَةِ (٢)، ولكنْ وُجِدَ هناك \_ في الحال \_ من سمعَ ذلكَ الأمرَ، وبلّغهُ (١/ إلَيْنَا.

أمَّا \_ في الأزَل ِ \_ فلَمْ يُوجِدُ<sup>(٩)</sup> أحدُ يسمعُ ذلكَ الأمرَ، وينقلُهُ إلينا: فكانَ ذلكَ الأمرُ عبثاً.

ثم ما ذكرتموهُ معارضٌ بدليل آخرَ وهو: أنَّ الأمرَ عبارةٌ عنْ إلزامِ الفعلِ ، [وان] في إلزام الفعل من غير وجودِ المأمورِ عبثُ؛ فإنَّ (١١) من جلسَ في الدارِ يأمرُ وينهي من غير حضورِ مأمورٍ ومنهيًّ معدً سفيهاً مجنوناً، وذلك على الله محالً .

<sup>(</sup>١) في ن، ي، ل، آ: دېمعني،

<sup>(</sup>٢) لفظ ي: وفان،

<sup>(</sup>٣) في ن: ﴿وإِذَاءِ.

<sup>(</sup>٤) في آ: دمخبر،.

<sup>(</sup>٥) العبارة في ن، آ، ل: «عن الله تعالى أنه».

<sup>(</sup>٦) في ن، آ، ح: الأن، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٧) لفظ آ: «الاتباع». " "

<sup>(</sup>٨) في ي: افبلغه.

<sup>(</sup>٩) في ن، ح، ص، ل، ي زيادة: «فيه».

<sup>(</sup>١٠) لم ترد الواو في ن، وعبارة ص: «أو هو إلزام الفعل».

<sup>(</sup>١١) لفظ ن: وفأماء وهو تحريف.

[و(')] الجوابُ: قولُهُ: أمرُ النبيِّ ـ صلَّى(') الله عليهِ وسلَّم ـ عبارةٌ: عن الإخبارِ قلنا: من أصحابنا من قالَ [ذلك('')]. وكذلك(<sup>()</sup>) أمرُ اللهِ ـ تعالى ـ عبارةً: عن إخبارِهِ بنزول ِ العقابِ على من يتركُ(') الفعلَ الفلانيُّ.

إلَّا أنَّ هذا مشكلٌ من وجهين:

أحدهما: أنّا() بيّنا ـ فيما تقدَّم() ـ: أنّه لو كان الأمرُ عبارةً عن هذا الإخبارِ ـ لتطرَّق التصديقُ والتكذيبُ إلى الأمرِ، ولامتنعَ العفوُ عن العقاب على ترك الواجباتِ؛ لأنَّ الخلف في خبر اللهِ () ـ تعالى ـ محالٌ.

الشاني: (٩): أنَّه لو أخبرَ \_ في الأزل \_: لكان إمَّا أنْ يُخبر (١) نفسَهُ؛ وهو سفة، أو غيرَهُ؛ وهو محالٌ؛ لأنّه ليسَ \_ هناك \_ غيرُهُ (١).

ولصعوبة هذا الماخذ، ذهب عبد الله بنُ سعيد [بنُ كُلَّابِ التميميّ ـ من أصحابنا"]: إلى أنَّ كلام" اللهِ ـ تعالى ـ في الأزل ِ لم يكنْ أمراً ولا نهياً، ثمَّ . صارَ فيما لا يزالُ كذلك .

<sup>(</sup>١) لم ترد الواو في ص.

<sup>(</sup>٢) عبارة ن، ي، ل، ا، ح: «أن النبي ـ ﷺ \_ أمره»

<sup>(</sup>٣) لم ترد الزيادة في غير ح.(٤) لفظ ح: ٥ وكذاه.

<sup>(</sup>٥) لفظ آ: «ترك». (٦) في ل: «أنه».

 <sup>(</sup>٧) راجع المسائل المتفرعة عن مسألة ماهية الطلب المسألة الأولى في أنّ ماهية الطلب شيءٌ غيرُ الإرادة.

<sup>(</sup>٨) لفظ آ: «خبره».

<sup>(</sup>٩) في ن، ي، ل، ح، ص زيادة: «وهو».

<sup>(</sup>١٠) في ص زيادة: «عن».

<sup>(</sup>١١) في ح: «غير».

<sup>(</sup>۱۲) لم تود الزيادة في غير ص. وابن كُلَّاب ـ هو: عبد الله بن سعيد أو ابن محمّد، المعروف بابن كُلَّاب (وكُلَّاب كخطّاف) لفظاً ومعنى. أحد أثمة المتكلّمين. توفي بعد الأربعين ومائتين بقليل. راجع طبقات ابن السبكي (۲/۱۵)، وطبقات الاسنوي (۲/۲۲)، وطبقات العبّادي (۷۰)، ولسان الميزان (۲۹۰/۳)، والفهرست (۲۵۵).

<sup>(</sup>١٣) في ي: «كلامه».

ولقائل أنْ يقولَ: إنَّا لا نعقلُ من الكلام إلَّا «الأمرَ»، و«النهيَ» و«الخبرَ» فإذا سلَّمتَ حدوثهما ()\_ فقدْ قلتَ بحدوثِ الكلام .

فإن ادّعيتَ قدم شيءِ آخرَ: فعليكَ [البيان (٢٠)] بإفادةِ تصوُّرهِ، ثم إقامةِ الدلالةِ على أنَّ الله \_ تعالى \_ موصوفٌ بهِ، ثم إقامة الدلالةِ على قِدَمِهِ.

وله أَنْ يقولَ: أعني بالكلام القدر المشترك بينَ هذه الأقسام . [ويمكنُ<sup>(۱)</sup>] الجوابُ عن أصل <sup>(1)</sup> الإشكال [بـ<sup>(۵)</sup>] أَنَّ قاعدة الحكمة ، مبنيَّة على قاعدة الحسن والقبح ، وقد تقدم إفسادها (۱) (۷).

- (٢) هذه الزيادة من ي.
- (٣) لم ترد الزيادة في آ.
- (٤) لفظ ن: دالأصل،
- (٥) لم ترد الباء في ن، ي، ل، آ.
- (٦) في ل: «إفسادهما»، ولفظ ن: وفسادهاه.
- (٧) تلخيصاً لهذه المسألة وتحريراً لمحل النزاع فيها ومنشئه نقول: اختلف الأصوليُّون في جوازِ الحكم على المعدوم \_على مذهبين: المذهب الأول: أنّه يجوزُ الحكمُ عليه. وهو مذهب أهل السنّة.

والذي حملهم على ذلك \_ هو: أنَّ الحكم \_ عندهم \_ هو: خطاب الله \_ تعالى \_ المتعلق بافعال المكلّفين بالاقتضاء أو التخيير. وهذا الخطاب هو: كلامه النفسي القديم عندهم . وهو صفة واحدة ، لكنها تتنوع \_ باعتبار متعلقاتها \_ إلى أمر ونهي وخبر وغير ذلك فهي إذا تعلقت بطلب الفعل من المكلف: كانت أمراً ، وإذا تعلقت بطلب الكف عن الفعل منه :

فلو فرض أنّها في الأزل لم تتعلق بما سيحدث فيما لا يزال، لم تكن فيه أمراً، ولا نهياً، ولا خبراً، ولا غير ذلك من الأنواع: فتنعدم تلك الأنواع، ويلزم ذلك أن تنعدم الصفة التي تتنوع إليها في الأزل أيضاً إذ لا وجود للجنس إلا في أنواعه. لكن كونها منعدمة في الأزل باطل، لما ذكروه في علم الكلام في من الأدلة على قدمها.

فلهذا ذهبوا إلى القول: يأن المعدوم يجوز الحكم علية.

<sup>(</sup>١) كذا في ن، ي، ل، آ، وفي غيرها: «حدوثها» والمناسب ما البتناه؛ إذ المراد: حدوث الأمر والنهي.

لكن: يجب أن يفهم أن تعلّق الاحكام بالمعدوم ـ الذي أثبتوه في الازل ـ ليس المراد
 منه التعلّق التنجيزي، وهو: أفخ يكون المعدوم قد توجه إليه الخطاب في الازل ـ ليفهمه

ذلك، وقد قالوا: إنَّ الغافل والملجَأ لا يجوزُ تكليفهما. والمعدوم أولى بذلك منهما؟.

ويفعل المطلوب منه .. في حالة عدمه؛ فإن هذا التعلق باطل بالاتفاق. وكيف يذهبون إلى

بل المراد: التعلق المعنويُّ (العقليُّ) \_ وهو: أنَّ المعلَوم \_ الذي علم الله أنه يوجد \_ بشرائط التكليف \_ يوجد حكمٌ عليه \_ في الأزل \_ بما يفهمه ويفعله فيما لا يزال وبعبارة أخرى معناه: أنه إذا وجد \_ بشرائط التكليف \_ يكون مأموراً بدلك الأمر النفسيُّ الأزليُّ. فهو أمر معلَق على هذا الوجود.

المذهب الثاني: أنّه لا يجوزُ الحكمُ عليه. وهو مذهب سائر الطوائف: من معتزلة وغيرهم؛ وذلك: لإنكارهم صفة الكلام ـ كما هو رأي المعتزلة، أو لإنكارهم قدمها كما هو رأي الكراميّة.

المذهب المختار، ودليله:

والمختار لنا هو: المذهب الأول.

وقد استدل عليه: بأنا الآن مأمورون ومنهيونَ بأوامر النبيّ ـ ﷺ ـ ونواهيه، وقد كنا ـ عند صدورها منه ـ معدومين. وهذا جائز وواقع بالاتفاق، ومعترف به من جميع الطوائف. فكذلك أوامر الله تعالى ونواهيه: يجوز تعلقها بنا ـ في الأزل. والجامع: أنَّ المكلف معدوم في كل.

الاعتراض على هذا الدليل، والجواب عنه.

وقد اعترض الخصوم على هذا القياس، باعتراضين:

الاعتراض الأول:

الفرق بين المقيس والمقيس عليه ، بأنَّ أمرَ الرسول أو نهيه معناهُ: الإخبار منه بأنَّ من سيؤلد سيكون مأموراً من اللهِ \_ تعالى \_ بكذا ، أو منهياً منه عن كذا . . بخلاف أوامر الله ونواهيه : فإنَّها انشاءات لا أخبار .

والجواب: أنَّ أوامر الله ونواهيه في الأزل للمعدومين، كذلك إخبار بأنهم ـ عند وجودهم ـ سيكونون مأمورين أو منهيَّينَ. كما علم من تحرير محل النزاع في بيان مذهب أهل السنَّة.

الاعتراض الثاني:

#### المسألة الثانية:

تكليفُ الغافلِ غيرُ جائزٍ للنصّ(١) والمعقولِ : أمّا النصُّ \_ فقوله عليه الصلاةُ والسلامُ \_: «رُفعَ القلمُ عن ثلاثٍ»(٢).

= تعالى في الأزل، فإنه يكون عبثاً: إذ لا سامع له حتى يمتثل أو يبلغ، فلا فائدة منه. وذلك مستحيل عليه سبحانه.

وأجيب بجوابين:

أولهما: أن قبح ذلك واستحالته مبنيًانِ على قاعدة التحسينِ والتقبيح ِ العقليّينِ، ونحن قد أبطلناها.

وثانيهما: أنّا لا نسلّم أنّ ذلك عبث؛ فإنّ العقل يستحسنُ أن يقومَ بنفس الإنسان طلب العلم \_ من ابن سبولدُ له، ويُحكم بأنّه لا سفه في ذلك ولا عبث. فكذا ما نحن فيه. والله أعلم.

راجع: المستصفى (١/٥٥ - ٨٦)، وللاطلاع على أقوال المعتزلة في المسألة انظر: المعتمد (١/٧٧ - ١٧٨)، والكاشف (٢١٦/٣ – ٢٢٢ – آ). وراجع: المنهاج بشرحي الاسنوي وابن السبكي (١/٩٥ – ٩٩)، وقد أجاب كل من الأصفهانيِّ والاسنويِ عما استشكل الإمامُ المصنفُ، فتأمّل ما ذكراه.

(١) في ن: دالنص.

(٢) أخرج الترمذيُّ وابن ماجه، والحاكم في المستدرك عن علي ـ كرَّم الله وجهه ـ أنَّ رسول الله ـ يَئِلِيم ـ قال: درفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبيُّ حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل، كما في الفتح الكبير (٢/١٣٥).

وأخرج أحمد وأبو داود والحاكم ـ عن علي وعمر ـ رضي الله عنهما ـ: أنَّ رسول الله ـ وَاللهُ عنهما ـ: أنَّ رسول الله ـ وَاللهُ عنه القلم عن ثلاثة : عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبيِّ حتى يحتلم، كما في الفتح الكبير: (١٣٥/٢).

قال المناويُّ في فيض القدير (٤/٣٦): ووذلك: أن عمر أمر بامرأة مجنونة أن ترجم لكونها زنت، فمرَّ بها علي، فقال: ارجعوا بها: ثم أتاه فقال لعمر: أما تذكر أن رسول الله \_ ﷺ قال: فذكره. فقال: صدقت، وخلى عنها، وقد أورده الحافظ ابن حجر من طرق عدة، بألفاظ متقاربة، ثم قال: وهذه طرق يقوي بعضها بعضاً، وقد أطنب النسائي في تخريجها، ثم قال: لا يصح منها شيء، والموقوف أولى بالصواب، وراجع ما تقدم في ص (١٩٠) من هذا الكتاب.

وأمَّا المعقولُ \_ فهو: أنَّ فعلَ الشيءِ مشروطٌ بالعلم ِ [به(۱)]؛ إذْ لوْ لم يكنْ كذلكَ ـ: لما أمكنّنَا الاستدلالُ بالأحكام على كونِ الله \_ تعالى \_ عالماً.

وإذا ثبتَ هذا: فلو حصلَ الأمرُ بالفَعلِ \_ حالَ عدمِ العلمِ به \_: لكانَ ذلكَ تكليفَ ما لا يُطاقُ.

واعلم: أنَّ<sup>(۱)</sup> الكلام ـ في هذه المسألة ـ يتفرَّعُ على نفي تكليف ما (٦) لا يُطاقُ.

فإنْ قيلَ (1): لا نسلِّم أنَّ فعلَ الشيءِ مشروطٌ (°) بالعلم ِ [به(٢)] فإنَّ الجاهلَ [قد(٢)] يفعَلُهُ على سبيل الاتّفاق.

فإنْ قلتَ: الاتفاقيُّ لا يكونُّ دائماً، ولا أكثريًّا.

قلتُ: لا نسلَّمُ؛ فَإِنَّ حكمَ الشيءِ حكمُ مثلِهِ، فلمَا ( ) جازَ وجودُ الفعلِ - مع عدم ( ) العلم [به ( ) ] مرَّةً واحدةً - جازَ أيضاً ثانيةً وثالثةً -: فيلزم ( ) إمكانُ ذلك في الأكثر، ودائماً.

وإذَه الله والله عند المتحالة الله الله الله الله والله والله والمائز في بعض الأشخاص .

قلل المناويّ في فيض القديو (٤/٣٥): «وقال الحاكم: على شرطهما. قال ابن حجر: ورواه أبو داود والنسائي وأحمد والدارقطني والحاكم وابن حبان وابن خزيمة من طرق عن علي، وفيه قصة جرت له مع عمر، وعلقها البخاري.

وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم ـ عن عائشة رضي الله عنها ـ أن رسول الله ـ ﷺ ـ قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر، كما في الفتح الكبير (٢/ ١٣٥/).

<sup>(</sup>١) لم ترد في غير ح. (٢) في ي: «هذاه.

<sup>(</sup>٣) آخر الورقة (١٠٦) من آ. (٤) لفظ ص: «قلت،

<sup>(</sup>٥) آخر الورقة (١١٥) من ل. (٦) لم ترد في ن، آ.

<sup>(</sup>V) لم ترد في ح. (A) لفظ ي: وفكماه.

<sup>(</sup>٩) آخر الورقة (١٥٨) من ن. (١٠) لهم ترد الزيادة في ص.

<sup>(</sup>١١) في ن: وفلزم». (١٢) لفظ آ: وفإذاه. (١٣) في آ: واشكال».

وإذا علم الله \_ تعالى \_ ذلكَ منه ! لم يكن تكليفُهُ بالفعل ِ \_ حالَ ما لا يكونُ المكلّفُ عالماً به \_ تكليفَ ما لا يُطاقُ .

سلّمنا ذلك(١)؛ لكنّه معارض بأمور:

أحدها: أنَّ الأمرَ بمعرفة الله - تعالى - واردً.

فإمّاأنْ يكونَ ذلكَ الأمرُ وارداً (٢) بعد حصولِ المعرفة ؛ وذلكَ محالُ ؛ لأنّه (٢) يلزمُ الأمرُ إمّا بتحصيل (٤) الحاصل ، أو بالجمع (٩) بين المثلين (١) وهو محال . أو قبلَ (٢) حصول المعرفة ، لكنّ المامورَ - قبل أنْ يعرفَ الأمرَ - استحالَ منه أنْ يعرفَ الأمرَ ، فإذَنْ : قد توجّه (٩) التكليفُ عليه - حالة ما لا يمكنُهُ العلمُ بذلك ، وهو المطلوبُ .

الثاني: أنَّ العلمَ بوجوبِ تحصيلِ معرفةِ اللهِ \_ تعالى \_ ليسَ علماً ضروريًا لازماً لعقول العقلاءِ وطباعهم، بل(١٠) \_ ما لم يتأمَّل الإنسانُ ضرباً من التأمُّل ِ -: لا يحصلُ له العلم بالوجوب؛ فنقول (١٠٠):

علمه بوجوب الطلب \_ إمّا أنْ يحصلَ قبلَ إِنيانِهِ (١٠) بالنظرِ، أو بعدَ إِنيانِهِ (١٠) [١٤٠٠].

فإنْ حصلَ \_ قبل إتيانِهِ(١١) بالنظر \_: وهو(١٥) قبل إتيانه(١٦) بالنظر \_ لا يمكنهُ

(٥) في ص، آ: والجمع).

(١٠) آخر الورقة (١٠) من ح.

(١٤) في ص، آ: وإثباته.

(٨) في ز: «يوجه».

<sup>(</sup>١) لفظ ح: «دليلك».

<sup>(</sup>۲) في ن: «وارادا» وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) في ن، ي، ل، آ: «لكنه»، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) لفظ ي: وتحصيل،

<sup>(</sup>٦) في ل: «المتباينين» وهو تصرف من الناسخ.

<sup>.</sup> (٩) لفظ ص: وماء.

<sup>(11)</sup> لفظ ص، أ: وإثباته، وما أثبتناه أنسب. (١٢) في ص، أ. وإثباته، وهو تصحيف.

ر ۱۳) هله الزيادة من ص.

<sup>(</sup>١٥) كذا في جميع الأصول، والأنسب· وفهوه. (١٦) لفظ ص، آ: وإثباته».

<sup>- 777 -</sup>

أَنْ يَعْلَمَ ذَلْكَ الوَجُوبُ؛ لأَنَّ العَلَمَ بالوَجُوبِ مشروطُ (١) بالإِتَيَانِ بِذَلْكَ النظرِ، وقبلَ الإِتَيَانِ بِذَلْكَ النظرِ فَي وقتٍ لا وقبلَ الإِتِيانِ بذَلْكَ النظرِ لو وجبَ عليه [ذَلْك: لوجبَ عليه (أَنْ العَالَمُ النَّافُلُ . يَمَكُنُهُ [أَنْ العَافَلُ .

وإنْ حصل بعد إتيانه (١) النظر [فبعدَ الإتيانِ (١) بالنظر]: حصلَ العلمُ بالوجوبِ: لزِمَ إمّا بالوجوبِ، فلو وجبَ عليهِ في هذا (١) الوقتِ تحصيلُ العلمِ بالوجوبِ: لزِمَ إمّا تحصيلُ الحاصل ، أو الجمعُ بين المثلين.

الثالث: أنَّ الصبيَّ والمجنونَ والنائمَ غافلونَ (٧) عن الفعل ، ثم إنَّ أفعالَهُم تُوجبُ الغراماتِ والأروش.

الرابع ( ): قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ﴾ ( ) \_ خاطب السكرانَ ، والسكرانُ غافلُ .

فثبت: أنَّه يجوزُ خطابُ الغافل .

والجوابُ: نحنُ لا ندَّعِي: أنَّ وَقَوعَ الفعلِ من "العبدِ مشروطُ بعلمِه به، بل ندَّعي [أنُ "] اختيارَ المكلّفِ فعللَا " معيَّناً لغرضِ الخروجِ عن عهدةِ التكليفِ مشروطُ بالعلم به؛ وهذا معلوم بالضرورةِ، ولا " يقدَحُ فيه ما ذكرتموهُ.

<sup>(</sup>۱) في ن، ي، آ: «مشروطاً»، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) ساقط من ن، آ.

<sup>(</sup>٣) سقطت الزيادة من ن.

<sup>(</sup>٤) في آ، ص: «إثباته».

<sup>(</sup>٥) ساقط من ص، ولفظ «الإنيان» في آ: «الإثبات».

<sup>(</sup>٦) لفظ ح: وذلك.

<sup>(</sup>٧) لفظ ن، ي، آ: «غافل» وهو تصحيف.

<sup>(</sup>A) في ح زيادة: «أن»، وحذفها أنسب.

 <sup>(</sup>٩) الآية (٤٣) من سورة النّساء. وراجع: التفسير الكبير (٣/ ٢٢٤ - ٢٢٥) ط الخيرية فقيه تقاصيل مناقشة المصنف \_ رحمه الله \_ لهذا الدليل.

<sup>(</sup>١٠) لفظ ن، ل، ح، ي: «عن». (١١) سقطت الزيادة من ص.

<sup>(</sup>١٢) عبارة ح: «الفعل المعين». (١٣) في ن، ي، ل: «فلا».

[و(١)] أمَّا المعارضةُ الأولى [فقد(٢)] تقدُّم ذكرها: في مسألة تكليف ما لا يُطاقُ

وأما الثانية ـ فمن الناس ِ من زعم: أنَّ العلمَ بوجوبِ النظرِ ضروريٌّ.

وهـذا ضعيف؛ لأنَّ العَلمَ بكونِ النظرِ في الإلَهيَّاتِ مفيداً للعلم، وبكونِهِ (أ) وبكونِهِ (أ) معيناً في ذلك من أغمض المسائل وأدقها؛ لأنَّ جمهور (أ) العقلاء وإنْ ساعدُوا على كونِ النظرِ مفيداً للعلم [في الجملة (أ)] كما في الحسابيَّاتِ (أ) والهندسيَّاتِ، لكنَّهم (أ) نازعُوا في كونِ النظرِ مفيداً للعلم في (أ) الإلهيَّات، وزعموا (أ): أنَّ النظرَ فيها لا يُفيدُ إلاَّ الظنَّ.

ومن سلم ذلك \_ فقد قالوا: كما أنَّ النظرَ يُفيدُ العلمَ \_ فغيرهُ \_ أيضاً \_ قد يُفيدُ العلمَ \_ فغيرهُ \_ أيضاً \_ قد يُفيدُه "؟ وهو: تصفيةُ الباطن "".

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة من ص، ح،

<sup>(</sup>٢) سقطت الزيادة من ص.

<sup>(</sup>٣) لفظ ن: ووكونه.

<sup>(؛)</sup> أخر الورقة (١٥٩) من ن.

<sup>(</sup>٥) ساقط من أ.

<sup>(</sup>٦) لفظ ن، ي، ل: (الحسيبات)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٧) في ي: «ولكنهم».

<sup>(</sup>٨) عبارة ن، ي، ل، ص، ح: وفي الإلهيات مفيداً للعلم».

<sup>(</sup>٩) عبر بقوله: «وزعمواه، لأنه يرى أن النظر فيها يفيد «العلم» فراجع: المعالم ص(٨) والمحصل ص(٢٩)، والمواقف (٤٦-٤٧).

<sup>(</sup>١٠) لفظ ح: ديفيده.

<sup>(</sup>١١) كما هو منقول عن أكابر الصوفية: من أنَّ الزهد في الدنيا بالقلب، مع تقليل الأغذية وعدم الاشتغال بالجسمانيّات: يوجب انضمام النفس إلى جناب القدس، وخصوصاً مع المواظبة على الذكر، واستعداد النفس لقبول الفيض، وبه تحصل العلوم وشرط حصول هذا الفيض بهذا الطريق أن يكون للنفس الناطقة استعداد وقابلية لهذا النوع من الفيض بالطريق المذكور.

قالوا: وليس كل من اشتغل بتصفية الباطن بهذا الطريق حصل له العلوم، فكما أن= - ١٤٤ -

وإذَا(١) كَانَ العلمُ بوجـوبِ النـظرِ موقوفاً على هذين المقامين النظريّينِ: والموقوفُ (١) على النظريّ (١) ـ أولَى أنْ يكونَ نظريّاً.

فثبت: أنَّه لا يمكنُ ادُّعاءُ الضرورة في ذلك.

واعلم: أنَّ هذه الحجَّة تُؤيَّدُ (٤) القولَ بتكليفِ ما لا يُطاقُ.

وأمّا وجوبُ الغراماتِ ـ فمعناه: إمّا خطابُ الوليُّ بادائِها ـ في الحالِ ، أو خطابُ الصبيُّ ـ بعد صيرورتِهِ بالغاُّ (\*) ـ بأدائِها .

وأمَّا الآيةُ \_ فلها تأويلان.

أحدُهُما: أنّها(١) خطابٌ مع من ظهرتْ منهُ مبادىءُ النشاطِ والطربِ، وما (٧) زالَ عقلُهُ.

وقوله (^): ﴿ حَتَّى تَعلَمُوا مَا تَقُولُونَ ﴾ (١) معناه : حتى يتكاملَ فيكم الفهم، كما يقالُ للغضبانِ : «اصْبرْ حتَّى تعلمَ ما تقولُ ١ ـ أيْ : حتَّى يسكنَ غضبُكَ .

وهذا؛ لأنّه لا يشتغلُ بالصلاةِ إلاّ مثلُ هذا السكرانِ [و٣٠] قد يعسرُ عليه إِنَّمَامُ الخشوع .

<sup>=</sup> العلوم البرهانيَّة حصولها لطالبها بالتعلم والدراسة مشروط بالاستعداد فكذلك هذا النوع. ولكل واحد منهما استعداد خاص حاصل من المواهب الإلهية لا سبيل إلى اكتسابه. وكون هذا الطريق مما يفيد العلم، ليس معلوماً بالبديهة. راجع الكاشف (٢٦٦/٢).

<sup>(</sup>١) لفظ ن، ي، ل: وفإذاه.

<sup>(</sup>٢) لفظ ي، ص، ل: «والموقوف»، وفي ن: «والوقوف» تصحيفاً.

<sup>(</sup>٣) في ص: ٥النظره.

<sup>(</sup>٤) في ح: ﴿ يُؤْيِدُ ۗ .

<sup>(</sup>٥) آخر الورقة (١١٦) من ل.

<sup>(</sup>٦) في غير ص: «أنه».

<sup>(</sup>٧) آخر الورقة (٧٢) من ي .

<sup>(</sup>٨) لفظ آ: وفقوله».

<sup>(</sup>٩) الآية (٤٣) من سورة «النّساء».

<sup>(</sup>۱۰) في ن: «قله.

الثاني: أنَّه وردَ الخطابُ بهِ في ابتداءِ الإسلام \_ قبلَ تحريم الخمر. وليس المرادُ المنعَ من الصلاةِ ، بل المنعُ من (١) إفراطِ (١) الشربِ \_ وقت الصلاةِ . كما يقال: «لا تقرب التهجُدَ \_ وأنت شبعان» \_ أي : لا تشبع (١) فيثقل عليكَ التهجُدُ ، والله أعلمُ .

## المسألةُ الثالثةُ:

في أنَّ المأمورَ يجبُّ أنْ يقصدَ إيقاعَ المأمورِ به \_ على سبيل الطاعة .

المعتمد (1) فيه قوله \_ عَلَيْم \_ : «إنَّما الأعمالُ بالنيَّاتِ» (٥) قالوا: ويُستثنَّى (١)

أحدُهما: الواجبُ الأوَّل - وهو: النظرُ المعرَّفُ للوجوبِ، فإنَّه لا يمكنُ قصدُ إيقاعِه، طاعةً - مع [أنَّ (١٠)] فاعلَهُ لا يعرفُ وجوبَهُ عليهِ إلاَّ بعدَ إتبانِهِ بهِ.

الثاني: إرادةً(١) الطاعةِ؛ فإنَّها لو افتقرتْ إلى إرادةٍ أخرى -: لزِمَ التسلسُرُ (١٠).

<sup>(</sup>١) آخر الورقة (٤١) من ص.

<sup>(</sup>۲) لفظ ح: «إفراد»، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) آخر الورقة (١٠٧) من آ

<sup>(</sup>٤) في غير ص زيادة: «و».

<sup>(</sup>٥) انظر ص (٢١٢) من هذا القسم من الكتاب.

<sup>(</sup>٦) في ص: «واستثني».

<sup>(</sup>V) لفظ ل، ن، آ: «فيه». (A) سقطت الزيادة من ح.

<sup>(</sup>٩) لفظ ن، ي، ل، آ: «أراد به» وهو تصحيف.

<sup>(</sup>١٠) جعل البيضاوي هذه المسألة، والتي قبلها مسألة واحدة وجعلها صاحب الحاصل في مسألتين: تبعاً للإمام فانظر: الحاصل ورقة (٣٩-ب). وإيضاحاً لهذه المسألة والتي قبله نقول:

الغافل هو: من لا يدري الخطاب ولا يقهمه، كالساهي والناثم، والمجنون والسكران. في تكليفه، مذهبان:

الصَّدَهب الأول: أنَّـه مستحيل على الله ـ تعالى ـ . ، وعليه: فشرط التكليف فهم = - ٢٦٦ -

## المسألةُ الرَّابِعةُ:

في أنَّ المكرَهُ على الفعل هلْ يجوزُ أنْ يؤمَر بهِ ويتركُّهُ:

المشهورُ: أنَّ الإكراهَ إمَّا أنَّ ينتهيّ [إلى حدِّ(١)] الإِلجاءِ، أو لا ينتهي إليهِ.

فإن انتهى إلى حدِّ الإلجاءِ \_: امتنع التكليفُ؛ لأنَّ المكرَهَ عليهِ [يُعتبرُ (")] والتكليفُ بالواجبِ والجبَ السوقسوع ، [وضدُّه يصيرُ ممتنعَ الوقوعِ (")]، والتكليفُ بالواجبِ والممتنع (") غيرُ جَائز.

= المكلِّف الخطاب. والذين ذهبوا إلى هذا الرأي فريقان:

الفريق الأول: كل من ذهب إلى أنه لا يجوز عليه تعالى التكليف بالمحال: كالجمع بين النقيضين.

وذلك: لأن مقتضى التكليف بالصلاة ونحوها من الأفعال الممكنة مو، بالنسبة للغافل، مستحيل عليه، وإن كان ممكناً من غيره. ويلزم من استحالته عليه، أن يكون التكليف به مستحيلاً على الله تعالى، كما هو مذهبهم.

الفريق الثاني: بعض من ذهب إلى جواز التكليف بالمحال عليه تعالى. وذلك: لأن هذا البعض لا يجوزه إلا إذا كان له فائدة الابتلاء والاختبار. هل يأخذ في المقدمات والأسباب؟. وهذه الفائدة لا يمكن تحققها من الغافل. فتجرَّدُ تكليفهُ عن الفائدة: فكان ممتنعاً.

المذهب الشاني: أنّه يجوز تكليفه عليه \_ تعالى \_: فلا يشترط في التكليف فهم الخطاب. وإليه ذهب البعض الآخر: ممن جوز التكليف بالمحال.

وهو إمّا أن يزعمَ أنَّ مقتضى التكليف ممكن من الغافل، أو يقول باستحالته، ولا يبالي بعدم الفائدة. وكلا الأمرين باطل.

المذهب المختار، ودليله:

ولذلك كان المذهب الأول ـ هو المختار، سواء أقلنا باستحالة التكليف بالمحال، أم قلنا بجوازه.

أما الأدلة فهي واضحة في المتن.

- (١) لم ترد الزيادة في ن.
- (٢) لم ترد الزيادة في ن، ي، ل، آ
- (٣) ساقط من ص، وقوله: «ممتنع» في ي: «ممتنعاً».
  - (1) عبارة آ: «بالممتنع والواجب».

و(١) إنْ لم ينته إلى حدُّ الإلجاءِ \_ صحَّ التكليفُ بهِ.

ولقائل أنْ يقولَ: الإكراهُ لا ينافي التكليفَ؛ لأنَّ الفعلَ إمَّا أنْ يتوقَّفَ على الداعي، أو لا يتوقّف.

فإنْ توقَّفَ \_ فقد بيِّنًا \_ فيما تقدَّم \_: أنَّه لا بدُّ من انتهاءِ الدواعي(٢) إلى داعيةٍ تحصلُ فيهِ من قبل غيرهِ، وأنَّ حصولَ الفعل ِ ـ عند حصول ِ تلكَ الداعيةِ

فحينئذ: يكونُ التكليفُ تكليفاً بما وجبَ (١) وقوعُهُ، أو بما امتنعَ وقوعُهُ. وإذا جازُ ذلك ـ فلمَ لا يجوزُ مثله في الإكراه؟ .

وامًا إنْ لم يتوقّف على الداعي \_: كانَ رجحانَ الفعل على التركِ [أون، بالعكس ] اتفاقيًّا، والاتفاقيُّ لا يكونُ باختيار المكلِّفِ؛ وإذا جازَ التكليفُ هناك \_ مع أنَّه ليس باختيار المكلُّف \_: فلِمَ لا يجوزُ مثلُّهُ في الإكراه؟.

فإنَّ قلتَ: ما الذي أردت بكونِ (١) الفعل اتفاقيًّا؟.

إِنْ عنيتَ [به(٢)]: أنَّهُ حصلَ لا بقدرة القادر - ف[هو(٨)] ممنوعٌ ؛ [وذلك(١٠]؛ لأنَّ المؤثِّرَ فيه \_ عندنا \_ هو القادرُ، لكنَّ القادرَ \_ عندنا \_: يمكنُّهُ أنْ يرجُّح أحدُ مقدوريه''' [به]: على الآخر، من غير''' مرجَّح .

وإنَّ عنيتَ به أمرأً آخِرَ: فلا بدُّ من بيانه.

قلتُ: الرجلُ كانَ موصوفاً بكونه قادراً على هذا الفعل -مع أنَّ هذا الفعل ما كانَ موجوداً، فلَمَّا وُجدَ هذا الفعلُ \_: فإمَّا أَنْ يكونَ لأنَّهُ حدثَ أمرٌ آخرُ وراءَ كونه قادراً \_ الَّذي كانَ حاصلًا قبلَ ذلكَ \_ أو ليسَ كذلكَ .

<sup>(</sup>١) زاد نساخ غير ص: ﴿أَمَا ۗ .

<sup>(</sup>٢) لفظ ن، ي، ل، آ: «الداعي».

<sup>(</sup>٤) آخر الورقة (١٠٨) من ح.

<sup>(</sup>٦) في ح: دان يكون.

<sup>(</sup>٨) لم ترد الزيادة في ص.

<sup>(</sup>١٠) لفظ ح: والمقدورين.

<sup>(</sup>٣) آخر الورقة (١٦٠) من ن.

<sup>(</sup>٥) سقطت الزيادة من ي.

<sup>(</sup>٧) هذه الزيادة من ص.

<sup>(</sup>٩) لم ترد الزيادة في ل، ن.

<sup>(</sup>١١) عبارة ن، ي، ل، ص، آ: ولا لمرجع،

فإنْ حدثَ ـ: كانَ حدوثُ الفعلِ عن (١) القادرِ متوقِّفاً على أمرٍ آخرَ سوَى [كونِهِ قادراً ـ وقد فرضناهُ ليسَ متوقِّفاً عَليه، هذا خلف.

وإنْ لم يحدث \_ ألبَتَة (٢) أمرً] (٣): كانَ حدوثُ هذا الفعلِ في بعض أزمنة (١) كونه قادراً دونَ ما قبلَهُ وما بعدَهُ \_ ليسَ لأمر حصلَ في جانب القادر \_ حتى يُؤمرَ بهِ، أو يُنهَى (٩) عنه، بلْ كانَ ذلكَ محضَ الاتّفاقِ: فيكون \_ في هذه الحالة \_ تكليفاً [له(١)] بما ليسَ في وسعِه.

وإذا ثبتَ ذلك \_: بطلَ قولُهم: المكرَّهُ غيرُ مكلُّفٍ.

واعلم: أنَّ هذه القاعدةَ قد ذكرناها (٧) \_ في هذا الكتاب \_ مراراً، وسنذكرها \_ بعد (^) ذلك \_ وما ذاك إلاَّ لأنَّ أكثرَ القواعدِ مبنيًّ عليها، ولا جوابَ عنها إلا بتسليم أنَّهُ يفعل [الله (١٠)] (١٠) ما يشاءً، ويحكم ما يريد (١٠).

<sup>(</sup>١) في آ زيادة: «هذا».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من آ، وقوله: «وقد فرضناه ليس متوقفاً عليه» في ن أبدل «متوقفاً عليه» بـ وكذلك» وحرفت العبارة في ص، ح إلى قوله: «فرضنا أنه متوقف عليه» وخالفت ح، ص في «فرضنا» ففيها: «فرضناه».

<sup>(</sup>٣) لفظ آ: (كون).

<sup>(</sup>٤) لفظ ن: ﴿أَرْمَنْتُهُۥ وَهُو تَحْرِيفُ.

<sup>(</sup>٥) في ن: (نهى) رهو تصحيف,

<sup>(</sup>٦) هذه الزيادة في ص، ح.

<sup>(</sup>٧) في ن، ي، ل: «كررناها».

<sup>(</sup>٨) انظر: ص(٢٢٥) من هذا الكتاب وما بعدها.

<sup>(</sup>٩) لم ترد الزيادة في ص.

<sup>(</sup>١٠) آخر الورقة (١١٧) من ل.

<sup>(</sup>١١) في ختام هذه المسألة نودُّ أنْ نبيِّنَ حقيقة الإكراه وأنواعه والمذاهب فيه إيضاحاً لما ذكره الإمام المصنف\_ فنقول:

الإكراه - هو: حمل الغير على أمر يكرهه ولا يرضاه طبعاً، أو شرعاً. وهو نوعان: النوع الأول:

إكراه ملجى أ \_ وهو: ما فيه إسقاط الرضا والقدرة والاختيار؛ فيكون الفعل الصادر من المكره اضطراريًا: لا مندوحة له عنه بحال: وذلك: كالقاء شخص من شاهق، على شخص آخر، ليقتله؛ فإنَّ حركة هبوط الملقى، بعد إلقائه، اضطرارية.

النوع الثاني:

إكراه غير ملجىء \_ وهو: ما فيه إسقاط الرضا، دون القدرة والاختيار: بأن يكون للمكره مندوحة عن الفعل، بالصبر على ما أكره به.

وذلك: كتهديد شخص بالقتل أو الضرب أو نحو ذلك \_ إن لم يقتل فلاناً مثلاً؛ فإن المكره \_ في هذه الحالة \_ غير مسلوب القدرة والاختيار: إذ يمكنه أن لا يفعل المكره عليه، بالصبر على المكره به. وحركة القتل الصادرة عنه \_ لو نفذ مراد المكره \_ حركة اختيارية مقدورة له: إن شاء فعلها، وإن شاء تركها.

وعلى ذلك \_ فالمكره \_ هو: من حُمل على أمر يكرهه ولا يرضاه، مطلقاً: (سواء تعلقت به قدرته واختياره أم لا) وهو نوعان:

النوع الأول: مكره ملجأ، وهو من حُمِلَ على أمر يكرهه ولا يرضاه، ولا تتعلق به قدرته واختياره.

النوع الثاني: مكره غير مُلجأ ـ وهو: من حُمِلَ على أمر يكرهه ولا يرضاه، ولكن تنعلق به قدرته واختياره.

تكلف المكره الملجا:

أما المكره الملجأ \_ ففي تكليفه مذهبان:

المذهب الأول:

أنّه يمتنع سواء كان هذا التكليف بالفعل الملجأ إليه، أم بنقيضه. فيمتنع تكليفه بالهبوط القاتل للغير وبالكف عنه، في المثال المتقدم.

وهذا هو رأي كل من منع التكليف بالمحال، وبعض من أجازه. وهو الصواب.

المذهب الثاني:

أنَّه لا يمتنع مطلقاً: (لا بالفعل، ولا بنقضيه).

وهذا هو رأي البعض الآخر: ممن أجاز التكليف بالمحال.

فالخلاف هنا كالخلاف في تكليف الغافل.

وهذا التقرير جرى عليه صاحب «جمع الجوامع» وشارحه انظر: (٧٢/١ - ٧٧) .

## المسألةُ الخامسةُ:

ذهبَ أصحابُنا: إلى أنَّ المأمورَ [إنَّما(١)] يصيرُ مأموراً \_حالَ زمانِ الفعلِ ، وقبل ذلكَ \_ فلا أمرَ، بل [هوَ(١)] إعلامُ لهُ: بأنَّه \_ في الزمانِ الثانِي \_ سيصيرُ مأموراً [بهِ(١)].

وقالت المعتزلةُ: إنّه إنّما يكونُ (٤) مأموراً بالفعل ِ - قبل وقوع الفعل ِ. لنــــا: أنّه لو امتنعَ كونُه مأموراً ـحالَ حدوثِ الفعل ِ ـلامتنعَ كونُهُ مأموراً ـ

= وظاهر صنيع البيضاوي في منهاجه. واقتصر الاسنوي على حكاية المذهب الأول ونقل عن ابن التلمساني الاتفاق عليه فراجع (١٠١/١-١٠٣)

تكليف المكره غير الملجأ:

وأما المكره غير الملجأ، ففي تكليفه مذهبان أيضاً:

المذهب الأول:

أنه لا يمتنع مطلقاً: (لا بالفعل المكره عليه، ولا بنقيضه)؛ فيجوز تكليف من أكره على الزكاة والإسلام، بالزكاة والإسلام. ويثاب عليهما ثواب الواجب: إذا فعلهما امتثالاً للتكليف، لا للإكراه.

ويجوز تكليف من أكره على قتل شخص عدواناً. بالكف عن القتل وبالصبر على ما أكره به. ويثاب حينئذ على كل: من الصبر على الإيذاء والكف عن المحرم. وهذا رأي أهل السنّة، ومفهوم كلام البيضاوي. وهو المختار.

المذهب الثاني:

أنَّه يمتنع التكليف بالفعل المكره عليه، ويجوز نقيضه وهذا هو مذهب المعتزلة.

وكل من صاحب وجمع الجوامع» وشارحه مينسب إليهم الامتناع مطلقا، ويختاره (فيكون هذا مذهباً ثالثاً في المسألة). راجع المسألة في: المستصفى (٩٠/١)، والمنهاح بشرحي الاستوي وابن السبكي (١٠١/١ - ١٠٣)، وجمع الجوامع بشرح الجلال (٢٢/١) - ٧٧) والكاشف (٢/٢١ - ١٣٩) ومذكرة لم تطبع لشبخنا عبد الغني عبد الخالق.

- (١) لم ترد الزيادة في ل، ن.
- (۲) لم ترد في ح وأبدلت في ي بـ «يكون».
  - (٣) لم ترد في غير ح.
    - (٤) لفظ آ: «يصير».

مطلقاً؛ لأنَّ \_ في الزمان الأول \_ لو أمِرَ (١) بالفعل ِ \_: لكانَ الفعلُ إمَّا أَنْ يكونَ ممكناً في ذلكَ الزمان، أو لا يكونَ .

فإنَّ كانَ ممكناً .: فقد صار مأموراً بالفعل (١) \_ حالَ إمكانِ وقوعِه (١).

وَإِنْ لَم يَكُنْ مَمَكُناً \_: كَانَ مَامُوراً بِمَا لَا قَدَرَةَ [له(١٠)] عليه؛ وذلكَ .. عند الخصم \_ محالً .

فَإِنْ قَلْتَ: إِنَّه \_ في الزمان الأوَّل ِ \_ مأمورٌ لا بأن يوقعَ الفعلَ في عينِ ذلكَ الزمان ، بل بأنْ يُوقِعَهُ في الزمانِ الثانِي (°) [منه .

قُلتُ: قُولِكَ: إِنَّهُ - في الزَمان الْأَوَّلِ - مِأْمُورٌ بِأَن يُوقَعَ الفَعلَ - في الزَمانِ الثَّانِي (٢) - ]، إِنْ عنيتَ به: أَنَّ كُونَهُ (٧) مُوقِعاً للفَعلِ لا يحصلُ إلا في الزمانِ اللهِ اللهُ ال

وإنْ عنيتَ به: أنَّ كونَه موقعاً يحصلُ (١٠٠ في الزمان الأول - والفعلُ يوجدُ (١٠٠ في الزمان الأول - والفعلُ يوجدُ (١٠٠ في الزمان الثاني - فنقول:

كونه موقعاً إمَّا أَنْ يكُونَ نفسَ القدرةِ، أو أمراً زائداً [عليها"]. فإنْ كانَ

<sup>(</sup>۱) لفظ ي: «أمرنا».

<sup>(</sup>٢) عبارة آ: «بالفعل مأموراً».

<sup>(</sup>٣) في ح: «وقوع الفعل».

ـ (٤) لم تود الزيادة في ص، ي.

<sup>(</sup>٥) في ي: ﴿وَالثَّانِيُ ۗ .

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين ساقط من آ.

٧٠) لفظ آ، ن: «يكون».

<sup>(</sup>A) لم ترد الزيادة في ص، ح، وعبارة آ: «بشيء البتة».

<sup>(</sup>٩) سقطت الزيادة من ص.

<sup>(</sup>١٠) في ن: «لحصل»، وهو تصحيفٌ.

<sup>(</sup>١١) لفظ آ: «بتوجه»، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>١٢) في ح: «عليه»، ولم ترد في ص.

نفسَ القدرةِ: لم يكنْ [ك ] كونه موقعاً للفعل ِ [معنى "] إلاَّ محض كونه قادراً: فيعود القسم الأول.

وإنْ كانَ أمراً زائداً [عليها\"] \_ فحينئذٍ: تكونُ القدرةُ مؤثِّرةً (١) في وقوع ِ ذلكَ الزائدِ [في الزمان الأوَّل(")]؛ والأمرُ إنَّما توجّه(") عليه \_ في الزمان الأول \_ بايقاع ِ [ذلك الزائد، وذلك الزائدُ واقعً \_ في الزمان الأول \_: فالآمرُ لا يكونُ آمراً بالشيءِ (") إلَّا حالَ (")] وقوعهِ ، لا قبله (") .

احتج الخصم: بأنَّ المأمورَ بالشيءِ [يجب الله يكونَ] قادراً عليهِ، ولا قدرة ـ على الفعل ِ ـ حالَ وجودِ الفعل ِ ، وإلا : لكانَ ذلكَ تحصيلاً للحاصل ِ ؛ وهو محال.

فعلمنا: أنَّ القدرةَ ـ على الفعل ـ متقدمة على الفعل ، والأمرُ لا يتناولُ إلَّ القادرَ والرجلُ (10 لا (10 يصيرُ مأموراً بالفعل [إلَّا ")] قبلَ وقَوعِهِ .

[والله] الجوابُ: القدرةُ مع الداعِي مؤثِّرةٌ (١٠) في وجودِ الفعل ، ومستلزمةٌ (١١)

<sup>(</sup>١) انفردت بهذه الزيادة ص.

<sup>(</sup>٢) هذه الزيادة من ص.

<sup>(</sup>٣) لم ترد الزيادة في غير ص.

<sup>(</sup>٤) لفظ آ: وتؤثره. (٥) ساقط من ن، ي، ل، آ.

 <sup>(</sup>٦) في ن، ي، ل، آ: «يتوجه».
 (٧) آخر الورقة (١٠٨) من آ.

 <sup>(</sup>A) ما بين المعقوفتين سقط من ي في هذا الموضع، وقد أضافه الناسخ بعد قوله:
 «احتج الخصم»، وهو تصرف منه.

<sup>(</sup>٩) في ح زيادة: وولا بعده، وهو تصرف من الناسخ.

<sup>(</sup>١٠) ساقط من ل، وفي ن رسمت «يجب أن» كما لو كانت «يختار».

<sup>(</sup>۱۱) في ن، ص، ل: «فالرجل».

<sup>(</sup>١٤) لم ترد الواو في ي. (١٥) في ح: «مؤثران».

<sup>(</sup>۱۱) في ن: هأو مستلزمة» وفي ح، ص، ي: «مستلزم».

له ولا امتناعَ في كونِ المؤثّر مقارناً للأثرِ ـ كما في سائرِ المؤثّراتِ الموجبةِ (١). والله أعلم.

(١) اعلم أن للحكم تعلَّقين:

احدهما: تعلَّقُ معنويًّ قديم \_ وهو عبارة: عن الإعلام والإخبار ـ بأنَّ فلاناً سيصير ماموراً بكذا، او منهياً عن كذا، عند وجوده واستيفائه لشرائط التكليف. ويقال للأمر والنهي \_ حينئذ \_: امر إعلام، ونهي إعلام، وتسميتهما امراً ونهياً مجازً: لأنهما إخبار وليسا بإنشاء.

ثم إنهما ليسا تكليفاً \_ وإن كانا حكماً \_: لأن التكليف: إلزام ما فيه كلفة، ولا إلزام للهما.

ثم إنَّ هذا التعلَّق موجود قبل مباشرة العبد للفعل، بل قبل دخول الوقت في الواجب المؤقت، وقبل تحقق شرائط التكليف التي منها: وجود المكلف. ولذلك قلنا فيما سبق -: الحكم يتعلق بالمعدوم، ولم نقل: المعدوم مكلَّف.

ثانيهما: تعلَّقُ تنجيزيُّ حادث ـ وهو عبارة عن الإلزام بتحصيل الفعل المأمور به في الأمر، والإلزام بالكف عن الفعل المنهيُّ عنه في النهي. ويُسميان: أمر إلزام، ونهي إلزام. وتسميتهما أمراً ونهياً حقيقة؛ لأنهما إلزام.

وهذا التعلَّق لا يتوجَّه إلى العبد إلاَّ بعد استيفائه لشرائط التكليف: من وجود، وبلوغ، وعقل، وفهم للخطاب ـ على رأي من يمنع تكليف الغافل ـ وقدرة على الفعل ـ على رأي من يمنع التكليف بما لأ يطاق، وغير ذلك.

من هم المتكلمون في هذه المسألة والمختلفون فيها؟ وما منشأ اختلافهم؟.

ولما اختلف العلماء في الوقت الذي توجد فيه قدرة العبد على الفعل -: تبع ذلك اختلاف من اشترط منهم القدرة في التكليف - وهو: من منع التكليف بما لا يطاق -، في الوقت الذي يتوجه فيه التكليف إلى العبد. حيث إن المشروط لا يوحد إلا إذا وحد شرطه.

أما من أجاز التكليف بما لا يطاق: فإما أن يدخل في هذا النزاع متنزلاً ومسلماً أن التكليف به لا يجوز، أو على أنه \_ وإن جاز \_ لم يقع، أو على أنه وقع في البعض القليل والكلام هنا في جميع التكاليف. وحينئذ يجب أن يكون مذهبه هنا على حسب مذهبه في وقت القدرة.

وإما أن يدخل في هذا النزاع مع تمسكه بجواز التكليف بما لا يطاق، ومع عدم نظره إلى جانب الوقوع. وحينئذ فلا يكون مقيداً هنا بمذهبه في وقت القدرة: لأنه يجوز التكليف مع عدمها عنده.

## المسألةُ السادسةُ:

المامورُ بهِ إذا كانَ مشروطاً [بشرطٍ(١)] ـ فالأمر: إمّا أنْ يكونَ غيرَ عالم بعدم (٢) الشرط، أو لا يكونَ.

= بيان محل النزاع في هذه المسألة، والمذاهب فيها:

إذا تمهد لك هذا، فاعلم أنهم قد اتفقوا على أن التكليف بالفعل لا يتوجه بعد مباشرته. لما فيه: من طلب تحصيل الحاصل، وهو محال.

وإنما الخلاف: في أنه أيتوجه التكليف عند المباشرة، أم قبلها؟ وإذا توجه قبلها: فهل يستمر إلى وقتها؟.

والمراد بوقت المباشرة: لحظة برور الفعل من العدم إلى الوجود، لا لحظة حصوله بالفعل.

وقد اختلفوا في ذلك على ثلاثة مذاهب:

المذهب الأول:

أن التكليف إنما يتوجه عند المباشرة فقط، والموجود قبل ذلك إنما هو إعلام للعبد بأنه في الزمان الثاني ـ وقت المباشرة ـ يكون مكلفاً بالفعل.

وقد اختاره الإمام فخر الدين الرازي، والقاضي البيضاوي. ونسبه الإمام إلى الأصحاب ـ: الأشاعرة ـ ونسبه الأمدي إلى شذوذ منهم.

وقد زعم إمام الحرمين: أنَّه مذهب لا يرتضيه لنفسه عاقل.

المذهب الثاني:

أنه إنما يتوجه قبل المباشرة فقط.

وإليه ذهب جمهور المعتزلة. وقد اختاره إمام الحرمين والغزالي.

المذهب الثالث:

أنه يتوجه قبل المباشرة، ويستمر إلى وقتها.

وإليه ذهب بعض المعتزلة ونسه الأمدي إلى الأصحاب، يعني: أغلبهم أو حمهورهم. راجع: المستصفى (١/٩٨)، والمعتمد (١/٩٧١ - ١٨٠) والإحكام (١/٧٩) ط صبيح، وشرح الاسنوي وعليه سلم الوصول (١/٩٨ - ٣١٥)، وجمع الجوامع بشرح الجلال (١/٧٧ - ٧٧)، وشرح مختصر ابن الحاجب (١/٥١)، والكاشف (١/١٣١ - ١٣٥ - ب) وإرشاد الفحول ص(٩)، ومذكرة لم تطبع لشيخنا عبد الغني عبد الخالق.

(١) لم ترد الزيادة في ن، ي، ل، آ. (٢) في ل، ن: «بعد»، وهو تحريف.

أمّا الأوَّلُ: فكما إذا قالَ السيَّد لعبدِهِ: صمْ غداً (١)؛ فإنَّ هذا مشروطٌ ببقاءِ العبدِ غداً، وهو مجهولُ للآمرِ ـ فها هنا: الأمر تحقَّق ـ في الحالِ ـ بشرطِ بقاءِ المأمور قادراً على الفعل .

[و (٢)] أمّا الثاني: فكما إذا علم الله - تعالى - أنَّ زيداً سيموت غداً: فهل (١) يصحُّ أنْ يقالَ: إنَّ الله - تعالى - أمره بالصوم غداً، بشرطِ أنْ يعيشَ [غداً (١)]، مع أنّه يعلمُ أنّه لا يعيش غداً؟.

قطَعَ القاضِي أبو بكرٍ، والغزاليُّ ـ رحمهما الله تعالى ـ به، وأباه [جمهورُ (٥٠] المعتزلة.

حُبَّةُ المنكرينَ (1): أنَّ شرطَ الأمرِ بقاءُ المأمورِ - فالعالمُ بأنَّ المأمورَ لا يبقى عالمُ (٧) بفواتِ شرطِ [الأمر (١٠)]: فاستحال (١) مع ذلك حصولُ الأمرِ .

قالَ المجوِّزونَ: لا نَزَاعَ في أنّه [لا"] يَجوزُ أَنْ يقولَ للميَّتِ ـ حال كونه ميتاً " -: «افعَلْ»؛ لكنْ لِمَ لا يجوزُ أَنْ يُقالَ [في الحال " ] لمنْ يعلمُ أنّه سيموتُ غداً: «افعَلْ غداً إنْ عشتَ »، بل هو جائزُ لما فيه: من المصالح الكثيرة؛ فإنَّ المكلِّف " قد يُوطِّنُ النفسَ على الامتثال ، ويكونُ ذلكَ التوطينُ " نافعاً سام المعاد ، ونافعاً له في الدنيا؛ لأنّه ينحرفُ به - في الحال " - عن الفساد.

 <sup>(</sup>١) آخر الورقة (١٠٩) من ح.
 (٢) لم ترد الواو في ن٠.

 <sup>(</sup>٣) لفظ ص: وفهذا».
 (٤) لم ترد الزيادة في ن، ح، ك.

<sup>(</sup>٥) لم ترد الزيادة في ص، ح. (٦) لفظ ح: «المعتزلة».

<sup>(</sup>٧) في ن، ي، ل، آ: «وعالما»، وهو تصحيف.

 <sup>(</sup>٨) سقطت الزيادة من آ.
 (٩) لفظ ما عدا ص، ح: «واستحال».

<sup>(</sup>١٠) سقطت الزيادة من ن. (١١) آخر الورقة (٧٣) من ي.

<sup>(</sup>١٢) سقطت الزيادة من آ. (١٣) في ل: والتكليف، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>١٤) لفظ ي: والتوطن. (١٥) فيما عدا آ: ولطفاء.

<sup>(</sup>١٦) لم ترد الزيادة في آ. (١٧) عبارة ح: وعن الفساد في الحال».

وهذا كما أنَّ السيَّدَ [قد(۱)] يستصلحُ عبدَهُ بأوامرَ يُنجَّزُها [عليه (۱)] مع عزمهِ على نسخ الأمرِ من المتحاناً للعبدِ، وقد يقولُ الرجلُ لغيرهِ: «وكَلتُكَ ببيع العبدِ غداً»، مع علمِه بأنَّهُ سيعزلهُ عن ذلك غداً؛ لِمَا أنَّ (۱) غوضَهُ [منه (۱)] استمالةُ (۱) الوكيل ، أو (۱) امتحانهُ في أمر ذلك العبد.

ومأخذُ النزاع \_ في هذه المسألة \_: أنَّ المجوِّزين قالوا: الأمرُ تارةً يحسُنُ (٧) لمصالحَ تنشأُ من المأمورِ بهِ، وتارةً لمصالحَ تنشأُ من المأمورِ بهِ،

[وأمّا المانِعُونَ - فقد اعتقدوا: أنَّ الأمرَ لا يحسُنُ إلّا لمصلحةٍ تنشأُ من المأمور به(^)].

وتمام تقريره سيظهرُ ـ في مسألة أنه يجوزُ النسخ قبل مضيّ مدّةِ الامتثال ِ٩٠) . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) سقطت الزيادة من ح.

<sup>(</sup>٢) هذه الزيادة من ص.

<sup>(</sup>٣) آخر الورقة (١١٨) من ل.

<sup>(</sup>٤) انفردت بهذه الزيادة ص.

<sup>(</sup>٥) آخر الورقة (١٦٢) من ن.

<sup>(</sup>٦) لفظ ن، ي، ل، آ: دوامتحانه.

<sup>. (</sup>٧) عبارة ل: ويصلح بمصالح ٥.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين ساقط من ح، آ.

 <sup>(</sup>٩) راجع المسألة في المعتمد (١/١٧٨ - ١٧٩)، وقد أدرجها في باب شروط حسن الأمر، والمستصفى (١/١٣)، واختلفت فهرسته لها، والكاشف (٢/١٣٧ ب - ١٣٩٩).



الفتسمالثالث في النواهي [وفيهِ مسائلُ(۱)]

(١) هذه زيادة مناسبة من آ.

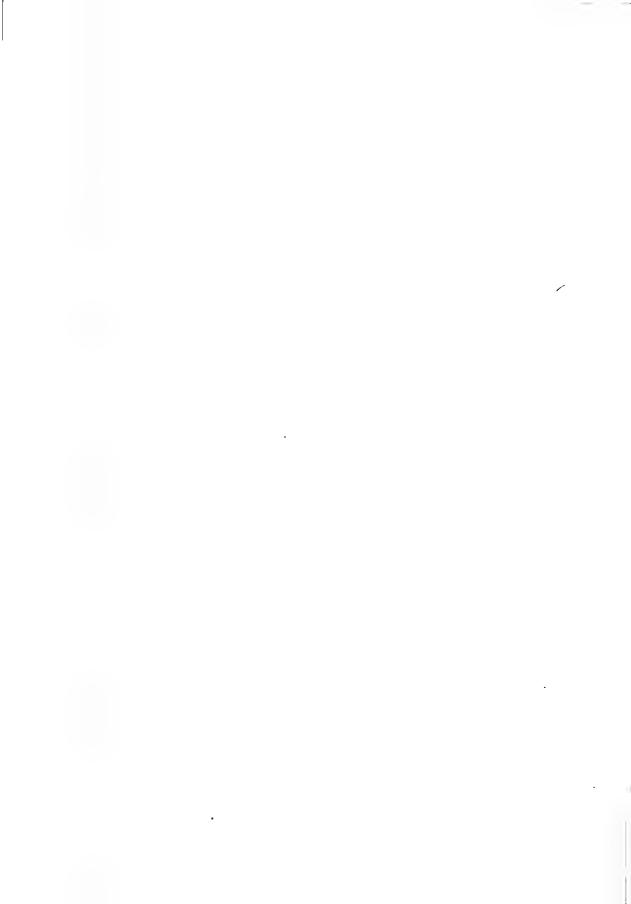

# المسألة الأولى:

ظاهـرُ(١) النهي ِ التحريمُ(١)؛ و[فيهِ(٣)] المذاهبُ(١) ـ التي ذكرناها في أنَّ الأمرَ للوجوب.

لنا: قُولُه تعالى: ﴿ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ (٥)، أمرُ (١) بالانتهاء عن المنهيِّ [عنه (٢)]، والأمرُ للوجوبِ \_: فكانَ الانتهاءُ عن المنهيِّ واجباً.

وذلكَ ـ هو المرادُ من قولنا: النهيُّ للتحريم ، والله أعلم.

#### المسألةُ الثانيةُ:

المشهورُ: أنَّ النهيَ يفيدُ التكرارَ (^).

<sup>(</sup>١) في ص: «وظاهر».

<sup>(</sup>٢) في ن، ي، ل، آ، ص: «للتحريم».

<sup>(</sup>٣) سقطت من ن، ل، ي، ص، ح.

<sup>(</sup>٤) مذاهب العلماء في الأمر تسعة. وقد اقتصر المصنف رحمه الله على ذكر خمسة منها، أو ستة إذا ما اعتبرنا الوقف مذهباً، ومقابلات تلك المذاهب هي مذاهب العلماء في النهي وهي: أنه حقيقة في التحريم، حقيقة في الكراهة، مشترك بينهما، حقيقة في القدر المشترك، حقيقة في واحد غير معلوم بعينه، الوقف. وزاد القرافي على ما ذكره المصنف مذهباً سابعاً هو «الإباحة» في كلا الموضعين، ونسبه إلى المصنف سهواً. فراجع: النفائس (١٩٥٧ - آ).

<sup>(</sup>٥) الآية (٧) من سورة الحشر.

<sup>(</sup>٦) لفظ ن، ي، ل، آ، ص: «امر».

<sup>(</sup>٧) لم ترد الزيادة في غير آ.

<sup>(</sup>٨) نقل الأصفهائي عن ابن برهان قوله: والإجماع منعقد على أن ذلك يقتضي التكرار، وظاهر أن اختيار المصنف هنا مخالف لاختيار أكثر الأشاعرة، والشافعية منهم فراجع الكاشف (٢/ ١٤١ - آ - ب)، وشرح الاسنوي (٢/ ٢٩٥) ط السلفية أما المعتزلة فقد ذهبوا إلى أن =

ومنهم من أباه(١)؛ وهو المختارُ.

لنا: أنَّ النهي قد يراد منه التكرارُ \_ وهو متَّفقٌ عليه .

وقد يُرادُ منه (٢) المرَّة الواحدة ، كما يقولُ الطبيبُ للمريضِ الذي شربَ المدواء : «لا تشربِ الماء ، ولا تأكلِ اللحم » ـ أي : في هذه الساعة ، ويقولُ المنجِّم : «لا تفصِد ، ولا تخرج إلى الصحراء (٣) » ـ أي : في هذا اليوم ، ويقولُ الوالدُ لولده : «لا تلعب » ـ أي : في هذا اليوم \_ .: والاشتراكُ والمجازُ خلافُ (٤) الأصل : فوجب جعلُ النهى حقيقةً في القدر المشترك .

الثاني: أنّه يصحُّ أنْ يقالَ: «لا تأكلِ السَمكَ أبداً»، وأنْ يقالَ: «لا تأكلِ اللحمَ - في هذه السَاعةِ، وأمّا [في(٥)] السَاعةِ الأخرى - فكلْ»؛ والأوَّلُ ليسَ بتكرار(١)، والثاني ليسَ بنقض .

فثبتَ: أنَّ النهيَ لا يفيدُ التكرارَ.

## احتجُّ المخالفُ بأمور:

أحدُها: أنَّ قولَه: «لا تضربْ» يقتضِي امتناعَ المكلّفِ من (٧) إدخال ِ [ماهيّةِ الضربِ في الوجودِ ـ إنَّما يتحقّق الضربِ في الوجودِ ، والامتناعُ من إدخال ِ هذهِ الماهيّةِ في الوجودِ ـ إنَّما يتحقّق إذَا امتنع من إدخال ِ (٨)] كلِّ أفرادِها في الوجودِ ، إذ لو أدخل فرداً ـ من أفرادها

<sup>=</sup> مطلق النهي يفيد التكرار والتأبيـــد فراجع: المعتمد (١٨١/١) والمغني (١٣٥/١٧).

<sup>(</sup>١) لفظ ص: وأنكره ه. وممن أباه القاضي الباقلاني فانظر الكاشف (٢ / ١٤١ - ب).

<sup>(</sup>٢) في ص، آ، ي: وبه).

<sup>(</sup>٣) في ن، ي، ل: وللصحراء».

<sup>(</sup>٤) عبارة ن، ل: وخلافاً للأصل، وعبارة ي: وخلاف للأصل، وعبارة آ: وعلى خلاف الأصل.

 <sup>(</sup>a) سقطت هذه الزيادة من ص.

<sup>(</sup>٦) لفظ ما عداي: (تكريره.

<sup>(</sup>٧) في آ: اعن،

 <sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين ساقط من ن، وكلمة ومن أبدلت في ص بـ وعن في كلا الموضعين.

في الوجود - وذلك الفردُ مشتملٌ على الماهيّة - فحينئذ: يكونُ قد أدخلَ تلكَ الماهيّة في الوجود، وذلكَ يُنافِي قولَنا: إنّه امتنعَ من إدخال ِ تلكَ الماهيّة في الوجود.

وثانيها: أنَّ قوله: «لا تضرِبْ» يُعَدُّ - في عرفِ اللَّغةِ - مناقضاً لقوله: «اضْرِبْ»؛ لأنَّ تمامَ قولنا: «اضْرِبْ» حاصل في قولنا(۱): «لا تضرِبْ» - مع زيادة حرفِ النهي (۱)؛ لكنَّ قولنا: «اضْرِبْ» يُفيدُ طلبَ الضربِ مرَّةً واحدةً ، فلو كانَ قولنا «لا تضربْ» يفيدُ الانتهاءَ - أيضاً - مرَّةً واحدةً -: لما تناقضا؛ لأنَّ النفيَ قولنا «لا تضربْ» يفيدُ الانتهاءَ - أيضاً - مرَّةً واحدةً -: لما تناقضا؛ لأنَّ النفيَ والإثبات في وقتين لا يتناقضان؛ فلمًا (۱) كانَ مفهومُ النهي مناقضاً (۱) لمفهوم والإثبات في وقتين لا يتناقضان؛ فلمًا (۱) كانَ مفهومُ النهي مناقضاً (۱) لمفهوم الأمر: وجبَ أنْ يتناولَ النهيُ كلَّ الأوقاتِ - حتَّى تتحقَّق المنافاة.

وثالثها(°): أنَّ قولهُ: «لا تضرِب، لا يمتنعُ حملُهُ على التكرارِ، [وقد دلَّ الدليلُ على حملِهِ على التكرار -: فوجبَ المصيرُ إليه.

إنَّما قلنا: إنَّه لا يمتنع حمَّلُهُ على التكرارِ (٢٠)؛ لأنَّ (٢٠) كونَ الإنسانِ ممتنعاً عن فعل ِ المنهيِّ عنهُ ـ أبداً ـ ممكنُ، ولا عسرَ فيهِ.

<sup>(</sup>١) لفظ آ: «قوله».

<sup>(</sup>٢) في ن، ص، ل: «النفي»، وقد خطأ الأصفهائي أصحاب هذا التعبير فقال: «واعلم أن كلمة «لا» في قوله: «لا تضرب» للنهي، وهكذا وجدته في بعض النسخ، وأمّا أنّها للنفي فلا». راجع: الكاشف (١٤٣/٢ - آ). وقد ذكر الإربلي أن بعضهم يسميها بالنافية، ويعتبر الجازم للفعل بعدها: «لام أمر» مقدرة، أو أنها عاملة لأنها مختصة بالفعل، أو لحملها على لام الأمر لأنها نقيضه، وعليه فلا خطأ بتسميتها بالنافية. قراجع: جواهر الأدب ص(١٢٢).

<sup>(</sup>٣) الفظ آ: «فلو».

<sup>(</sup>٤) آخر الورقة (١٠٩) من آ.

 <sup>(</sup>٥) في ل، ن: «وثانيها» وهو من وهم النساخ.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين ساقط من ح.

<sup>(</sup>٧) لفظ ص: «فلأن»، والأنسب ما حررنا.

وامّا() أنَّ الدليلَ دلَّ عليهِ () \_ فلأنَه ليسَ في الصيغةِ دلالةً على وقتٍ دونَ وقتٍ \_ فوجبَ الحمل على الكلِّ : دفعاً للإجمال ِ .

بخلافِ الأمر؛ فإنَّه يمتنعُ حملُهُ على التكرارِ؛ لإفضائِهِ إلى المشقَّةِ.

والجوابُ [عن الأوّل(")]: أنّه لا نزاع \_ في أنَّ النهي (1) يقتضِي امتناعَ المكلّفِ عن إدخالِ تلكَ الماهيّةِ في الوجودِ، [و(")] لكنَّ الامتناعَ عن إدخالِ تلكَ الماهيّةِ في الوجودِ، قدَّرٌ مشتركُ بين الامتناعِ عنه دائماً، وبينَ الامتناعِ عنه لا دائماً \_ كما تقدَّم بيانَهُ (١).

واللفظُ (٧) الدالُ على القدرِ المشتركِ ـ لا دلالة لهُ على ما به يمتازُ كلُّ واحدٍ من القسمين عن الثاني .

فإذنْ: لا دلالة ( أفي هذا اللّفظ ( العلي الدوام ألبَّةً .

وعن الشاني: أنَّ لَكَ إَنْ (١٠) أردت بقولك: وإنَّ الأَمرَ والنهيَ دلَّ على مفه ومين متناقضين»: أنَّ هذا يدلُّ على الإثباتِ، وذلكَ [يدلُّ (١١)] على النفي (١١) \_ فهذَا مسلّم ؛ ولكنَّ مجرَّد النفي والإثباتِ لا يتنافيانِ \_ إلَّا بشرطِ اتَّحاد (١١) الوقت ؛ فإنَّ قولَك: وزيدٌ قائم (١٠) ، زيدٌ ليسَ (١٠) بقائم ، لا يتناقضانِ ؛ لأنّه متى (١١) صدقَ الإثباتُ \_ في وقتٍ واحدٍ \_ : فقد صدق الإثباتُ ؛ ومتى صدق النفيُ \_ في وقت آخر \_ : فقد صدق الإثباتُ ؛ ومتى صدق النفيُ \_ في وقت آخر \_ : فقد صدق النفيُ .

<sup>(</sup>١) في ن، ي، ل، آ، ص: دفأما».

<sup>(</sup>٢) آخر الورقة (١٦٣) من ن.

<sup>(</sup>٣) لم ترد الزيادة في ل، ن.

<sup>(</sup>٤) آخر الورقة (١١٠) من ح.

<sup>(</sup>a) لم ترد الواو في ي.

<sup>(</sup>٦) انظر ص (٢٨١) من هذا القسم من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٧) في ح: وفاللفظ». (٨) في ن، ل، ي، آ زيادة: «له».

<sup>(</sup>٩) عبارة ص: «هذه اللفظة». (١٠) لفظ ن، ي، ل، آ: «إذا».

<sup>(</sup>١١) لم ترد الزيادة في ل. (١٢) في ل، ن: «النهي».

<sup>(</sup>١٥) عبارة ح: «ليس زيد بقائم». (١٦) في ل، ن، زيادة: «وجد».

ومعلوم أنَّ الإثبات ـ في وقتٍ لا يُسافِي النفيَ في وقتٍ آخـرَـ: فمطلقُ الإثباتِ والنفي : وجبَ أنْ لا يتناقضا ألبَتَّة .

وعن الثالث: أنَّ النهيَ لا دلالةَ فيهِ إلاَّ على مُسمَّى الامتناع \_ فحيثُ تحقَّقَ هَذَا المسمَّى \_: فقد وقعَ الخروجُ عن عهدةِ التكليفِ.

#### تنبيـــهٔ:

إِنْ قَلْنَا: [إِنَّ()] النهيَ يُفيدُ التكرارَ ـ فهوَ يفيدُ الفورَ لا محالةَ. وإلاً، فلا ().

#### المسألة الثالثة:

الشيءُ الواحدُ لا يجوزُ أنْ يكونَ مأموراً [به(٣)] منهيّاً عنهُ [معاً(١٠]. والفقهاءُ قالُوا: يجوزُ ذلكَ، إذا كانَ للشيء وجهان.

لنا: [أنَّ(°)] المأمورَ [به(۱)] ـ هو الّذي [طُلِبَ تحصيلُهُ من المكلّف، واقلُّ مراتبهِ رفعُ الحرج عن الفعل .

والمنهيُّ عنهُ - هو: الَّذي (٧) [لم (٨)] يُرفَعُ الحرجُ عن فعلهِ (١): فالجمعُ (١٠) - بينهما - ممتنعٌ ، إلاّ على القول بتكليف ما لا يُطاقُ.

فإنْ قيلَ: هذا الامتناعُ إنَّما يتحقَّقُ - في الشيءِ الواحد، من الوجه الواحد.

(٥) لم ترد الزيادة في ن. (٦) سقطت الزيادة من ل، ن.

(٤) سقطت الزيادة من ص.

(٨) سقطت الزيادة من ي.

(٧) ما بين المعقوفتين ساقط من ح.

(٩) لفظ آ: «فاعله». (١٠) في ص: «والجمع».

<sup>(</sup>١) لم ترد الزيادة في ن، ي، ل، ح.

<sup>(</sup>٢) راجع: مذاهب العلماء في كون النهي على الفور، في الكاشف (٢ - ١٤٣/٢)، وقد قال الأصفهاني بعد نقله جملة أقوالهم الواردة في المسألة: «واعلم أن هذا البناء - يعني التفصيل الذي ذكره المصنف ـ ليس بواضح. وقد منعه صاحب التلخيص. أما بناء الفور على وجوب التكرار فظاهر، وأما بناء عدم وجوب الفور على عدم اقتضاء التكرار فليس بواضح، وهذا، لجواز أن لا يقتضي التكرار، ويقتضي الفور.

<sup>(</sup>٣) سقطت الزيادة من ن.

أمّا(۱) الشيء ذو الوجهين - فَلِمَ لا يجوزُ أَنْ يكونَ ماموراً به: نظراً إلى أحد وجهيه: منهيّا(۲) عنه: نظراً إلى الوجه الأخر(۲)؟: وهذا كالصلاة في الدار المغصوبة؛ فإنَّ لها جهتين: كونها صلاةً، وكونها غصباً ، والغصبُ (١) معقولُ دون الصلاة، وبالعكس - فلا جرمَ: صحَّ (١) تعلُّقُ الأمر بها -: من حيثُ إنّها [صلاة، وتعلُّقُ النهي بها: من حيث إنّها (٢)] غصبُ؛ لأنَّ السيِّدَ لو قالَ لعبدهِ: وخِطْ هذا الثوبَ، ولا تدخلُ هذه الدارَ» - فإذا خاطَ (٢) الثوبَ، ودخلَ الدارَ -: حسنَ من السيَّد أن يضربَهُ، ويكرِمَهُ (٨)، ويقول: أطاعَ في أحدِهِمَا، وعصَى في الآخرِ (١) -: فكذا (١١) ما (١١) نحن فيه؛ فإنَّ هذه الصلاة - وإن كانتُ فعلًا واحداً، [و (٢٠] لكنّها تضمَّن تحصيلَ (١٦) أمرين: أحدُهُما مطلوبٌ، والآخرُ منهيًّ عنه.

سلّمنا: أنَّ ما ذكرتَهُ (١٠٠ يدلُّ على قولكَ (١٠٠ الكنّه معارضٌ بوجه آخرَ ـ وهو: أنَّ الصلاةَ في الدار المغصوبةِ صلاةً ، والصلاةُ مأمورٌ بها: فالصلاةُ ١٠٠٠ في الدار المغصوبةِ ـ مأمورٌ بها.

[و١٣] إنَّما قلنا: إنَّ الصلاةَ \_ في الدار المغصوبةِ \_ صلاةً؛ لأنَّ الصلاة \_

<sup>(</sup>١) لفظ ي: «وأما».

<sup>(</sup>۲) في ح: «ومنهيا».

<sup>(</sup>٣) لفظ ص، ح: والثاني ٥.

<sup>(</sup>٤) في ن، ي، ل، آ، ح: «فالغصب».

<sup>(</sup>٥) لفظ ما عدا ص: ديصح».

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين ساقط من ن، ل.

<sup>(</sup>٧) في آ: «أخاط».

<sup>(</sup>٨) لفظ ي: «ويلومه»، وهو تحريف.

<sup>(</sup>۱۰) في ن، ي، ل، ح: ووكذا».

<sup>(</sup>١٢) هذه الزيادة من آ.

<sup>(</sup>١٤) لفظ ص: «ما ذكرتم».

<sup>(</sup>١٦) لفظ ن: «والصلاة».

<sup>(</sup>٩) لفظ ص : «الثاني»، وفي ي : «الأخرى».

<sup>(</sup>١١) لفظ آ: وفيماء.

<sup>(</sup>١٣) في ل زيادة: «أحد».

<sup>(</sup>١٥) في ص: «قولكم».

<sup>(</sup>۱۷) لم ترد الواو في ن، ص، ل، آ.

في الدار المغصوبة \_ صلاةً مكفئةً (١)، والصلاة المكفئة (١) صلاة مع كيفيّة \_: فيكونُ مسمَّى الصلاة حاصلًا.

وإنَّما قلنا: إنَّ الصلاةَ مأمورٌ٣ بها، لقوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ ﴾ (١٠).

[و(٥)] الجواب: أنَّ الَّذي ندَّعيهِ \_ في هذا المقام \_: أنَّ الأمر بالشيءِ الواحد، والنهي عنه \_ [من جهة واحدة ٢٠] \_ يُوجِبُ التكليفَ بالمحال . ٠

ثم: إنْ جوَّزنا التكليفَ (٢) بالمحال \_ جوّزنا الأمرَ بالشيء [الواحد (١٠)] والنهي عنه، من جهةِ واحدة (١).

وإنَّ لم نجوِّزُ ذلك \_: لم نجوِّزُ `` هذا أيضاً.

فلنسِّرَ ما ادَّعيناه \_ فنقول ١٠٠٠:

متعلَّقُ الأمر إمَّا أنْ يكونَ [عينَ'''] متعلَّق النهي ، أو غيرَهُ.

فإنْ كانَ الأُوَّل -: كان الشيءُ الواحدُ مأموراً [به ٢٠٠]، منهيًّا [عنه ٢٠٠] معاً. وذلك عينُ التكليفِ بما لا يُطاقُ (١٠٠)، والخصمُ لا يجعـلُ هذا النـوعُ ـ [من التكليف ١٠٠] \_: من باب تكليف ما لا يُطاقُ.

(٩) عبارة ص: «وجه واحد».

(۱۱) في ل، ن: «ونقول».

(۱۳) هذه الزيادة من ح، آ.

(۱۲) لم ترد الزيادة في ل، ن. ، (۱٤) لم ترد الزيادة في ن، ي، ل.

(١٠) لفظ ح: «يجز».

(١٥) عبارة ما عدا ص: «تكليف ما لا يطاق». (١٦) لم ترد الزيادة في ن، آ، ل.

<sup>(</sup>١) آخر الورقة (٧٤) من ي.

<sup>(</sup>٢) آخر الورقة (٤٢) من ص

<sup>(</sup>٣) لفظ ص: «مأمورا»، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) الآية وردت في سور كثيرة منها سورة «البقرة»: «(٣٤)، و(٨٣)، (١١٠)».

<sup>(</sup>٥) لم ترد الواو في ص.

<sup>(</sup>٦) سقطت الزيادة من آ، ح، ص

<sup>(</sup>٧) لفظ ن، ح، ل، ي، آ: «الأمر».

<sup>(</sup>٨) لم ترد الريادة في ن، ل، ي، ص.

وإنْ كانَ الثاني \_ فالوجهان : إمّا أنْ يتلازما ، وإمّا أنْ لا يتلازما (١). فإنْ تلازمًا \_: كانَ كلَّ واحدٍ \_ منهما \_ من ضروراتِ الآخرِ والأمرُ بالشيءِ أمرُ بما هوَ من ضروراتِه \_ وإلَّا : وقعَ التكليفُ بما لا يُطاقُ .

وإذَا(١) كانَ المنهيُّ - من ضروراتِ المأمورِ(١) -: كانَ مأموراً، فيعود (١) [إلى(١)] ما ذكرنا: [من(١)] أنَّهُ يلزمُ كونُ الشيءِ الواحدِ مأموراً، ومنهيّاً معاً.

وإنْ لم يتلازَمَا -: كانَ الأمرُ والنهيُ متعلَّقين بشيئينِ لا يلازِمُ أحدُهُما صاحبَهُ؛ وذلك جائزٌ، إلا أنّه يكونُ غيرَ هذه (٧) المسألةِ التي نحنُ فيها.

فإنْ قلت: هما شيئانِ يجوزُ انفكاكُ كلِّ واحدٍ .. منهما .. عن الآخرِ في الجملةِ ، إلَّا أَنّهما (^) [في هذه الصورة الخاصَّة (^)] .. صارا متلازمينِ .

قلَتُ: ففي هذه الصورةِ [الخاصَّة "] - المنهيُّ [عنهُ"] [يكونُ"] من لوازم المأمورِ بهِ ميكونُ مأموراً بهِ: فيلزمُ أنْ يصيرَ "المأمورِ بهِ وذلك محالً.

فهذا برهانٌ قاطعٌ على فسادِ قولِهِمْ ـ على سبيلِ الإجمالِ (١٠٠). أمّا على سبيلِ التفصيلِ ـ فهو: أنّ الصلاةَ ما هيَّةٌ مركّبةٌ من(١١٠) أمور: أحدُ

<sup>(</sup>١) عبارة ح: «أو لم يتلازماه، وعبارة ن، آ، ل: دأو لا يتلازماه.

<sup>(</sup>٢) في ح، ص، ي: وفإذاه.

<sup>(</sup>٣) آخر الورقة (١١٠) من آ.

<sup>(</sup>٤) لفظ ي : «فنعود».

<sup>(</sup>٥) لم ترد الزيادة في ص.

<sup>(</sup>٦) لم ترد الزيادة في ص.

<sup>(</sup>٧) عبارة ي: ولا تكون هذه، وفي ح نحو ما أثبتنا مع حذف وهذه.

<sup>(</sup>٨) في ن، ي، ل، آ: وأنه. (٩) لم ترد الزيادة في ن، ي، ل.

<sup>(</sup>١٠) لم ترد الزيادة في غير ح. (١١) لم ترد الزيادة في ص.

<sup>(</sup>١٢) لم ترد الزيادة في ن، ي، ل، آ، ح. (١٣) آخر الورقة (١١١) من ح.

<sup>(1</sup>٤) لفظ ح: ايكون». (١٥) آخر الورقة (١٢٠) من <sup>ل</sup>.

<sup>(</sup>١٦) كذا في ص، وهو المناسب، ولفظ غيرها: «عن».

تلك الأمور: «الحركات، والسكنات» \_ وهما: [ماهيّتان (١)] مشتركتان في قدر واحدٍ من المفهوم \_ وهو: شغل الحيّز؛ لأنّ «الحركة» عبارة: عن شغل الحيّز \_ واحدٍ من المفهوم \_ وهو: شغل الحيّز \_ و«السكون» \_ عبارةً: عن شغل حيّز [واحد (٢)] \_ بعد أنْ كانَ شاغلًا لحيّز آخر. و«السكون» \_ عبارةً: عن شغل حيّز [واحد (٢)] أزمنةً كثيرةً؛ وهذان المفهومان يشتركان (٣) \_ في كون كلّ واحدٍ \_ منهما \_ شغلًا (١) للحيّز . فإذن : شغل الحيّز جزء [جزء (٥)] ماهيّة الصلاة \_ فيكون جزءاً لها لا محالةً .

وشغلُ الحيِّزِ في هذه الصلاة (١) منهيًّ عنه ؛ فإذَنْ (٧): أحدُ أجزاءِ ماهيةٍ هذه الصلاةِ منهيًّ مأموراً بها ؛ لأنَّ الأمرَ هذه الصلاةِ منهيًّ (٨) عنه : فيستحيلُ أنْ تكونَ هذهِ الصلاةُ مأموراً بها ؛ لأنَّ الأمرَ بالمركبِ أمرُ بجميع ِ أجزائِهِ - : فيكونُ ذلكَ الجزءُ مأموراً به منهيًّا عنه (١٠) ، وهو محال . عنهُ : فيلزمُ في الشيءِ الواحدِ أنْ يكونَ مأموراً به منهيًّا عنه (١٠) ، وهو محال .

أَمَّا قُولُهُ: «كُونُه صلاةً وغصباً جهتان متباينتان (١٠٠٠ يُوجدُ كلُّ [واحدِ ٢٠٠٠] \_ منهما \_ عندَ عدم الآخر».

<sup>(1)</sup> سقطت الزيادة من آ.

<sup>(</sup>٢) لم ترد الزيادة في ن، ي، ل، آ. (٣) لفظ ي: ومشتركان،

 <sup>(</sup>٤) في ن، آ، ل، ص: هشاغلاه.
 (٥) سقطت الزيادة من غير ح.

<sup>(</sup>٣) لفظ ن، ي، ل: والصورة،، وهو تصحيف. (٧) في آ زيادة: وكان،.

<sup>(</sup>٨) لفظ آ: «منهياً». (٩) تكررت العبارة في ل.

<sup>(</sup>١٠) آخر الورقة (١٦٥) من ن. (١١) في ح: دمتنافيتان.

<sup>(</sup>١٢) لم ترد الزيادة في ن. (١٣) في ي: دلكناه، وفي آ: دلكن،

<sup>(</sup>١٤) لفظ ي: ووكماء. (١٥) العبارة في ل: ومطلق ماهية،

<sup>(</sup>١٦) لم ترد الزيادة في غيرح. (١٧) لفظ غيرح: وفكانه.

جزوُها منهياً عنه -: استحالَ كونُ هذهِ الصلاةِ مأموراً بها(1)، [بل الصلاةُ مأمورٌ بها(1)]، لكنَّ النزاع ليس في الصلاةِ - من حيثُ إنّها صلاةً، بل في هذه الصلاةِ (1), وأمّا المثالُ - الّذي ذكروهُ - وهو: أن يقول السيّد لعبدهِ: «خِطْ هذا الشوب، ولا تدخلُ هذه الدار، - فهو بعيد؛ لأنَّ - ها هنا(1) - الفعل الّذي هو متعلَّق الأمر، غير الفعل - الّذي هو متعلَّق النهي، وليس بينهما ملازمةُ : - فلا جرم صحَّ الأمرُ بأحدِهِما (1)، والنهيُ عن الآخر.

إِنَّمَا النزاعُ في صحّةِ تعلُّقِ الأمرِ والنهِي بالشيءِ الواحدِ، فأين أحدُهُما من الآخر (١٠)؟.

[و(٢)] أمّا المعارضةُ الّتي ذكروها فمدارُ أمرها على أنَّ قوله تعالى: وأقيمُ وا الصَّلاةَ ﴾ (١) يُفيدُ الأمرَ بكلِّ صلاةٍ ، فهذا معَ ما فيهِ من المقدِّماتِ
الكثيرةِ \_ لوسلَمناهُ (١) ، لكنَّ (١) تخصيصَ العموم بدليلِ العقلِ غيرُ مستبعدٍ ،
وما ذكرناهُ \_ من الدليلِ \_ عقليُ قاطعٌ: فوجبَ (١) تخصيصُه به . والله أعلم .

#### تنبيـــه:

الصلاةُ في الدار المغصوبةِ \_ وإنْ لم تكنْ ١٠٠ مأموراً بها إلا أنَّ الفرضَ يسقطُ \_ عندها \_ لا بها؛ لأنّا [بيّنًا بالدليل ١٠٠] امتناعَ ورودِ الأمر بها ١٠٠٠.

<sup>(</sup>۱) في ص: دبه،

<sup>(</sup>۲) ساقط من ن، ي، ل، وعبارة ص: «بلى الصلاة مأمور به».

<sup>(</sup>٣) لفظ ن: والصلوات.

<sup>(</sup>٤) عبارة ص: ولأن هنا، وعبارة آ: «هاهنا لأن».

<sup>(</sup>٥) في ل: دباحداهما».

<sup>(</sup>٦) لفظ ص: والثاني.

<sup>(</sup>٧) لم ترد الواو في آ، ح، ص، ي.

 <sup>(</sup>A) الآية (٤٣) من سورة والبقرة». (٩) لفظ ن: وسلمناء.

<sup>(</sup>١٠) في ل، ن، زيادة: وكانه. (١١) لفظ ص: ويوجب.

<sup>(</sup>١٢) في آ، ي: ويكن، (١٣) عبارة ن: وبالدليل بيناه.

<sup>(</sup>١٤) في ن، ي، ل زيادة عبارة: ﴿ إِلَّا أَنْ الفرض يسقط عندها».

والسلفُ أجمعوا: على أنَّ الظلمَة لا يُؤمِّرُونَ بقضاءِ الصلواتِ المؤدَّاةِ في الدورِ(١) المغصوبة، ولا طريقَ إلى التوفيقِ بينهما إلَّا ما ذكرنا(١). وهو مذهبُ القاضى أبى بكر. رحمه الله. والله أعلم.

#### المسألةُ الرَّابعةُ:

[ذهبُ ٢٠] أكثرُ الفقهاءِ إلى (٤) أنَّ النهيَ لا يُفيدُ الفسادَ. وقالَ بعضُ أصحابنا: إنَّه يُفيدُهُ.

وقيالَ أبو الحسين (\*) الصريُّ: إنَّهُ يفيدُ الفسادَ في العباداتِ، لا في المعاملات. وهو المختارُ.

والمرادُ من كونِ العبادةِ فاسدةً: أنه لا يحصلُ «الإجزاءُ» بها.

أمّا العباداتُ \_ فالدليلُ على أنَّ النهيَ فيها (١) يدلُ على الفسادِ \_ أنْ نقولَ: إنّه بعدَ الإتيانِ بالفعلِ المنهيّ عنهُ لم يأتِ بما أُمِرَ بِهِ \_: فبقيَ (١) في العهدةِ .

<sup>(</sup>١) في غير ص: «الدار»، وما أثبتناه أنسب.

<sup>(</sup>۲) لفظ ن، ي، ل، ح، آ: «ذكرناه». هذا ومسألة الصلاة في الدار المغصوبة أو في الثوب المغصوب، أو الوضوء بماء مغصوب وتحو ذلك من المسائل المتفرعة على مسألتنا هذه ـ سواء في العبادات أو غيرها ـ راجعها: في الكاشف (۲/ ۱۶۶)، والنفائس (۲/ ۱۲۱)، والمستصفى (۱/ ۲۹)، والمسودة لآل تيمية (۸۰) وشرح جمع الجوامع (۱/ ۲۹۰)، ولمعرفة آراء وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب (۲/ ۹۰)، وإرشاد الفحول (۹۹)، ولمعرفة آراء المعتزلة راجع: المعتمد (۱/ ۱۸۶)، (۱۹۳ – ۲۰۰) والمغني (۱۷ / ۱۳۳)، ولمعرفة آراء الحنفية في المسألة راجع: كشف الأسرار (۱/ ۷۷ – ۱۰۰)، وحاشية الأزميري على شرح مرقاة الوصول (۱۸ / ۳۱۲) وما بعدها، وانظر تيسير التحرير أيضاً (۱/ ۳۷۲).

<sup>(</sup>٣) لم ترد الزيادة في غير ح.

<sup>(</sup>٤) في غير ح: «على».

<sup>(</sup>٥) في ن: «الحسن»، وهو تصحيف. وراجع المسألة في المعتمد (١٨٣/١ -- ١٨٣)، والمستصفى (٢٤/٢ - ٢٧).

<sup>(</sup>٦) لفظ ن، ي، ل، آ: «عنها».

<sup>(</sup>٧) لفظ ص، ح: «فيبقي».

إنَّما قلنا: إنَّه لم ياتِ بما أُمِرَ بهِ ؛ لأنَّ المأمورَ بهِ غيرُ المنهيِّ عنه - كما تقدُّم بيانه -: فلم يكن الإتيانُ بالمنهيِّ عنه - إتياناً بالمأمور بهِ .

وإنَّما قلنا: إنَّه وجَبَ أَنْ يَبقَى في العهدة؛ لأنَّه تاركُ للمأمور به، وتاركُ المأمور به وتاركُ المأمور به عاص ، والعاصِي يستحقُ العقابَ على ما مرَّ (١) تقريرُه (٢): في مسألة أنَّ الأمرَ للوجوبُ.

فإنْ قيلَ: لَمَ لا يجوزُ أَنْ يكونَ الإتيانُ بالفعلِ المنهيِّ [عنه (٣)] سبباً للخروج عن عهدة (١) الأمر - فإنّهُ لا تناقض (٩) في أَنْ يقولَ الشارعُ: «نهيتُكَ عن الصلاةِ في الثوبِ المغصوب (١) ، ولكنْ إنْ فعلتَهُ أسقطتُ عنكَ الفرضَ بسببه ٤٠.

سَلمنا: أنَّ ما (٢) ذكرتَهُ يدلُّ على أنَّ النهي يقتضِي (^) الفساد، لكنّه (١) معارضٌ بدليلين:

الأوَّل (١٠٠): رَانَّ (١٠) النهيّ لو دلَّ على (١٠) الفسادِ ـ لدلَّ عليهِ: إمَّا بلفظِهِ، أو بمعناهُ، ولم (١٠) يدلُّ عليهِ في الوجهينِ ـ: فوجبَ أَنْ لا يدلُّ على الفسادِ أصلًا.

أمًا أنَّه لا يدلُّ عليهِ بلفظِهِ \_ فَلأنَّ اللفظَ لا يُفيدُ إلا الزجرَ عن الفعلِ . والفسادُ [معناه ١٠٠]: عدمُ «الإجزاءِ»، وأحدُهُما مغايرٌ للآخر (١٠٠.

وأمَّا(١١) أنَّه لا يدلُّ [عليه (١١٠] بمعناهُ \_ فلأنَّ الدلالة المعنويَّة (١٨) إنَّما تتحقُّقُ(١١) إذًا

(١) لفظ ص: (تقدم).

(٣) سقطت من آ، ص.

(٥) في ن: ديناقض،

(٧) آخر الورقة (١٢١) من ل.

(٩) عبارة آ: «لكن عارضة»، وفي ن، ي، ص: «ولكنه».

(۱۰) في ل، ن: وأحدهماء.

(١٢) آخر الورقة (١١١) من آ.

(١٤) لم ترد الزيادة في غير ص، ح.

(١٩) في ن، ي، ل، آ: ﴿أَمَاهِ.

(١٨) أخر الورقة (١١٢) من ح.

(۲) في ح: «تفسيره».

(٢) في ح: القسيرة).

(٤) في آ: «العهدة».

(٦) آخر الورقة (١٦٦) من ن.

(٨) عبارة ص: ويدل على الفساده.

ر١١) لم ترد الزيادة في ح، آ.

(۱۱) نام فرد الريادة في ح

(١٣) لفظ ص: (ولا).

(١٥) في ن، ي، ل: والإجزاء،

(١٧) لم ترد الزيادة في غيرح.

(١٩) لفظ ي: وتحقق، وفي ح: ويتحقق،

كانَ لمسمَّى الشيء لازم - فاللفظ الدالُ على الشيء (١) - دالُ على لازم المسمَّى (١) ، بواسطة دلالته على المسمّى (١) ،

وها هنا(1): الفسادُ غيرُ لازم للمنع؛ لأنّه لا استبعادَ في أنْ يقولَ الشارعُ (1): ولا تصلُّ في الثوبِ المغصوبِ، ولو صليتَ صحّتْ صلاتُك،، «ولا تذبح الشاةَ بالسكين المغصوبِ، ولو ذبختَها (١) [بها (٧)] حلّتْ ذبيحَتُك؛ وإذا لم تحصل الملازمةُ: انتفت الدلالةُ المعنويّةُ.

الثاني: لو اقتضى النهيُ الفسادَ ـ لكانَ أينما (^) تحقُّقَ (١) النهيُ: تحقَّقَ (١) الفسادُ؛ لكنَّ الأمرَ ليسَ (١) كذلك؛ بدليلِ النهي عن الصلاةِ في الأوقاتِ المكروهةِ، والوضوء بالماءِ المغصوب ـ مع صحّتهما (١٠)

والجواب: قوله: «لِمَ لا يجوزُ أنْ يكونَ الإتيانُ بالمنهيُّ عنهُ سبباً للخروج ِ عن العهدةِ»؟.

قلنا: لأنَّه إذًا لم يأتِ بالمأمورِ بهِ: بقيَ الطلبُ كما كانَ \_ فوجبَ الإِتيانُ [به ٣٠]، وإلاًّ: لزمَ ١٠٠٠العقابُ، بالدليل المذكور.

قوله: «الصلاةُ في (من الثوبِ المغصوبِ منهيِّ عنها، ثم إنَّ الإِتيانَ بها (١٠٠٠) يقتضي [الخروج عن العهدةِ».

(١) في ل زيادة: «لفظ».

(٣) في ص: «المعنيء.

(٥) في ن، ي، ل، آ: والشرع.

(٧) في ي، ح: البه، وسقطت من آ، ص.

(٩) لفظ ل: «يحقق»، وفي آ: «يتحقق».

(٩) لفظ ل: «يحقق»، وفي ا: «يتحقق». (٠

(۱۱) عبارة ن، ي، ل، آ، ص: «لكن ليس الأمر كذلك». (۱۲) لفظ ن، آ، ل: «صحتها».

(۱۳) لم ترد الزيادة في ص، ن، ل.

(١٥) آخر الورقة (٧٥) من ي.

(٢) لفظ ص: ١١لشي،١.

(٤) لفظ آ: «فها هنا».

(٦) لفظ ص: «ذبحته».

(A) في ن، ي، ل، آ: «أنما» وهو تصحيف.

(۸) *کي دا* يا ۲۰۰۰ . .

(۱۰) في آ: «يتحقق».

(١٤) لفظ ل: «لزام»، وهو تصحيف.

(١٦) لفظ ن، ل: دبه.

قلنا: الدليلُ الَّذي ذكرناهُ يقتضي (١) أنَّ لا يخرجَ [الإِنسانُ ٢٠] عن عهدة (٢٠ لأمر إلَّا بفعل المأمور به ؛ إلَّا (١٠ أنَّه قد يُتركُ (١٠ العملُ بهذا الدليل - في بعض الصور - لمعارض .

وَالفرقُ: أَنَّ مَماسَّةَ بدنِ الإنسانِ للثوبِ(١) ليستْ(٧) جزءاً من ماهيَّةِ الصلاةِ، ولا مقدَّمةً لشيءٍ من أجزائِهَا؛ وإذا كانَ كذلكَ: كانَ آتياً بعينِ الصلاةِ المأمور بها ـ من غير خلل في ماهيِّتِها (١) أصلاً.

أقصى ما في الباب؛ أنَّه (١) أتَّى \_ مع (١) ذلك \_ بفعل آخرَ محرَّم، ، و[لكن ١٠] لا يقدحُ في الخروجِ عن العهدةِ.

أمًا المعارضةُ الأولى \_ فجوابُها ٢٠٠٠ :

أنَّ النهي دلَّ على أنَّ المنهيَّ عنه مغايرُ للمأمورِ بهِ، والنصُّ دلَّ على أنَّ الخروجَ عن عهدةِ الأمرِ لا يحصلُ إلاَّ بالإتيانِ بالمأمورِ بهِ - فيحصل من مجموع ِ هاتين المقدِّمتين: أنَّ الإِتيانَ بالمنهيِّ عنه - لا يقتضي الخروجَ عن العهدة.

[وا المعارضة الثانية - فنقول:

لا نسلُّمُ أنَّ النهيَ \_ في الصورالا التي ذكرتموها \_ تعلَّقَ بنفس ما تعلَّقَ بهِ

<sup>(</sup>٢) لم ترد الزيادة في آ.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من ن.

<sup>(</sup>٣) في ص، ح، ي، آ: «العهدة».

<sup>(</sup>٤) لفظ ن، ي، ل، آ: «لكن».

<sup>(</sup>٥) لفظ ما عدا ص: «ترك».

<sup>(</sup>٦) لفظ آ، ي، ج، ص. «الثوب».

<sup>(</sup>٧) لفظ ح: «ليس».

<sup>(</sup>A) في آ: «ماهياتها» وفي ح: «ماهية الصلاة»، وفي ن، ل: «هيئتها».

<sup>(</sup>٩) في ي زيادة: ﴿أَنْ ﴿ .

<sup>(</sup>۱۰) لفظ ن. ي، ل، آ: «في».

<sup>(</sup>١١) لم ترد الزيادة في ل، ن.

<sup>(</sup>۱۲) لفط ن: «فحواها»، وهو تحريف.

<sup>(</sup>۱۳) هذه الزيادة من ح.

<sup>(</sup>١٤) لفظ ن، ي، ل، ص، أ: «الصورة».

الأمرُ، بل بالمجاورِ(١)، [و(٢)]حيثُ صحَّ الدليلُ: أنَّ الفعلَ المأتيَّ بهِ غيرُ ١٠ الفعل المنهيُّ [عنه ١٠): فلا نسلِّم أنّه لا يفيدُ الفسادَ. والله أعلم.

وأَمّا المعاملاتُ - فالمرادُ من قولنا -: «هذا البيعُ فاسدٌ»: أنّه لا يفيدُ الملك؛ فنقول: لو دلَّ النهيُ على عدم الملكِ لدلَّ عليهِ: إمّا بلفظهِ، أو معناهُ.

ولا يدلُّ عليهِ بلفظِهِ؛ لأنَّ لفظَ النهي لا يدلُّ إلَّا على الزجر.

ولا يدلُّ عليهِ بمعناهُ \_ أيضاً \_ لأنّه لا (°) استبعادَ في أَنْ يقولَ [الشارعُ (°)] «نهيتُكَ عن هذا البيع (°)، ولكنْ إنْ أتيتَ به \_: حصلَ الملكُ»: كالطلاقِ في زمانِ الحيض، والبيع وقتَ النداءِ.

وإذا نُبتَ أَنَّ النهي لا يدلُّ على الفسادِ ـ لا بلفظه ولا بمعناه ـ: وجبَ أن لا يدلُّ عليه [أصلًا(^)].

فإنْ قيلَ: هذا يشكلُ (١) بالنهي ِ \_ في بابِ العباداتِ \_ فإنّه ١١٠ يدلُّ على الفساد.

ثم نقولُ: لا نسلِّم أنَّه [١٧٧] يدلُّ عليه بمعناهُ، وبيانُهُ من وجهين:

الأوَّلُ: [أنَّ [[العَلَ [[المنهيِّ عنه معصيةٌ، والملك نعمةُ، والمعصيةُ تناسبُ المنعَ من (() النعمةِ، وإذا لاحت المناسبةُ \_: فمحلُ (() الاعتبارِ جميعُ المناهي الفاسدة (().

<sup>(</sup>١) لفظ ن: «المجاوزة»، وهو تصحيف، وفي ل، ح، ي: «المجاورة».

<sup>(</sup>٢) هذه الزيادة من ص، ح.

<sup>(</sup>٣) لفظ ح: «عبن»، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) آخر الورقة (١٦٧) من ن.

<sup>(</sup>٧) في ل، ن: «المبيع».

<sup>(</sup>٩) لفظ ن، ل: «مشكل».

<sup>(</sup>١١) لم ترد الزيادة في ل، ن.

<sup>(</sup>١٣) لم ترد الزيادة في ح.

<sup>(</sup>۱۵) في آ: وفمحمل،

<sup>(</sup>٤) سقطت الزيادة من ص.

<sup>(</sup>٦) سقطت الزيادة من ص، لفظ أ: «الشّرع».

<sup>(</sup>٨) لم ترد الزيادة في غير ص.

<sup>(</sup>۱۰) لفظ ي: «وأنه».

<sup>(</sup>١٢) لم ترد الزيادة في آ.

<sup>(</sup>۱٤) لفظ ح: «عن»

<sup>(</sup>١٦) في ح: «المفسدة»، وهو تصحيف.

الثاني: أنَّ المنهيَّ عنه لا يجوزُ أنْ يكونَ منشأ المصلحةِ الخالصةِ (١) أو (١) الراجحةِ وإلَّا: لكانَ النهيُ منعاً عن المصلحةِ الخالصةِ (٣) أو الراجحةِ (١)؛ وإنَّه لا يجوزُ.

بقيَ (\*) أحدُ أمورٍ (١) ثلاثةٍ :

وهو: أن يكونَ (٧) منشأ [المفسدةِ(^)] الخالصةِ، أو الراجحةِ، أو المساوية.

وعلى التقديرين الأولين: وجبَ الحكمُ بالفسادِ؛ لأنّه إذَا لم يفد (١) الحكمُ اصلًا: كان عبثًا، والعاقلُ لا يرغبُ في العبثِ - ظاهراً - فلا (١) يُقدمُ عليه -: فكان (١) القولُ بالفسادِ سعياً في إعدام تلك المفسدة.

وعلى التقدير الثالث ـ وهو التساوي ـ: كانَ الفعلُ عبثاً والاشتغالُ بالعبثِ محذورٌ ـ عند العقلاءِ ـ والقولُ بالفسادِ يُفضِي "" إلى دفع ِ هذا المحذور ـ: فوجبَ القولُ به.

سَلَمنَا أَنَّ مَا ذَكَرَتُه ١٠٠٠ يدلُّ على قولك ١٠٠٠، لكنَّه معارضٌ بالنصِّ، والإجماع ِ

أمَّا النَّصُّ \_ فقوله عليه الصلاة والسلام:

<sup>(</sup>١) في ي: «الحاصلة»، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) لفظ ن، ل: «والراجحة».

<sup>(</sup>٣) لفظ ي: «الحاصلة».

<sup>(؛)</sup> في ن، ي، ل: «والراجحة».

<sup>(</sup>٥) لفظ ن: «نفي»، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦) في ح: «ثلاثة أمور».

<sup>(</sup>٧) في ن، ي، ل، آ: «أنه».

<sup>(</sup>٨) لم ترد الزيادة في ل، ن.

<sup>(</sup>٩) لفظ ن، ي، ل: «يفسد»، وهو تصحيف. (١٠) في ل، ن، آ: «ولا».

<sup>(</sup>۱۲) لفظ ن، ي، ل: «يقتضي» وهو تصحيف

<sup>(</sup>۱۱) لفظ ن، آ، ل: «وكان».

<sup>(</sup>١٤) آخر الورقة (١٢٢) من ل.

<sup>(</sup>١٣) لفظ ص: «ذكرتم».

«من أَدْخَلُ في دِينِنَا ما لَيسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدُّهِ (١).

والمنهيُّ عنه ليسَ من الدينِ: فيكونُ مردوداً (١). [ولو كانَ سبباً للحكم ِ: لَمَا كَانَ مردوداً] (١).

وأمّا الإِجماعُ \_ ف [هو<sup>(1)</sup>] أنّهم رَجَعُوا في (<sup>0)</sup> القول ِ بفسادِ الرَّبا، وفساد (<sup>1)</sup> كاح المتعة \_ إلى النهي .

وأمّا المعقولُ \_ فمن وجهين:

الأوَّلُ: أَنَّ النهيَ نقيضُ (٧) الأمرِ، لكنَّ الأمرَ يدلُّ على الإجزاءِ، فالنهيُ (٨) يدلُّ على الفسادِ.

الثاني: أنَّ النهيَ يدلُّ على مفسدةٍ خالصةٍ (١٠)، أو راجحةٍ (١٠)، والقولُ (١١٠)

<sup>(</sup>۱) قد أخرجه من طريق عائشة \_ البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه ، بلفظ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رده على ما في الفتح الكبير (١٥٠/٣). قال المناوي في فيض القدير (٣/٣): «في أمرنا: شأننا، أي: دين الإسلام . عبر عنه بالأمر: تنبيها على أن هذا الدين هو أمرنا الذي نهتم به ونشتغل به ، بحيث لا يخلو عنه شيء من أقوالنا، ولا من أفعالنا» .

<sup>(</sup>۲) في ن: «مردود»، وهو تصحيف، وزاد في ص، آ، ح بعده لفظة: «منه».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من ح، وقوله: «ولو» في آ: «فلو»، وفي ن: «أولو» وقوله: «سبباً» في ن: «مسبباً».

<sup>(</sup>٤) لم ترد الزيادة في ن، ي، ل، ح.

<sup>(°)</sup> في ذ، ل: «إلى».

<sup>(</sup>٦) في ذ، ي، ل، آ: دوبفساده.

<sup>(</sup>٧) لفظ آ: «يقتضي.

<sup>(</sup>٨) لفظ ن، ل: ووالمنهى،

<sup>(</sup>٩) آخر الورقة (١١٢) مَن آ.

<sup>(</sup>١٠) آخر الورقة (١١٣) من ح.

<sup>(</sup>١١)لفظ ل، ن: ﴿فَالْقُولُ﴾.

بالفسادِ سعيًّ في إعدام تلكَ المفسدة - فوجبَ أنْ يكونَ مشروعاً قياساً على جميع المناهِي الفاسدة.

والجوابُ: قوله: «يُشكلُ بالنهي في العباداتِ».

قلنا: المرادُ من الفسادِ في [بابُ(۱)] العباداتِ : أنّها غيرُ مجزئةٍ ، والمرادُ منهُ ولمرادُ منهُ المعاملاتِ : أنّه لا يفيدُ سائرَ الأحكامِ وإذا اختلف (١) المعنى : لم يتّجه (١) أحدُهما نقضاً على الآخر.

قوله: «الملكُ نعمةً \_ فلا تحصلُ من المعصيةِ».

قلنا: الكلامُ عليهِ وعلى الوجهِ الثانِي مذكورٌ في الخلافيّات(١١).

[و(٥)] أمَّا الحديث فنقول: الطلاق في زمانِ الحيض ِ فيوصَف بأمرين:

أحدُهما: أنَّهُ [غير٢٠] مطابقِ لأمر اللهِ تعالى.

والثاني: أنَّه سببٌ للبينونةِ (٧).

أمَّا [الْأَوِّلِ ١٨٠] \_ فالقولُ ١٠٠ [به ١٠٠] إدخالٌ في الدين ما ليسَ منهُ: فلا جَرَمُ كانَ ١٠٠٠ دَأً.

[وأمَّا""] الثاني ـ فَلِمَ قلتَ"": إنَّه ليسَ من الدِّين ـ حتَّى يلزم [منه""] أنْ

<sup>(</sup>١) لم ترد في غير ص.

 <sup>(</sup>۲) عبارة آ: «اختلفت الأحكام».
 (۳) لفظ ما عدا ص: «يتوجه».

<sup>(</sup>٤) قال الأصفهاني في الكاشف (٢/ ١٦٠ - آ) نقلًا عن صاحب التلخيص: «تقرير هذه الدعوى من وظيفة الأصولي. ثم قال: والحق أن النهي - من حيث هو نهي - يدل على الفساد في العبادات والمعاملات جميعها، وحيث تخلف، فإنما يتخلف لدليل منفصل: حيث لا يكون المراد باللفظ حقيقة، ولا يكون المنهي عنه هو الممنوع عنه - بالحقيقة، بل ما يجاوره: كالبيع وقت النداء».

<sup>(</sup>٦) سقطت الزيادة من ذ، ل، أ، ص، ح.

<sup>(</sup>٧) في ن، ل، ي، ص: «البينونة»، وفي آ: «لبينونة»، والظاهر ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٨) سقطت الزيادة من ص.

<sup>(</sup>١٣) لفظ ص: «قلتم». (١٤) لم ترد في ن، ص، ل، ح.

يكونَ رِدًّا؛ فإنَّ هذا عبنُ المتنازَع (') [فيه ('']؟.

وأمّا الإجماعُ - فلا نسلّمُ أنَّ الصحابةَ - رضي الله عنهم - رجعوا (") في فسادِ الرّبا والمتعةِ إلى مجرّد النهي ؛ بدليل أنّهم حكموا في كثيرٍ من المنهيّاتِ (١) بالصحّةِ [وعند (٥)] ذلك لا بدّ وأن يكونَ أحدُ الحكْمينِ لأجل القرينةِ ، وعليكم الترجيحُ .

تُم هو معنا(١) لأنَّا(٧) لو قلنًا: [إنَّ (١)] النهيّ يدلُّ على الفسادِ \_ [ك(١)] كانَّ الحكمُ بعدمِ الفسادِ \_ في بعض الصورِ \_ تركاً [للظاهر.

أَمْ الوُ قَلْنَا: بَأَنَّه لا يقتضِي الفسَادَ، لم يكنْ إثَّباتُ الفسادِ ـ في بعضِ الصورِ ـ لدليلٍ منفصل ، تركاً "] للظاهرِ ـ: فكان ما قلناه أولى .

قُوله: «الأَمرُ دلَّ علَى الإِجزاءِ: فوجب أنْ يدلُّ النهيُ على الفسادِ».

قلنا: هذا غيرُ لازم ، لإمكانِ اشتراكِ المتضادَّاتِ ـ في بعض الصورِ اللوازم. ولو سلّمنا ١٠٠٠ ذلكَ ـ لكانَ ١٠٠٠ الأمرُ لَمّا ١٠٠ دلَّ على الإجزاءِ: وجبَ أنْ لا يدلَّ النهيُ عليه، لا أنْ يدلِّ على الفسادِ . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) في ن، ي، ل: «التنازع».

<sup>(</sup>۲) لم ترد في غير آ.

<sup>(</sup>٣) آخر الورقة (١٦٨) من ن.

<sup>(</sup>٤) عبارة ص: «بالصحة في كثير من المنهيات».

<sup>(</sup>٥) لم ترد في ل، ولفظ ن: «فعند».

<sup>(</sup>٦) في ن، ي، آ، ل: «معنى».

<sup>(</sup>٧) لفظ ص: ولأنه ع.

<sup>(</sup>٨) لم ترد الزيادة في آ، ص، ح.

<sup>(</sup>٩) لم ترد اللام في ص

<sup>(</sup>١٠) ساقط من آ، وقوله: «لم يكن» في غير ح: «كان»، وزاد نساخ ص، ن، ل، ي قبل قوله: «تركا» كلمتي: «لا يكون»، والأنسب حذفها.

<sup>(</sup>١١) في ح: (سلمناه).

<sup>(</sup>١٢) لفظ ح، ص: الكنه.

<sup>(</sup>١٣) لفظ آ: وكماه.

#### المسألةُ الخامسةُ:

في أنَّ النهيِّ عن الشيءِ هلْ يدلُّ على صحَّةِ المنهيِّ عنه:

الذِّين قالوا: ۗ [إنَّ(١)] النهيَ عن التصرُّفاتِ لا يدلُّ على الفسادِ ـ اختلفوا في أنّه هل يدلُّ على الصحّةِ؟.

فَنُقِلَ (<sup>1)</sup> عَنَ أَبِي حَنَيْفَة (<sup>1)</sup>، ومحمد بن الحسن (<sup>1)</sup> ـ رحمهما الله ـ: أنّه يدلُّ على الصحّةِ ؛ ولأجل ذلكَ احتجُوا بالنهي عن (<sup>0)</sup> الرَّبا على انعقاده، فاسداً (<sup>1)</sup>، وكذا في نذرِ صوم [يوم (<sup>۷)</sup>] العيدِ (<sup>۸)</sup>.

وأصحابنا أنكرُوا(١) ذلكَ.

<sup>(</sup>۱) لم ترد الزيادة في ن، ح، ص.

<sup>(</sup>٢) لفظ ل، ن: «فنقول».

<sup>(</sup>٣) هو الإمام الأجل النعمان بن ثابت بن زوطى الكوفي إمام أهل الرأي أفردت ترجمته ومناقبه بتآليف كثيرة ولد سنة (٨٠)هـ. وتوفي سنة (١٥٠)هـ ترحمت له معظم المظان. يراجع كتاب «أبو حنيفة» لأبي زهرة و«أبو حنيفة بطل الحرية والتسامح» للجندي. وكلاهما طبع في القاهرة.

<sup>(</sup>٤) هو صاحب أبي حنيفة - رحمهما الله تعالى - وناقل فقهه. قال عنه الإمام الشافعي: وأخذت من محمد بن الحسن وقر بعير، وما رأيت رجلًا سميناً أخف روحاً منه وكان روحاً كله، وكان يملأ القلب والعين؛ توفي شنة (١٨٩)هـ، وترجمت له معظم المظان. منها تاج التراجم ص(٥٤)، والفوائد (١٦٣).

<sup>(</sup>٥) لفظ ن، ي، ل، ص: «على».

<sup>(</sup>٦) قال في البحر الرائق (٩٧/٦): «بيع الدرهم بالدرهمين لا ينقلب صحيحاً بإسقاط الدرهم الزائد: لأن الفساد في صلب العقد».

<sup>(</sup>٧) لم ترد الزيادة في ص.

<sup>(</sup>A) قال الطحاوي في مختصره (٣٢٤ - ٣٧٥): «من أوجب على نفسه صوم يوم الفطر أو يوم النحر، أو أيام التشريق: أفطر ما أوجب على نفسه صومه من ذلك، وقضى مثله: من الأيام التي يحل صومها، وعليه في قول أبي حنيفة ومحمد ـ رضي الله عنهما ـ كفارة يمين، إن كان أراد يميناً. وقد اختلف قول أبي يوسف. . . ».

<sup>(</sup>٩) في ح: «أنكروه».

(1) هذا معنى بعض حديث أخرجه النسائي والحاكم، عن عائشة، بلفظ: «إن هذه ليست بالحيضة، ولكن هذا عرق. فإذا أدبرت الحيضة فاغتسلي وصلي، وإذا أقبلت فاتركي لها الصلاة، على ما في الفتح الكبير: (٢٨/١).

وقد ذكر الغزالي في شفاء الغليل (٤٠٨- ٤٠٩): أنه روي عنه على أنه قال لفاطمة بنت أبي حبيش ـ وقد استحيضت ـ: «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلى».

وهو\_ كما قال محقق الشفاء \_ بعض حديث عائشة رضي الله عنها، الوارد بألفاظ مختلفة في مسند الشافعي (ص١٠٤)، والموطأ (١٠٨)، ومسند أحمد (١٩٤/٦) و ٢٦٢)، ط الحلبي، وصحيح البخاري (١/١٥ و ٢٤) ومسلم (١/٨٨)، وسائر كتب السنن. وانظر هامش الشفاء، ومنتقى الأخبار (١٣٩/١ و١٧٠ - ١٧١)، والتلخيص الحبير (١/٤٩ و٢٦).

(۲) قد أخرج الطبراني في المعجم الكبير ـ من طريق ابن عباس ـ: أن رسول الله ﷺ
 نهى عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة. على ما في الفتح الكبير (۲۷۸/۳).

قال المناوي في فيض القدير (٣٠٧/٦): «المضامين، وهي: ما في بطون الأجنة... وحبل الحبلة: بفتح الباء فيهما، لكن الأول مصدر «حبلت المرأة» بكسر الباء، والثاني اسم جمع «حابل» كظالم وظلمة. وقال الأخفش: وهو جمع «حابلة» قال ابن الأنباري: والهاء في «الحبلة» للمبالغة (أخرجه) الطبراني: وكذا البزار عن ابن عباس. ورواه البزار عن ابن عمر (أيضاً). قال الهيثمي في مجمع الزوائد: فيه إبراهيم بن إسماعيل بن حبيبة، وثقه أحمد، وضعّفه جمهور الأثمة، وأخرجه عبد الرزاق (الصنعاني) قال ابن حجر: وسنده قوي. ا.هـ. ومن ثم رمز المصنف (الجلال السيوطي) لصحته». ا.هـ.

وقال ابن الأثير في النهاية (١/٩٨): «... الحَبَل بالتحريك مصدر سمي به المحمول كما سمي بالحمل، وإنما دخلت عليه الناء: للإشعار بمعنى الأنوثة فيه، فالحبل الأول يراد به ما في بطون النوق: من الحمل، والثاني: حبل الذي في بطون النوق. وإنما نهى عنه لمعنيين أحدهما: أنه وغرر وبيع شيء لم يخلق بعد، وهو: أن يبيع ما سوف يحمل الجنين الذي في بطن الناقة، على تقدير أن تكون أنثى، فهو بيع نتاج النتاج. وقيل: أراد بحبل الحبلة أن يبيعه إلى أجل ينتج فيه الحمل الذي في بطن الناقة، فهو أجل مجهول ولا يصح =

**في (١) هذه الصورةِ \_ مُنْفَكُّ عن الصحةِ .** 

احتجُوا: بأنَّ النهيَ عن غيرِ المقدورِ عبثُ، والعبثُ لا يليقُ بالحكيم ِ؛ فلا يجوزُ أنْ يقالَ للأعمى (٢): «لا تبصر»، ولا أنْ يقالَ للزمنِ (٣): «لا تطِرْ».

والجوابُ عنه: النقضُ بالمناهي المذكورة.

ثم نقولُ: لِمَ لا يجوزُ حملُ النهي على النسخ ؟ كَمَا إذا قالَ للوكيل ِ: «لا تبعْ هذا» \_ فإنّه وإنْ كانَ نهياً في الصيغةِ، لكنّه نسخٌ في الحقيقةِ.

صلى الله الله نهي لكنَّ متعلَّقَهُ هو: البيعُ اللُّغويُّ، وذلك ممكنُ الوجودِ، فلِمَ قلتَ: إنَّ المسمَّى الشرعيَّ ممكنُ الوجودِ<sup>(1)</sup>؟. والله أعلمُ.

#### المسألة السادسة:

المطلوبُ بالنهي (٥) \_ عندنا \_: فعلُ ضدَّ المنهيِّ عنهُ. وعندَ أبي هاشم ٍ: نفسُ أنْ لا يفعلَ المنهيَّ عنهُ.

وقال في (٢٣/٤): «الملاقيح: جمع ملقوح، وهو: جنين الناقة. يقال: لقحت الناقة، وولدها ملقوح به. إلا أنهم استعملوه بحذف الجار. والناقة ملقوحة. وإنما نهى عنه لأنه من بيع الغرر. وقد تقدم في (٢٦/٣) مبسوطاً في المضامين. ١. هـ.

<sup>-</sup> وقال في (٢٦/٣): «المضامين: ما في أصلاب الفحول، وهي جمع مضمون، يقال: ضمن الشيء، بمعنى تضمنه. ومنه قولهم: مضمون الكتاب كذا وكذا. والملاقيح: حمع ملقوح، وهو: ما في بطن الناقة. وفسرهما مالك في الموطأ بالعكس. وحكاه الأزهري: عن مالك عن ابن شهاب (الزهري) عن ابن المسيب، وحكاه أيضاً عن ثعلب عن ابن الأعرابي. قل: إذا كان في بطن الباقة حمل فهو ضامن ومصمان، وهن ضوامن ومضامين، والذي في بطنها: ملقوح وملفوحة».

<sup>(</sup>١) آخر الورقة (٤٣) من ص.

<sup>(</sup>۲) عبارة ص: «فالأعمى لا يجوز أن يقال له ٧ تـصر».

 <sup>(</sup>٣) عبارة ن، ي، ل، ص: «وللزمن لا يجوز أن يقال: لا تطر» وعبارة آ: «وللزمن لا نقم».

<sup>(</sup>٤) أسقط ناسخ ي هذه المسألة جملة من المتن ثم كتبها على الهامش.

<sup>(</sup>٥) في ن، ي، ل، ص، آ: «عندنا بالنهي».

لنا: أنَّ النهيَ تكليفُ، والتكليفُ [إنَّمان] يردُن بما يقدِرُ عليهِ المحكلفُ في المحكلفُ؛ لأنَّ القدرة لا بدَّ المحكلفُ؛ لأنَّ القدرة لا بدَّ لها من تأثيرِن، والعدمُ نفيُ محضُ فيمتنعُ إسنادُهُ اللها عن تأثيرِن، والعدمُ نفيُ محضُ فيمتنعُ إسنادُهُ اللهِ الْقدرةِ.

وبتقدير أنْ يكونَ العدمُ أثرًا (٧٠): يمكنُ إسنادُهُ إلى القدرة (١٠)، لكنَّ العدمَ الأصليَّ لا يمكنُ تحصيلهُ [ثانياً ١٠)].

وإِذَا اللهُ أَنَّ مَعلَّقَ التكليفِ ليسَ هو العدم \_: ثبتَ أَنَّه أمرٌ وجوديٌّ ينافي المنهيَّ عنهُ، وهو الضدُّ.

احتجَّ المخالفُ: بأنَّ من دَعاهُ ١٠٠٠ الداعي إلى الزَّني فلم يفعلْهُ ـ فالعقلاءُ يمدحونَهُ على أنَّهُ لم يزنِ، من غيرِ أن يخطرَ ببالِهِمْ فعلُ ضدَّ الزَّني: فعلمنا أنَّ هذا العدم يصلحُ أن يكونَ متعلَّق التكليف(١٢).

[والعدمُ (١٠٠٠] الجوابُ: أنَّهم لا ١٠٠٠ يمدحونه على شيءٍ [لا ٢٠٠٠] يكونُ في ٢٠٠٠ وسعهِ ، والعدمُ (١٠٠٠ الأصليُّ يمتنعُ ١٠٠٠ أنْ يكونَ في وسعِهِ ـ على ما تقدَّم ـ بلُ إنّما يمدحونَهُ

<sup>(</sup>١) لم ترد الزيادة في ح.

<sup>(</sup>۲) لفظ ص: «يراد»، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) عبارة ن، ي، ل، آ، ص: «كان مقدوراً للمكلف».

<sup>(</sup>٤) آخر الورقة (١٢٣) من ل.

<sup>(</sup>٥) لفظ ما عدا ص: «أثر».

<sup>(</sup>٦) لفظ ح: «استناده».

<sup>(</sup>V) في غيري: «أمرا» والأنسب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>١٤) في ص: «أنما» وهو تصرف من الباسخ.

<sup>(</sup>۱۷) لفظ ن. ي، ل: «وعدم»، والظاهر ما أتبتناه

<sup>(</sup>۱۸) لفظ ص. ح: «ممتنع».

على امتناعِهِ من ذلكَ الفعلِ، وذلكَ الامتناعُ أمرٌ وجوديٌّ لا محالةً؛ وهو: فعل ضدًّ الزَّني.

فَإِنْ قَلْتَ: إِنَّه كما يمكنه فعلُ الزِّني، فكذلكَ يمكنهُ أَنْ يتركَ ذلكَ الفعلَ على عدمِهِ الأصليّ، وأَنْ لا يغيّرهُ - فعدمُ التغييرِ أمرٌ مقدورٌ [لهُ(١)]: فيتناولُهُ(١) التكليفُ.

قُلت (٣): المفهومُ من قولِنا: تركَهُ على ذلكَ العدم [الأصليّ (١)]، وما غيَّرهُ عنه، إمّا أنْ يكونَ محضَ العدم، أو لا يكونَ.

فإنْ كانَ محضَ العدم لم يكن متعلق قدرته فاستحال أن يتناوله التكليف وإن لم يكن محض العدم: كانَ أمراً وجوديّاً؛ وهو المطلوبُ.

#### المسألةُ السَّابعةُ:

النهيُ (°) عن الأشياءِ، إمّا أنْ يكونَ (١) نهياً عنها ـ عن الجميع (٧)، أو عن الجمع ، أو نهياً (٨) عنها ـ على (١) البدل ، أو عن البدل .

أَمَّا النهيُ عن الجميع (١٠) فهو: أنْ يقولَ الناهي للمخاطب: «لا تفعلْ هذا، ولا هذَا، ولا هذَا» \_ فيكون ذلكَ (١١) موجباً للخلوِّ عنهما (١١) أجمع .

<sup>(</sup>١) لم ترد الزيادة في ص.

<sup>(</sup>۲) لفظ ح: «فيتناول»، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) آخر الورقة (١١٤) من ح.

<sup>(</sup>٤) لم ترد الزيادة في ن، ل.

<sup>(</sup>٥) آخر الورقة (١١٣) من آ.

<sup>(</sup>٦) آخر الورقة (٧٦) من ي.

<sup>(</sup>٧) كذا في ل، ن، آ، وفي غيرها: «أما النهي عنها على الجمع».

<sup>(</sup>٨) في ص: ونهي،

<sup>(</sup>٩) في ص: اعنه.

<sup>.</sup> (١٠) كذا في ل، ن، آ، وفي غيرها: «أما النهي عنها على الجمع».

<sup>(</sup>١١) في آ: وهذاه.

<sup>(</sup>١٢) في ن، ح: وعنهاه.

ثم تلكَ الأشياءُ الَّتي أوجبَ الخلوُّ عنها، إنْ كانَ الخلوُّ عنها ممكناً: فلا شكَّ في جواز النهي .

وإنْ لم يكنْ: كانَ ذلكَ النهي جائزاً \_ عند من يجوِّز التكليفَ بما لا يُطاقُ(١).

وأمّا النهيُ عن الجمع بينَ (٢) أشياءَ (٣) فهو [مثل(٤)] أنْ تقولَ: «لا تجمعُ بينَ كذا وكَذا».

ثم تلكَ الأشياءُ إنْ أمكنَ الجمع بينَها (°) \_: فلا كلامَ (١) في جوازِ ذلكَ النهي ، وإلاً: لمْ يجُزْ عند مَنْ [لار٧)] يجوِّز تكليفَ ما لا يُطاقُ؛ لأنَّه عبثُ يجري مجرى نهي الهاوي من (^) شاهق جبل عن الصعود.

وأمّا النهيُ عن الأشياءِ ـ على البدل ِ فهـو: أنْ يقالَ للإنسانِ (١٠): «لا تفعلْ (١٠) هذا [إنْ فعلتَ هذَا». وذلك [بـ (١٠)] أنْ يكونَ كلُّ واحدٍ ـ منهما ـ مفسدةً عند وجودِ الآخر.

وهذا يرجعُ إلى النهي عن الجمع بينهما. وأمّا النهيُ عن البدل لـ فيُفهَمُ منه شيئان:

<sup>(</sup>١) عبارة ما عدا ص: «تكليف ما لا يطاق».

<sup>(</sup>٢) في ل، ن: «عن»، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) في ص، ح: (الأشياء).

<sup>(</sup>٤) لم ترد الزيادة في ص.

<sup>(</sup>٥) لفظ ن، ل، آ، ي: «بينهما».

<sup>(</sup>٦) لفظ ن، ي، ل: «فالكلام» وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٧) هذه الزيادة من ص، ح.

<sup>(</sup>٨) في آ: وعن،

<sup>(</sup>٩) في ن، ل: «الإنسان».

<sup>(</sup>۱۰) لفظ ن، ل: «يفعل».

<sup>(</sup>١١) لم ترد الزيادة في ن، ي، ل، آ.

<sup>(</sup>۱۲) في ن، ل: «أنه.

أحدهما: أنْ ينهَى الإِنسانَ عن أنْ يفعلَ شيئًا، ويجعلَهُ بدلًا عن<sup>(١)</sup> غيرِهِ، وذلك يرجعُ إلى النهي عن أنْ يقصِدَ بِهِ<sup>(١)</sup> البدل؛ وذلكَ غيرُ ممتنع .

والآخرُ: أَنْ يَنهى عَنْ أَنْ يَفَعَلَ أَحَدَهُمَا دُونَ الآخِرِ، لَكُنَ يَجْمُعُ بَيْنَهُمَا. وهذا النهيُ أَجَائزُ \_ إِنْ أَمكنَ الجَمعُ، وغيرُ جَائزٍ \_ إِنْ تَعَدَّرُ عَلَى [قول [<sup>77</sup>] من لا يجوِّزُ تَكليفَ ما لا يُطاقُ. والله أعلم <sup>(3)</sup>.

<sup>(</sup>١) في ن، ي، ل، آ: من،

<sup>(</sup>٢) لفظ آ: وفيه،

<sup>(</sup>٣) سقطت الزيادة من ن، ي، ل، آ، ح.

 <sup>(</sup>٤) في ي، ح زيادة: وهذا آخر الكلام في الأوامر والنواهي، وفي آ نحوها من غير
 كلمة وهذا، ولعلها من زيادات النساخ، التي جرت عادتهم بها.

ا ليكلاثم في العُمُوم والخضُوص وهو مرتَّبُ على (١) أقسامٍ

القسم الأول: في العُموم

وهو مرتَّبُ على شطرين(١)

(١) في ي زيادة: ﴿أَرْبُعَةُۥ

<sup>(</sup>٢) في ن، ي، ل، ص، آ: «شرطين»، وهو تصحيف.



## [الشطرُ<sup>(۱)</sup>] الأوَّل في ألفاظِ العمومِ

[وفيه<sup>(۲)</sup>] مسائل:

المسألةُ الْأَوْلَى:

[في(٣)] العامِّ:

هو(1) اللفظُ(٥) المستغرقُ لجميع ما يصلحُ (١) لهُ \_ بحسبِ وضع واحدٍ \_ كقولنا(٧): «الرجالُ»(^)؛ فإنّه مستغرقُ لجميع ما يصلحُ لهُ.

ولا يدخلُ عليهِ النكراتُ \_ كقولهم: «رَجلٌ»؛ لأنّه يصلحُ لكلُ واحدٍ من رجالِ الدنيا، ولا يستغرقُهم (١).

- (١) لم ترد الزيادة في ي، وفي ن، ل، آ: «الشرط، وهو تصحيف.
  - (٢) هذه زيادة مناسبة من آ.
  - (٣) لم ترد الزيادة في ص.
  - (٤) لفظ ن، ي، ل، آ: دوهوه.
- (٥) عبارة ص: واللفظة المستغرقة، وبه عبر في الحاصل: (٣٣٣)، وراجع البرهان:
- (١/ ٣٢٠) فق (٢٢٨) وتعريف الغزالي في المنخول: (١٣٨)، والشيرازي في اللمع:
  - (١٤)، وابن السبكيّ في الجمع وشرحه: (١/٣٩٨).

والمراد بـ واللفظة المستغرقة عند الكلام المفيد الذي يتناول دفعة واحدة المعنى الذي يصلح له ، ويفيده ، ويدل عليه . ص

- (٦) لفظ ص: وتصلح،
- (٧) لفظ ن، ي، ل، آ، ح: ٤كقوله،
- (A) لفظ ح: «الرجل»، وهو وهم من الناسخ.
  - (٩) لفظ ص: (يستغرقه).

ولا التثنيةُ، و[لا(١)] الجمعُ؛ لأنَّ لفظَ «رجلان»، و«رجالٍ» يصلحانِ (١) لكل اثنين، وثلاثة، ولا يفيدان (١) الاستغراق.

ولا ألفاظُ العددِ \_ كقولنا: «خمسةً»؛ لأنّه صالحٌ (١) لكلِّ «خمسةٍ»، ولا يستغرقُهُ.

وقولُنا: «بحسبِ وضع واحدٍ» \_ احترازٌ (٥) عن (٦) اللّفظِ المشتركِ، أو الذي له حقيقةٌ، ومجازٌ؛ فَإِنَّ عمومَهُ لا يقتضِي أَنْ يتناولَ مفهوميهِ معاً.

وقيلَ \_ في حدًه (٢) أيضاً \_ : إنّه «اللفظةُ (١) الدالّةُ على شيئين فصاعداً، من غير حصر (١)».

واحترزنا «باللّفظةِ» ـ عن المعاني العامّةِ، وعن الألفاظِ المركّبةِ. وبقولنا: «الدالّة» ـ عن الجمع المنكّر؛ فإنّه يتناولُ جميعُ الأعدادِ، لكن

<sup>(</sup>١) لم ترد الزيادة في ص، ح.

<sup>(</sup>۲) لفظ سا عدا ص: «يصلح».

<sup>(</sup>٣) لفظ ح، آ: «يفيد».

<sup>(</sup>٤) آخر الورقة (١٧٠) من ن.

<sup>(</sup>٧) عبارة ما عدا ص: وأيضاً في حدة».(٨) في ن، آ، ل: واللفظ الدال».

<sup>(</sup>٩) ذكر الأسنوي أن هذا التعريف قريب من التعريف الذي اختاره الإمام المصنف في «المعالم». فراجع: نهاية السول (٣١٦/٣)، أما في المنتخب فقد أورد التعريف الأول بلفظ المحصول ورقة (٦٠ - آ) كما ورد التعريف الثاني بنفس اللفظ أيضاً. وفي التحصيل نحوه فراجعه في (٥٤ - آ) (٥٠١). أما صاحب الحاصل فقد عرفه بأنه: «اللفظة المستغرقة لكل ما تصلح له بحسب وضع واحد، فراجعه في الحاصل (٦١) أصول/ دار الكتب لكل ما تصلح له بحسب وضع واحد، فراجعه في الحاصل (٦١) أصول/ دار الكتب (٢٠). وراجع تعاريف العلماء الآخرين ومناقشتها في الكأشف (٢/ ١٧١ - ١٧١). ونفائس القرافي (٢/ ١٧١) وما بعدها. وانظر تفصيل الشوكاني في إرشاد الفحول ص (٩٩). لتعريف الإمام المصنف الأول على سائر التعاريف ومنها - تعريفا الغزالي، وأبي الحسين حوان كان قد رأى أن يزاد على الحد قيد «دفعة». وأظنه أخذه من شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع فراجعه (٢/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>۱۱) في ي: اعلى.

على وجه الصلاحيّة، لا على وجه الدلالةِ.

وبقولنا: «على شيئين» - عن النكرةِ في الإثباتِ.

وبقولنا: «من غير حصرٍ» عن أسماءِ الأعدادِ. والله أعلم.

#### المسألةُ الثانيةُ:

المفيدُ للعموم إمَّا أنْ يُفيدَ [٥(١)]، لغةً أو عرفاً، أو عقلًا.

أمَّا الذي يفيده - لغة : فإمَّا أنْ يفيدَهُ - على الجمع ، أو على البدل .

والّذي (٢) يُفيدُه \_ على الجمع \_ فإمّا أنْ يُفيدَه : [لَــَ(٣)] كونِهِ اسماً موضوعاً للعموم ، أو لأنّه اقترنَ به ما أوجبَ عمومَهُ .

و[أمّان] الموضوعُ للعموم [فـن] على ثلاثةِ أقسامٍ:

الأوّل: ما يتناولُ العالِمينَ وغيرَهُمْ \_ وهو: لفظُ «أيُّ» في الاستفهام والمجازاة (١) \_ تقولُ: «أيُّ رجلٍ »، و«أيُّ ثوبٍ»، و«أيُّ جسم ، وفي الاستفهام والمجازاة.

وكذا لفظ «كلِّ»، و«جميع ِ».

الثاني (٧): ما يتناولُ العالِمينَ فقطَ. [وهو: «مَنْ» - في المجازاةِ والاستفهام].

الثالث: ما يتناولُ غير العالِمين (^) \_ وهو قسمان:

أحدهما: ما يتناولُ كلُّ ما(1) ليسَ من العالِمينَ ـ وهو: صيغة «ما».

<sup>(</sup>١) لم يرد الضمير في ح. (٢) في ن، آ، ل: «فالذي».

<sup>(</sup>٣) لم ترد اللام في ي . (٤) هذه الزيادة من ح .

<sup>(</sup>٥) سقطت الفاء من ن، ي، ل، آ.

 <sup>(</sup>٦) في ص: «المجازات» بالتاء الطويلة، وهو رسم قديم. ومراد المصنف جزاء الشرط.

<sup>(</sup>٧) في ح: «الثالث»، وهو وهم من الناسخ.

<sup>(</sup>A) ما بين المعقوفتين ساقط من آ.

<sup>(</sup>٩) لفظ ن، ي، ل، آ، ح: «من».

وقيل: إنَّهُ يتناولُ العالمين ـ أيضاً ـ كقولِهِ تعالى: ﴿ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴾ (١).

وثانيهما: [ما(٢) يتناولُ بعضَ ما ليسَ من العالمينَ ـ وهو(٢): صيغةُ «متى»، نإنّها مختصّةً بالزمانِ. و«النّي»(٤)، و«حيثُ»؛ فإنهما مختصّانِ بالمكانِ.

[وامَّا الاسمُ الذي يفيدُ العمومَ لأجلِ أنَّه دخلَ عليهِ ما جعلَهُ كذلكَ ـ نهو: إمَّا في الثبوتِ، أو في العدم .

أمّا الثبوتُ - فضربانَ: «لامُ الجنسِ الداخلةُ على الجمعِ»، كقولكَ: «الرجالُ» والإضافةُ كقولكَ: «ضربتُ عبيدي».

وأمّا العدمُ \_ «فكالنكرةِ في النفي »(٥)].

وأمّان [الاسمُن] الذي يُفيدُ العَمومَ - على البدل ِ -: «فأسماء النكرات» على اختلافِ مراتِبها في العموم والخصوص ِ.

وأما القسم الثاني: ـ

وهو الّذي ليفيدُ العموم: «عُرفاً» - [فـ (١٠] كقولهِ تعالى: ﴿خُرِّمَتْ عليكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ﴾ (١) فإنّه يُفيدُ (١٠) في العرفِ: تحريمَ جميع وجوهِ الاستمتاع .

<sup>(</sup>١) الآية (٤) من سورة الكافرون.

<sup>(</sup>٢) لم ترد في غيرح، ص.

<sup>(</sup>٣) لفظ ي: دوهي».

<sup>(</sup>٤) في ن: ﴿ وَأَيْنَ ٤ . ﴿ (٥) آخر الورقة (١١٥) من ح.

 <sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين سقط من ن، ل، وقوله: «أو في العدم» ورد في ي من غير
 حرف الجر، وقوله: «الجمع» في ي، آ: «الجميع».

<sup>(</sup>٧) لفظ ن، ي، آ: وفأماه.

<sup>(</sup>٨) لم ترد الزيادة في ن، ي، ل.

<sup>(</sup>١) سقطت الفاء من ن، ي، ل، آ، ح.

<sup>(</sup>٢) الآية (٢٣) من سورة النساء.

<sup>(</sup>٣) في ن، ل: امفيده.

وأما القسم (١) الثالث: \_

وهو الَّذي يفيدُ العمومَ: «عَقلًا» ـ فأمور ثلاثةً:

أحدُها: أنْ يكونَ اللَّفظُ مفيداً للحكم ولعلَّتِهِ - فيقتضي ثبوتَ الحكم أينَمَا وجدت () العلَّةُ.

والثاني (٢): أنْ يكونَ المفيدُ للعموم ما يرجعُ إلى سؤالِ السائلِ: كَمَا إذا سُئلَ (١) النبيُّ عليه الصلاةُ والسلامُ عمّن أفطرَ؟ فيقولُ: «عليهِ الكفارةُ»، فنعلمُ: أنّهُ يعمُّ كلَّ مفطرِ.

والثالث (°): دليلُ الخطابِ عند من يقولُ به \_ كقوله عليه الصلاةُ والسلامُ: «في سائمةِ الغنمِ زكاةُ» (°)؛ فإنهُ يدلُّ: على أنه (°) لا زكاة في كلِّ ما ليسَ بسائمةٍ. والله أعلمُ.

المسألةُ الثالثةُ: في الفرق بين المطلق والعام:

اعلم: أنَّ كلَّ شيءٍ فلَهُ حقيقةً، وكلَّ أمرٍ (^) يكونُ [المفهومُ (^)] منهُ [مغايراً (^)] للمفهوم من تلكَ الحقيقة : كانَ ـ لا محالة ـ أمراً [آخرَ (^)] سوى تلكَ الحقيقة ـ سواءً كانَ [ذلك (^)] المغايرُ لازماً لتلك الحقيقة أو مفارقاً، وسواءً كان سلباً أو إيجاباً.

<sup>(</sup>١) آخر الورقة (١١٤) من آ.

<sup>(</sup>٢) لفظ ص: وحصلت.

<sup>(</sup>٣) في ي، آ، ح: اوثانيها،

<sup>(</sup>٤) لفظ ل، ن: وسأله.

<sup>(</sup>٥) في ن، ح، ل: والثالث،

<sup>(</sup>٦) انظر هامش ص (١٣٥) من هذا القسم من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٧) لفظ ص: وأنه.

<sup>(</sup>A) في آ: «فكل ماه، والعبارة في ن، ي، ل، ح: «فكل أمر».

<sup>(</sup>٩) سقطت الزيادة من ح، وتكرر ما بعدها.

<sup>(</sup>١٠) سقطت الزيادة من ن، ل.

<sup>(</sup>١١) لم ترد الزيادة في ص. (١٢) لم ترد الزيادة في ص.

فالإنسانُ \_ من حيث إنه (١) إنسانٌ \_ ليسَ إلا أنّه إنسانٌ . فأمّا أنّه واحدٌ ، أو لا واحدٌ ، أو لا كثيرٌ (٣) \_ فكلُّ (١) دلك مفهوماتُ منفصلةً عن الإنسانِ \_ من حيث إنّه إنسانٌ \_ وإنْ كُنّا نقطعُ بأنّ مفهوم (٩) الإنسانِ لا ينفكُ عن كونهِ واحداً ، [أو لا واحداً (٢)] .

إذا(٧) عرفتَ ذلكَ \_ فنقولُ: اللّفظُ الدالُ (١) على الحقيقةِ \_ من حيثُ [إنّها (١)] هي \_ هي \_ من غيرِ أَنْ تكونَ (١٠) فيها دلالةٌ على شيءٍ من قبود تلكَ الحقيقةِ سلبًا (١٠)كانَ ذلكَ القيدُ، أو إيجابًا (١٠) فهو «المطلقُ».

وإنْ لم تكن الكثرةُ كثرةً معيّنةً -: فهو «العام».

وبهذا التحقيق ظهرَ خطأً من قالَ: «المطلقُ - هو: الدالُ على واحدٍ، لا بعينهِ؛ فإنَّ كونَهُ واحداً، وغيرَ (١٥) معيَّنٍ - قيدانِ زائدانِ [على الماهيّةِ (١٩)]. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) لفظ ن، ی، ل: «هو».

 <sup>(</sup>۲) لفظ ن، ي، ل، آ: «أكثر».

<sup>(</sup>٣) آخر الورقة (١٧١) من ن.

<sup>(</sup>٤) في ل، ن: «وكل».

<sup>(</sup>٥) عبارة ي: «بأن مفهومات الإنسان لا تنفك»، ولفظ ن، ل نحو ما أثبتنا غير أن كلمة «بأن» فيهما: «بأنه».

 <sup>(</sup>٦) ساقط من آ. (٧) في آ: (وإذًا».

<sup>(</sup>٨) كذا في ص، ل، أ، ن، ي، وعبارة غيرها: «اللفظة الدالة».

<sup>(</sup>٩) لم ترد الزيادة في آ.

<sup>(</sup>١٠) لفظ ي، آ، ح: «يكون». (١١) في آ: «سلبيا».

<sup>(</sup>١٢) لفظ آ: «ايجابيا». (١٣) لفظ آ. وفأما»، وفي ل. ن: وأما».

<sup>(</sup>١٤) لم ترد الزيادة في ك، ن. (١٥) لفظ ح: وتتناول.

<sup>(</sup>١٦) في غير ص، ح: «ما بعدها». (١٧) لفظ ل، ن: «وهو».

<sup>(</sup>١٨) في ن، ي، ل: «أو غيره». (١٩) سقطت الزيادة من ل، ن.

### المسألةُ الرابعةُ (١):

اختلف الناسُ في صيغةِ «كلِّ»، و«جميع ٍ «<sup>(۱)</sup>، و«أيِّ»، و«ما»، و«مَنْ» في المجازاةِ والاستفهام .

فذهبت المعتزلة ، وجماعة الفقهاء (٣): إلى أنَّها للعموم [فقط (١)]؛ وهو المختارُ.

وأنكرت الواقفيّةُ ذلكَ، ولهم قولان:

فالأكثرونَ ذهبوا: إلى أنَّها مشتركةً بين العموم والخصوص (٥).

والأقلُّونَ (٢) قالوا (٧): لا ندري أنَها حقيقةٌ في العَموم فقط؛ أو الخصوص (١) فقط، أو الاشتراك (١) [فقط (١٠].

والكلام في هذه المسألةِ مرتب على فصول [خمسة ١١٠].

<sup>(</sup>١) هذه المسألة بمثابة الباب وإن أطلق المصنف عليها اسم المسألة، فالكلام في هذه المسألة معقود لصيغ العموم المختلف فيها، وهو في فصول.

<sup>(</sup>۲) في غير ح زيادة: «في».

<sup>(</sup>٣) كذا في غير ص، ح، وعبارتهما: «جماعة [من] الفقهاء».

<sup>(</sup>٤) لم ترد الزيادة في ل، ن

<sup>(</sup>٥) آخر الورقة (١٢٥) من ل

<sup>(</sup>٦) فيما عدا ص، ح: «والأولون»، وما أثبتناه أنسب.

<sup>(</sup>٧) في ح زيادة: «أنا».

<sup>(</sup>A) كذا في غير ن، ي، ل. وعبارة النسخ الأخرى. «أو في الخصوص».

<sup>(</sup>٩) كذا في ص، آ، ح، وفي غيرها: «أو [في] الاشتراك».

<sup>(</sup>١٠) هذه الزيادة من ح.

<sup>(</sup>١١) هذه الزيادة من ص.



# [الفصلُ(۱)] [الأوَّلُ(۱)] [في<sup>(۱)</sup>] أنَّ «مَنْ» و «ما» و «أينَ» و«متى». في الاستفهام: للعموم

[فنقول: هذه الصيغ، إمّا أنْ تكونَ للعموم (٤٠] فقط؛ أو للخصوص فقط؛ أو لَهُمَا \_ على سبيل الاشتراكِ؛ أو لا لواحد منهمًا \_: والكلُّ باطلٌ إلَّا الأَوَّلَ.

أمّا(°) أنّهُ لا يجوزُ أنْ يقالَ: إنّها موضّوعة للخصوص فقط فلأنّه لو كانَ كذلك له لما حَسُنَ (١) من المجيبِ أنْ يجيبَ بذكر كلِّ العقلاءِ؛ لأنَّ الجوابَ يجبُ أنْ يكونَ مطابقاً للسؤال، لكنْ لا نزاعَ في حسن ذلك.

وأمّا أنّه لا يجوزُ القولُ بالاشتراكِ \_ فلأنّه لو كانَ كذلك \_ لما حسُنَ الجوابُ إلاَّ بعدَ الاستفهام عن جميع الأقسام الممكنة مثلُ أنهُ إذا قيلَ (أ): من عندَك؟ فلا بدَّ أنْ (10 تقولَ (10): تسألني (10 عن الرجال ، أو عن النساء؟ فإذا قال: عن الرجال \_ فلا بدَّ أنْ (10) تقولَ (10): تسألني (10 عن العرب، أو [عن] (10)

(١) هذه الزيادة من ح.

(٣) لم ترد الزيادة في ي، ص.

(٥) في ص: «وأما».

(٧) في ذ، ي، ل، آ، ح: «أد يقال».

(٩) في آ، ح، ص: «قال».

(١١) لفظ آ، ي: «يقول».

(۱۳) لفظ ص: «وأن».

(١٥) لفظ ما عدا ح: «سألتني».

<sup>(</sup>٢) هذه الزيادة من ص، ح.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين ساقط من آ.

<sup>(</sup>٦) آخر الورقة (٧٧) من ي.

<sup>(</sup>۸) فی آ، ی: «بل»۔

<sup>(</sup>١٠) في ص، آ: «وأن».

<sup>(</sup>١٢) لفظ ما عدا ح: «سألتني».

<sup>(</sup>١٤) في آ، ح، ي: «يقول».

<sup>(</sup>١٦) لم ترد في أ، ح، ص.

العجم ؟ فإذا قال: عن العرب \_ فلا بدَّ أنْ تقولَ (1): تسألني (7) عن ربيعة ، أو عن مضر؟ وهلمَّ جرَّاً إلى أن تأتي (7) على جميع التقسيمات الممكنة ؛ وذلك \_: لأنَّ اللَّفظ إمَّا أنْ يقال: إنَّهُ مشتركُ بين الاستغراقِ، وبين مرتبة (1) معيّنةٍ في الخصوص ، أو بين الاستغراقِ، وبينَ جميع المراتب الممكنة ؛ والأول (٥) باطلٌ ؛ لأنَّ أحداً لم يقلْ به .

والثاني يقتضي أنْ لا يحسُنَ من المجيب ذكرُ الجواب إلاَّ بعدَ الاستفهام عن كل تلك الأقسام ؛ لأنَّ الجوابَ لا بدَّ وأنَّ يكونَ مطابقاً للسؤال ، فإذا (١٠) (٧) كانَ السؤالُ محتملاً لأمورِ كثيرةٍ - فلو أجابَ قبلَ أنْ يعرفَ ما عنهُ وقعَ (٨) السؤالُ -: لاحتملَ أنْ لا يكونَ الجوابُ مطابقاً للسؤال ؛ وذلك غير جائز.

فثبت: أنّه لوصع الاشتراك لوجبت هذه الاستفهامات، لكنّها غيرُ واجبةٍ ؛ أمّا أوّلاً \_ فلأنّه (١) لا عام (١) إلّا وتحته عام [آخرُ (١)] ؛ وإذا (١) كان كذلك : كانت التقسيمات الممكنة غيرَ متناهيةٍ ، والسؤال عنها \_ على سبيل التفصيل محال .

[و(١٣)] أمّا ثانياً ـ فلأنَّـا(١١) نعلمُ بالضرورةِ من عادةِ أهـلِ اللَّسانِ: أنَّهم يستقبحونَ (١٠) مثلَ هذِهِ الاستفهاماتِ.

وأمّا أنّه لا يجنوزُ أنْ تكونَ هذه الصيغةُ غيرَ موضوعةٍ [لا١٠٠] للعموم ، و[لا١٠٠] للعموم ،

(٥) في آ: ﴿وَالْأُولُ ﴾ . (٦) في آ: ﴿إِذَا ﴾ .

(٧) آخر الورقة (١١٦) من ح. (٨) في ل، ن: ﴿ وَتُع عنهِ ٨.

(٩) لفظ ن، ي، ل: «فإنه». (١٠) آحر الورقة (١٧٢) من ن.

(١١) لم ترد الزيادة في ص. (١٢) لفظ ن، ي، ل: وإذاه.

(١٣) لم ترد الواو في ن، ح، ل، ص. ﴿ ١٤) في ن، ي، ل، آ: وفانا..

(١٥) لفظ آ: (يستحقون)، وهو تصحيف (١٦) هذه الزيادة من ص، ح.

(١٧) انفردت بهذه الزيادة ص. (١٨) لفظ ن، ص، ل: «متفق».

<sup>(</sup>١) في ح، آ، ي: «يقول».

 <sup>(</sup>۲) لفظ ل، ن، آ: «سالتنی».
 (۳) في ل، ن: «يأتي».

<sup>(</sup>٤) لفظ ن، ي، ل، آ، ص: «قرينة»، وهو تصحيف.

فبطلتْ هذه [الأَقسامُ(١)] الثلاثةُ ، ولم يبقَ إلاَّ القسمُ الأوَّلُ ـ وهو(٢) الحقُّ . فإنْ قيلَ : لا نسلَّمُ أنّها غيرُ موضوعةٍ للخصوص .

قوله: «لو كانَ كذلك \_ لما حسنَ الجوابُ (") بذكر (الكلِّ».

قلنا: متَى؟ إذا وُجدتُ (°) مع (١) اللّفظِ قرينةُ [تجعلُهُ للخصوص (٧)]، أوْ(١٠) إذا لم تُوجدُ؟.

الأوَّلُ ممنوعٌ ، و(١) الثاني مسلَّمٌ .

بيانُهُ: أنَّ من الجائزِ أنْ تكونَ هذه الصيغةُ موضوعةً ١٠٠٠للخصوص ، إلَّا أنَّه قد يقترنُ ١٠٠٠بها من القرائنِ ما يصيَّر المجموع للعموم ؛ لجوازِ أنْ يكونَ حكمُ المركَّب مخالفاً لحكم المفردِ.

سلمنا ذلك؛ فلِمَ لا يكونُ مشتركاً؟.

قوله: «لو كانَ كذلكَ \_ لوجبت ١٠٠٠ الاستفهاماتُ».

قلنا: لِمَ٣٠ لا يجوزُ أن يقالَ: هذهِ اللَّفظةُ لا تنفكُ عن قرينةٍ٩٠٠ دالَّةٍ على

<sup>(</sup>١) الفردت بهذه الزيادة آ.

<sup>(</sup>٢) لفظ ي: «فهو».

<sup>(</sup>٣) آخر الورقة (١١٥) من آ.

<sup>(</sup>٤) في ن، ل: وفذكر،، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) في ص، ح، ي، آ: «وجد».

<sup>(</sup>٦) في ل، ن زيادة: «الجواب».

 <sup>(</sup>٧) ساقط من ن، ل، وفي ح: «تحعلها للعموم». وفي آ: «تجعله للعموم» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٨) في ح: ﴿وَإِذَاءِ.

<sup>(</sup>٩) في ص، آ، ي: هع، م،، وهو رمز لما أثبتنا.

<sup>(</sup>١٠) أبدلت في ص بلفظ: «وحدها».

<sup>(</sup>١١) في ن، ل: دقرن به،، وفي آ: دقرن بهاير.

<sup>(</sup>۱۲) لفظ ن، ي، ل، آ: «لوجب.

<sup>(</sup>۱۳) لفظ ن، ي، ل: «بل،، وهو تحريف.

<sup>(</sup>١٤) في ل، ي، ن، آ: وقيودي

المراد \_ بعينه \_ فلا جرم لا يحتاج إلى تلك الاستفهامات .

سلّمنا إمكانَ خلوِّه عن تلكَ القرينةِ، لكنْ متى يقبحُ (١) الجوابُ بذكر الكلّ الكلّ الكلّ مفيداً (١) لما هو المطلوبُ بالسؤال على كلّ التقديراتِ (١) ـ أو إذا لم يكنْ ؟ .

الأول ممنوعٌ (١)، والثاني مسلَّمٌ.

بيانُهُ: أنَّ السؤالَ إمَّا أنْ يكونَ قد وقعَ عن الكلِّ، أو عن البعض ِ.

فإنْ وقعَ عن الكلِّ \_ كانَ ذكرُ الكلِّ هو الواجب(٥)؟ .

وإنْ (١) وقع عن البعض \_ فذكرُ الكلِّ يأتي على ذلكَ البعض ، فيكونُ ذكرُ الكلِّ مفيداً [لحصول (١)] المقصود \_ على كل التقديرات وذكرُ البعض ليسَ كذلكَ \_: فكانَ ذكرُ الكلِّ أولى .

سلمنا أنَّ الاشتراكَ يوجبُ تلكَ الاستفهاماتِ، لكنْ لا نسلَّمُ أنّها لا تحسُنُ، ألا ترى أنّه إذا قيلَ: من عندك؟ حسُنَ [منه (^)] أنْ يقولَ (^): أعنِ الرِّجالِ تسألني (^)، أم (^)عن النساءِ؟ أعن الأحرارِ (^)، أم عن العبيد؟ غايةً ما في الباب أن يقالَ: الاستفهامُ عن كلَّ الأقسامِ الممكنةِ - غيرُ جائزٍ؛ لكنَّا نقول:

<sup>(</sup>١) لفظ ل، ي، ن، آ: ويصح، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) كذا في ص، ي، وفي ن، آ، ل: وإذا كان الكل ذكره مفيداً، وفي ح نحو ما أثبتنا إلا أنه أسقط دكان.

<sup>(</sup>٣) عبارة ص: وكلا التقديرين،

<sup>(</sup>٤) في آ، ص، ي: ٤ع، م٥.

<sup>(</sup>٥) لفظ ح: والجواب.

<sup>(</sup>٦) في ل، ن: دفإن،

<sup>(</sup>٧) في آ، ي، ح: وحصول؛، ولم ترد الزيادة كلها في ص.

<sup>(</sup>٨) لم ترد الزيادة في ي.

<sup>(</sup>٩) لفظ آ: ديقال،

<sup>(</sup>١٠) لفظ آ: ﴿سَأَلْتَنَّى ۗ .

<sup>(</sup>۱۱) في غيرح: دأن.

<sup>(</sup>١٢) في ن، ي، ل: «أو من العبيد أو من الأحرار».

ليسَ الاستدلالُ بقبح ِ بعض ِ [تلكَ(١)] الاستفهاماتِ على عدم ِ الاشتراكِ ـ أولى مِن الاستدلالِ بحسنِ بعضِها على الاشتراكِ؛ وعليكم الترجيح .

سلمنا أنَّ ما ذكرتم يدلُّ على قولكم ، لكنّه معارضٌ بأنَّ هذه (١٠) الصيغَ لو كانتُ للعمومِ فقط: ثما حسُنَ الجوابُ إلاَّ بقوله: «لا» (١٠) «نعم» (\*) ؛ لأنَّ قوله: «من عندكُ»؟ تقديره: أكلُّ الناسِ عندكَ؟ ومعلوم أنَّ ذلكَ لا يجابُ إلاَّ بـ «لا» أو بـ «نعم»: فكذلكَ (٤) ها هنا.

[و(°)] الجوابُ: قوله: «الصيغةُ وإنْ كانتْ حقيقةً في الخصوص ، لكنْ (١٠) لِمَ لا يَجُوزُ أَنْ يقترنَ (٧) بها ما يصيّرُ (٨) المجموعَ للعموم ١٩٠٠.

قلنا: لثلاثة أوجه:

الْأُوَّلُ<sup>(1)</sup>: أنَّ هذا يقتضِي [أنَّه ١٠٠] - لو لم توجدْ تلكَ القرينةُ: أنْ لا يحسُنَ الجوابُ بذكر الكلِّ.

ونحن نَعَلَمُ بالضرورةِ \_ من عادةِ أهلِ اللُّغةِ \_ حسنَ ذلكَ: سواءٌ وجدتْ قرينةٌ أخرَى، أم<sup>(١١)</sup>لم توجدُ ١٠٠٠.

الثاني: أنَّ هذه القرينة لا بدَّ وأنْ تكونَ معلومةً للسامع والمجيب معاً للانه يستحيلُ أن تكونَ [تلكُ<sup>(11)</sup>]القرينةُ طريقاً إلى العلم (<sup>(11)</sup> بكونِ هذه الصيغةِ للعموم \_ مع أنَّا لا نعرفُ تلكَ القرينةَ.

<sup>(</sup>١) لم ترد الزيادة في ص.

<sup>(</sup>٢) عبارة ن، ي، ل، آ: «هذه الصيغة».

<sup>(</sup>٣) آخر الورقة (١٢٦) من ل.

<sup>(</sup>٤) لفظ آ، ح، ص: (فكذا).

<sup>(</sup>٥) لم ترد الواو في غير ص.

<sup>(</sup>٦) في ن، ي، ل، ح: «لما، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٧) ني ي: ايقرن، . (٨) عبارة آ: «قرينة تصيره.

 <sup>(</sup>٩) لفظ آ: دأحدهاه. (۱۰) سقطت الزيادة من ي.

<sup>(</sup>١١) في آ، ح، ص: «أو». (١٢) آخر الورقة (١٧٣) من ن.

<sup>(</sup>١٣) لم ترد في ن، ي، ل، آ. (١٤) آخر الورقة (٤٤) من ص.

ثم تلكَ القرينةُ إمّا أَنْ تكونَ لفظاً أو غيرَهُ \_: والأولُ باطلٌ ؛ لأنّهُ إذا قيلَ لنا: من عندك؟ حسُنَ \_ منّا \_ أَنْ نجيبَ بذكرِ [كلِّ(')] من عندنا \_ وإنْ لمْ (') نسمعْ من السائل لفظةً أخرى .

والثاني باطلُ (" \_ أيضاً \_ لأنّا [لا(")] نعقلُ قسماً آخرَ وراءَ اللفظِ \_ يدلُّ على مقصودِ المتكلِّم \_ إلاَّ الإشارة، وما يجري مجراها: من تحريكِ العينِ (") والرأس، وغيرهماً.

وكلَّ ذلكَ مِمَّا<sup>(۱)</sup> لا يطلعُ الأعمى عليهِ - مع أنّه يحسن<sup>(۱)</sup> منهُ أنْ يجيب<sup>(۸)</sup> بذكر الكلِّ .

الثالث: [أنَّ مَنْ كتبَ إلى غيرِهِ \_ فقالَ: من عندكَ؟ حسُنَ منهُ الجوابُ بذكر الكلِّ (1)] \_ مع أنَّهُ لم يوجدُ في الكتبةِ شيءٌ من القرائن.

وبهذه الوجوه خرج الجوابُ [أيضاً "] عن قولِهِ "أن: «إنّما لم يحسُن الاستفهامُ عن جميع الأقسام ؛ لأنّ اللّفظ لا ينفكُ عن القرينة الدالّةِ».

وأيضاً \_: فقد أنعقدَ الإجماعُ على أنَّ اللفظَ المشتركَ يجوزُ خلوَّهُ عن (١٠) جميع القرائن المعيِّنةِ.

قوله: «إنَّما حسُنَ الجوابُ بذكرِ الكلِّ ؛ لأنَّ المقصودَ حاصلُ ١٠٠ على كل ١٠٠ التقديرات ١٠٠».

قلنا : يلزمُ منهُ ١١٠٠ لو قال : من عندك من الرجال ؟ \_ أنْ يحسُنَ منه ذكرُ النساءِ مع الرجال ِ ؟ لأنَّ تخصيصَ الرجال ِ بالسؤال ِ \_ عنهم \_ لا يدلُّ على أنّه لا حاجة

- (١) سقطت هذه الزيادة من ص.
- (٣) عبارة غير ح: «أيضاً باطل.
- (٥) لفظ ن، ح، ل، ي: «العينين».
- (٧) في ل، ن: «يخشئ»، وهو تصحيف. (٨) في ن، ي، ل، آ: «الجواب».
  - (٩) ما بين المعقوفتين ساقط من آ.
    - (١١) في آ: وقولهم.

(١٠) لم ترد الزيادة في ح.

(٢) آخر الورقة (١١٧) من ح.

(٤) سقطت الزيادة من آ.

(٦) في ن، ي، ل، آ: رماء.

- (١٢) في ص زيادة: والأقسام بين.
  - (١٣) في ن، آ، ي، ل زيادة: (من الكل). (١٤) لفظ آ: (كلي).
- (١٥) في ص: والتقديرين، (١٦) في ي، آ، ص، ح زيادة: وأنه.

به إلى السؤال عن النساء، فَلَمَّا لم يحسُنْ في هذا: فكذا فيما ذكرتموهُ.

وأيضاً \_ فكما أنّه يحتملُ أنْ يكونَ غرضُهُ من (١) السؤالِ ذكر الكلِّ \_ أمكنَ أَنْ يكونَ غرضه السؤالَ عن البعض ، مع السكوتِ عن الباقين.

قوله: «(١) قد يحسُنُ الاستفهامُ عن بعض الأقسام \_ فليسَ الاستدلالُ(١) بقيح البعض على نفي الاشتراكِ \_ أولى من الاستدلال بحسنِ البعض على ثبوت الاشتراكِ».

قلنا: قد ذكرنا أنّه ليسَ في الأمّةِ أحدٌ يقولُ: بأنَّ هذه (1) الصيغَ مخصوصةً [ببعض (2)] مراتب الخصوص ، دونَ البعض ، فلو كانت حقيقةً في الخصوص .: لكانت (1) حقيقة في كلِّ مراتب الخصوص ، ولو كانَ كذلك ..: لوجبَ الاستفهامُ عن [كلِّ (2)] تلك المراتب؛ فلما لم يكنُ كذلك: علمنا فسادَ القول (1) بالاشتراك.

فَامًا حَسَنُ بَعْضِ الاستفهاماتِ ـ: فلا يدلُّ على وقوع ِ الاشتراكِ؛ لما سنذكرُ ـ إن شاء الله تعالى ـ: أنَّ للاستفهام ِ فوائدَ [أخرَ<sup>(١)</sup>] سوِى الاشتراكِ.

قوله: «لوكانتُ هذه الصيغةُ للعموم \_ لما حسنَ الجوابُ إلَّا بلا أو نعم».

قلنا: لا نسلِّم؛ وذلكَ لأنَّ [السؤالُ ١٠٠] \_ ها هنا \_ ما وقعَ عن «التصديق»

<sup>(</sup>١) في ص، ح: «بالسؤال».

<sup>(</sup>٢) في غيرح: (وقد).

<sup>(</sup>٣) كذا في ح، وفي النسخ الأخرى «الاستدال» وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) عبارة آ، ي: «بأن الصيغة» وعبارة ل، ن: «أن هذه الصيغة».

<sup>(</sup>٥) سقطت الزيادة من ح

<sup>(</sup>٦) في آ: الما كانت، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٧) لم ترد الزيادة في آ.

<sup>(</sup>٨) آخر الورقة (١١٦) من آ.

<sup>(</sup>٩) انفردت بهذه الزيادة ح.

<sup>(</sup>١٠) لم ترد الزيادة في ي.

حتى يكونَ جوابُهُ «بلا أو بنعم»، [بل()] إنّما وقعَ عن «التصوُّر» - فقوله «من عندك»؟ معناه: اذكر لي جميعَ من عندك - من الأشخاص - ولا تبق أحداً إلا وتسذكرُهُ () لي. ومعلومُ أنّه لا يحسُنُ الجوابُ () عن هذا السؤال () «بلا أو بنعم». والله أعلم.

(١) سقطت الزيادة من ص.

<sup>(</sup>٢) في ن، ي، ل، آ: وواذكره،

<sup>(</sup>٣) آخر الورقة (٧٨) من ي ،وآخر الورقة (١٧٩) من ن.

<sup>(</sup>٤) في ي زيادة: ﴿ إِلَّا وَهُو خَطًّا.

## الفصلُ الثاني

# في أنَّ صيغة «مَنْ»، و«مَا» - في المجازاة (١) - للعموم

[و(١)] يدلُّ عليهِ ثلاثةُ أوجهِ:

الأوَّل:

أَنَّ قوله: «من دخل داري فأكْرِمْهُ» لو كانَ مشتركاً بينَ الخصوص والاستغراق " على موجب الأمر إلا عند الاستغراق " عن جميع الاقسام الممكنة ، لكنه (الله حسن ـ: فدلَ على عدم الاشتراك.

وتقريره ما تقدم في الفصل الأوَّل(٥).

[الوجهُ(١)] الثاني:

[أنّه(٧)] إذا قال: «من دخلَ داري فأكرمُهُ» حسنَ منهُ استثناءُ كلِّ واحدٍ من العقلاءِ (٨)، والعلم بحسنِ ذلك ـ من عادةٍ أهلِ اللَّغةِ (١) ـ ضروريُّ، والاستثناءُ يخرجُ من الكلامِ ما لولاهُ ـ: لوجبَ دخولُهُ فيهِ ؛ وذلكَ لأنَّهُ (١٧ نزاعَ [في ١٠٠]

<sup>(1)</sup> عبارة آ: «للعموم في المجازات».

<sup>(</sup>٢) لم ترد الواو في ن، ي، ل.

<sup>(</sup>٣) في ح: «والعموم»، وعبارة آ: «العموم والخصوص».

<sup>(</sup>٤) في ص زيادة: «غير»، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) انظر ص (٣١٧) من هذا الجزء.

<sup>(</sup>٦) لم ترد الزيادة في ص . (٧) لم ترد الزيادة في ص .

<sup>(</sup>A) في ن، ي، ل، آ، ص زيادة: «منه». (٩) لفظ ح: «اللسان».

<sup>(</sup>١٠) في غير ص: «أنه». (١١) لم ترد الزيادة في ي، ص، ح.

أنَّ المستثنى من الجنس لا بدَّ وأنْ يصعُّ دخولُهُ تحتَ المستثنى [منه(١٠]. فإمَّا أنْ لا يُعتبرَ مع الصحةِ «الوجوبُ»، أو يعتبرَ ١٠) -:

والأوّلُ باطلٌ " ، وإلاَّ لكانَ [لان) يبقى بينَ الاستثناءِ من الجمع المنكرِ - كقوله: «جاءني فقهاءُ إلاَّ زيداً» و بين الاستثناءِ من الجمع المعرَّفِ - كقوله: «جاءني الفقهاءُ إلاَّ زيداً» فرقُ (°) ، لصحَّة دخول زيدٍ في الخطابينِ ، لكنَّ الفرقَ معلومٌ بالضرورةِ - من عادةِ العرب -: فعلمنا أنَّ الاستثناءَ من الجمع المعرَّف يقتضِي إخراجَ ما لولاه -: لوجبَ دخولُهُ تحتَ اللَّفظِ؛ وهو المطلوبُ .

فإنْ قيلَ: ينتقضُ (١) دليلُكم بأمورٍ ثلاثةٍ:

أحدُها: جموعُ (٧) القلّةِ، كالأفعُلَ (٩)، والأفعالِ، و[الأفعلة(١)] والفَعَلَة. وجمع (١١) السلامةِ؛ فإنّه للقلّةِ بنصّ سيبويه(١١) مع أنّه يصحُّ استثناءُ كلِّ واحدٍ من أفرادِ ذلكَ الجنس عنها.

<sup>(</sup>١) سقطت الريادة من ي

<sup>(</sup>٢) في ص زيادة: «من الصحة والوحوب».

<sup>(</sup>٣) آخر الورقة (١٢٧) من ل.

<sup>(</sup>٤) سقطت الزيادة من ن، أ، ل.

<sup>(</sup>٥) فاعل يمقى وقد جاءت في ح بعدها مباشرة.

<sup>(</sup>٦) عبارة ح: «ما دكرتموه من الدليل».

<sup>(</sup>٧) في ن، ي، ل: «جمع»،

<sup>(</sup>A) في ص: «كالأفعال والأفعل».

<sup>(</sup>٩) سقطت الزيادة من ي، آ

<sup>(</sup>١٠) حرفت مي ١٠، ي، آ، ل إلى: «وبجميع الثلاثة».

<sup>(</sup>١١) راجع: كتاب سيبويه (١٩٢/٢) وما بعدها، وص(١٩٥) وراحع أقول العمماء وي المسألة من متكلمين، ولغويين، وفقهاء في الكاشف (١٨١/٢ - ١٨٥ - آ)، فقد جمع أهم ما قيل في هذا الباب بشكل لم أطلع عليه عند سواه، وانظر: لفائس (١٣٥/٢ - ١٣٦).

[و(١)] ثانيها: أنّه يصحُّ أنْ يقالَ: «اصحبْ جمعاً من الفقهاءِ إلّا فلاناً» (١)؛ ومعلومُ أنّ ذلك المستثنى لا يجبُ أنْ يكونَ داخلًا تحتَ [ذلك (١)] المنكّر.

وثـالنُهـا(١): أنّـه يصحُّ أنْ يقالُ: «صلِّ إلاَّ اليومَ الفلانيَّ»، و[لو(١٠] كانَ الاستثناءُ: يقتضي إخراجَ ما لولاهُ ـ لدخلَ: لكانَ الأمرُ مقتضياً للفعل \_ في كلِّ الأزمنةِ \_: فكانَ (١) الأمرُ يفيدُ الفورَ (١) والتكرارَ؛ وأنتم لا تقولونَ بهما.

سلّمنا سلامته عن النقض ؛ لكنْ لا نسلّم أنَّ قولَه: «من دخلَ داري أكرمْهُ» (^) \_ يحسُنُ استثناء كلِّ واحدٍ (') من العقلاء [منه ('']؛ فإنه لا يحسُنُ أنْ [منه ('')] أن يستثني ('') «المللائكة» و«الجنَّ» و«اللصوصَ»، ولا يحسُنُ أنْ يقولَ (''): إلَّا ملكَ الهند، وملكَ الصين.

سلَّمنا حسنَ ذلكَ، [والله] لكنْ لِمُ الله على العموم ؟.

قوله: «المستثنى يجبُ صحّةُ دخولِهِ تحتَ المستثنى منه، [فإمّا أنْ يكونَ الوجوبُ معتبراً ـ معَ هذهِ الصحّةِ، أو لا يكونَ».

قلنا: لا نسلُّمُ أنَّ المستثنى يجبُ صحَّةُ دخولِهِ تحتَ المستثنى منه ١٦٦)؛ فإنَّ استثناءَ الشيءِ من غير جنسِهِ جائزٌ.

- (٢) آخر الورقة (١١٨) من ح.
  - (٣) لم ترد الزيادة في آ.
- (٤) كذا في ح، وفي غيرها: «الثالث».
  - (٥) لفظ ن، ي، ل: «فلو».
    - (٦) سقطت الزيادة من ي.
- (٧) عبارة ن، ي، ل، آ، ص: «التكرار والفور».
  - (A) لفط ما عدا ص: «أكرمته».
    - (٩) في ي، ص: «أحد».
- (١٠) سقطت الزيادة من ن، ي، ل. (١١) هذه الزيادة من آ، ص.٠
- (١٢) لفظ آ: «استثناء». (١٣) لفظ ن، ي، ل: «يقال».
  - (١٤) لم ترد الواو في ص، ح. (١٥) لفظ ن، ل: الا.
- (١٦) ما بين المعقوفتين سقط كله من آ، ولم يرد قوله: «معتبراً، في غير ص، ح.

<sup>(</sup>١) في ن، ي، ل، آ: «والثاني»، وفي ص: «الثاني»،

سلمنا [ه(١)]، لكن لِمَ قلتَ: إنَّه لا بدُّ من الوجوب؟.

قوله: «لو لم يكن الوجوبُ معتبراً \_: لما بقيَ فرقٌ بينَ الاستثناءِ من الجمع ِ المنكَّر (٢) ، و[بينَ الاستثناءِ] (٣) من الجمع المعرَّفِ.

قَلنا: نسلِّمُ (1) أَنَّه لا [بدًّ من(٥)] فَرقٍ، لكنْ لا نسلِّمُ أَنَّه لا فرقَ إلَّا ما ذكرتموهُ.

سلمنا أنَّ ما ذكرتموهُ (١) يدلُّ على الوجوبِ، لكنَّ ـ معنا [ما(٢)] يدلُّ على أنَّ الصحَّةَ كافيةً ؛ وبيانه (١) من وجهين :

الأوَّل: أنَّ الصحةَ أعمُّ من الوجوبِ \_ فيكونُ حملُ اللَّفظِ على الصحةِ حملًا له على ما هوَ أعمُّ فائدةً.

الثاني: أنَّ القائلَ إذا قالَ لغيرِهِ: وأكرِمْ جمعاً من العلماءِ، واقتلْ فرقةً من الكفَّارِ» : حسن أنْ يستثني كلَّ واحدٍ من العلماء والكفَّارِ، فيقولَ: إلَّا فلاناً وفلاناً (١٠٠٠ ولو كانَ الاستثناءُ يخرجُ (١٠٠٠ما لولاهُ لوجب دخولُهُ فيهِ: لوجبَ أنْ يكونَ اللفظُ المنكَّرُ للاستغراق.

سلمنا أنَّ ما ذكرتموه (١٠٠) يقتضِي أنْ تكونَ صيغةُ «مَنْ» للعموم، لكن [لا ٢٠٠] يجدُ أنْ يكونَ الأمرُ كذلكَ.

بيانه: أنَّ الاستدلالَ بالمقدمتينِ المذكورتين على النتيجةِ \_ إنَّما يصحُّ لو ثبتَ أنَّه لا تجوزُ المناقضةُ على واضع ِ اللَّغيةِ؛ إذ لــو جازت المناقضةُ عليهِ \_

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة من ص.

<sup>(</sup>٢) لفظ ص: «المعرف»، وأبدل «أوه \_ بعدها \_ بالواو.

<sup>(</sup>٣) لم ترد الزيادة في ن، ص، ل، ي.

<sup>(</sup>٤) في آ، ح، ص، ي: «مسلم».

 <sup>(</sup>٥) ساقط من آ.
 (٦) في ص: «ذكرتم».

<sup>(</sup>٧) سقطت الزيادة من ي . (٨) في ن، ي، ل، ص، ح: «ذلك».

<sup>(</sup>٩) آخر الورقة (١٧٥) من ن. (١٠) لفظ ن، ي، ل: وفلو،

<sup>(</sup>١١) لفظ آ: وإخراج، (١٦) لفظ ص: وذكرتم،

<sup>(</sup>١٣) في ص، ح: دلم،، وفي آ أثبتت: دلم،، و«لا، ـ معاً.

جازَ أَنْ يقالَ: إنّهم حكموا بهاتين المقدّمتين - اللّتين تُوجبانِ عليهم أن يحكُموا - [بدان) على يحكُموا - [بدان) عليهم (١٠ لم يحكُموا - إبها؛ لأنّهم (٣) لم يحترزُوا عن المناقضة (

بلَى لو ثبتَ أَنَّ اللغات توقيفيةً ..: اندفعَ هذا السؤالُ .

سلّمنا أنَّ صحَّة الاستثناءِ ـ من هذه الصيغ (1) ـ دالَّةُ على أنّها للعموم ، لكنّها تدلُّ على أنّها لو كانتُ لكنّها تعلى أنّها لو كانتُ لكنّها و كانتُ للعموم (٥) ـ لكانَ الاستثناءُ (١) نقضاً ـ على ما سيأتي تقريره إن شاء الله تعالى .

[و(٢)] الجوابُ: أمّا (١) النقضُ بجموع القلّةِ - فلا نسلّم أنّه يحسُنُ استثناءُ أيّ عددٍ شئنا منه - مثلًا (١) [لا ٢٠] يجوزُ [أن يقولَ ١٠٠]: «أكلتُ الأرغفةَ إلّا ألفَ رغيفٍ»؛ وتوافَقْنَا: على أنّه يجوزُ استثناءُ أيّ عددٍ شئنا من صيغةِ «مَنْ» - في المجازاة، مثل أن يقول: «مَنْ دخلَ داري أكرمتُهُ ١٠٠، إلّا أهلَ البلدةِ الفلائيّة».

قوله: «ينتقضُ بقوله: اصحب جمعاً من الفقهاء إلَّا زيداً».

قلنا: هب أنَّ الاستثناءَ من الجمع المنكَّر يُخرِجُ من الكلام ِ ما لولاهُ لـ لصحَّ دخولُه فيهِ لـ فلِمَ قلتَ: إنَّ في سائر الصور كذلك؟.

قوله: «يلزم أنْ تكونَ صيغةُ الأمر للتكرار».

قلنا الله لا يجوزُ أَنْ يكونَ اقترانُ الاستثناءِ بلفظِ الأمرِ قرينةً دالةً على دلالةِ الأمر على التكرار؟.

<sup>(</sup>١) لم ترد الباء في ن، ي، ل، آ.

<sup>(</sup>٢) في ن: «لعلمهم» وهو تصحيف. (٣) ساقط من آ.

<sup>(</sup>٤) لفظ ن، ي، ل: «الصيغة». (٥) آخر الورقة (١١٧) من آ.

<sup>(</sup>٦) في ن، ي، ل، آ: «الاستثناءان»، وهو تصحيف. •

<sup>(</sup>V) لم ترد الواو في ص. (A) لفظ ن، ل: «أن، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٩) في ص زيادة: «أنه». (١٠) سقطت من ن، ل.

<sup>(</sup>١١) سقطت الزيادة من ص، ولفظ ويقول، في ن، ل، آ: ويقال،

<sup>(</sup>١٢) في ص: فأكرمه. (١٣) في ل، ي، ن: وقلت،

قوله: «لا يحسنُ استثناءُ الملائكةِ (١) واللُّصوصِ ، وملكِ الهندِ و[ملكِ (١)] الصين».

قَلنا: لأنَّ المقصودَ ـ من الاستثناءِ ـ خروجُ المستثنى (٣) من الخطاب ـ وقد عُلِمَ من (٤) دونِ الاستثناءِ ـ خروجُ هذه الأشياءِ من الخطابِ ، ولهذا لَوْ لَمَّ يُعلَمْ خروجُها منه : ـ لحسنَ (٥) الاستثناءُ .

ألاتَرىأنَّـه لوكانَ الخَـطابُصادراً (٢) (٧)عن (٨) الله تعـالى : لحسُنَ (٢) منه تعالى هذَا الاستثناءُ، مثلُ أنْ يقولَ: «إنِّي أطعمُ من خلقتُ إلَّا الملائكةَ، وأَنْظُرُ بعينِ الرحمةِ إلى جميعِ خلقي إلَّا الملوكَ المتكبَّرينَ».

قوله: «لِمَ قلتَ: إِنَّهُ(١) يَجَبُ صحةُ [دخول (١)] المستثنى تحت المستثنى منه ؟ .

قلنا: [لأنَّ ١٠٠] الإجماعَ منعقدٌ على ذلك ـ في ١٠٠ استثناءِ الشيءِ من جنسِهِ: فلا يتوجُّهُ جوازُ الاستثناءِ من غير الجنس .

<sup>(</sup>١) في ح زيادة: ووالجنه.

<sup>(</sup>٢) هذه الزيادة من آ.

<sup>(</sup>٣) زاد قي آ: «منه» سهواً.

<sup>(</sup>٤) لفظ ح: «بدون».

<sup>(</sup>٥) لفظ ن، ل، ح: «يحسن»،

<sup>(</sup>٦) لفظ آ: «جائزاً»، وهو خطاً.

<sup>(</sup>٧) آخر الورقة (١٢٨) من ل.

<sup>(</sup>٨) في ص، ي: «من».

<sup>(</sup>٩) عبارة آ: «يحسن الاستثناء».

<sup>(</sup>١٠) لفظ آ: «بأنه».

<sup>(</sup>١١) سقطت الزيادة من ي.

<sup>(</sup>١٢) لم ترد الزيادة في ص، ح.

<sup>(</sup>۱۳) في آ زيادة: «أن».

ولأنَّ الاستثناءَ مشتقٌّ من «الثني(١)» و[هو(١)]: الصرفُ(١)؛ وإنّما يحتاجُ إلى الصرف لو(١) كانَ: بحيثُ لولا الصارفُ ـ لدخل.

قوله: «لِمَ قلتَ: إنَّهُ لا فرقَ بينَ الْاستثناءِ من الجمع ِ المنكَّرِ، ومن (٥٠) الجمع (١٠) المعرَّف، \_ إلَّا ما ذكرتَ »؟.

قَلْنَا: لأنَّ الجَمعَ المنكَر ـ هو: الّذي يدلُّ على حمع يصلحُ أنْ يتناولَ كلَّ واحدٍ من الأشخاص ، فلو كانَ الجمعُ المعرَّفُ كذلكَ: لم يبقَ بينَ الأمرينِ فرقًّ ـ وحينتُذِ: لا يبقى بينَ الاستثناءِ من الجمعين فرقٌ.

قوله: «حملُ الاستثناءِ على الصحّةِ أولَى ؛ لكونها أعمَّ فائدةً».

قلنا: يعارضُهُ أنَّ حملَهُ على الوجوبِ [أولى؛ لأنَّ الصحَّةَ جزءُ من الوجوبِ، فلو حملناهُ على الوجوب (١) - [ك(١)] كُنَّا قد أفدنا بهِ «الصحّةَ والوجوبَ» ـ معاً ـ.

ولو حملناهُ على «الصحّةِ» ـ وحدها ـ: لم نفذ به «الوجوبَ» ـ أصلاً ؛ والجمعُ بينَ الدليلين ـ بقدر الإمكانِ ـ واجبٌ .

قوله: «الاستثناء ـ من (١) الجمع المنكّر ليسَ إلّا لدفع (١٠) الصحّة ».

<sup>(</sup>١) في الحديث: «من استثنى فله ثنياه» أي ما استثناه، والاستثناء: استفعال من ثبيت الشيء أثنيه ثنياً من باب رمى، إذا عطفته ورددته، وثبته عن مراده إذا صرفته عنه. وعلى هذا فالاستثناء: صرف العامل عن تناول المستثنى. ويكون حقيقة في المتصل وفي المنفصل أيضاً، لأن «إلا» هي لتي عدت الفعل إلى الاسم حتى نصبه. راجع: المصباح المنير (١/١٣٥). قلت: وقد أخرح ابن ماجه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «من حلف، فقال: إن شاء الله، فله ثنياه»، الحديث (٢١٠٤) وأخرجه بنحوه ابن عمر رضي الله عنه فانظر الحديثين (٢١٠٥، ٢١٠٦). وقد صحفت «الثني» في آ إلى: عمر رضي الله عنه فانظر الحديثين (٢١٠٥، ٢١٠٦). وقد صحفت «الثني» في آ إلى: والشيء.

<sup>(</sup>٣) آخر الورقة (١٧٦) من ن.(٤) لفظ آ: «إذا».

<sup>(</sup>٥) في آ: «وبين». (٦) آخر الورقة (١١٩) من ح.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين ساقط من ح.(٨) لم ترد اللام في ن، ي، ل، آ، ص.

<sup>(</sup>٩) لفظ ذ، ي، ل، ص، ح: (عن). (١٠) لفظ آ: «لزوم»، وهو تصحيف. - ٣٣١ -

قلنا (۱): هب أنّه كذلك \_ فلِمَ قلت: إنَّ (۱) الاستثناء (۱) من صيغةِ «مَنْ» وهما» \_ في المجازاة كذلك؟!.

قوله: «لِمَ قلتَ: إنَّ التناقض على الواضعينَ لا يجوزُ»؟.

قلنا(<sup>1)</sup>: لأنَّ الأصلَ عدمُ التناقضِ على العقلاءِ<sup>(١)</sup>، لا سيما وقد قرر الله ـ تعالى ـ ذلكَ الوضعَ.

قوله: «لو كانت الصيغةُ للعموم \_: لكانَ الاستثناءُ نقضاً».

قلنا: سيجيءُ الجوابُ [عنه(١)] إنْ شاءَ الله تعالى .

فهذا أقصى ما يمكنُ تمخُّلُه (٧) في هذه الطريقةِ.

[الوجه (^)] الثالث:

لما أنزل الله \_ تعالى \_ قوله: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهِنَّمَ ﴾ (١) قال ابن الزَّبَعْرَى: «لأخصِمَنَّ (١) محمَّداً» ثمَّ أتى النبيِّ \_ ﷺ فقالَ: «يا محمدُ أليسَ قَد عُبدَت الملائكةُ؟ ، أليس قد عُبدَ عيسى؟ » ، فتمسّكَ بعموم اللّفظ، ولم ينكر النبيُّ \_ ﷺ \_ ذلكَ ، حتَّى نزلَ قولُهُ تعالَى : ﴿إِنَّ الّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مَنَّا الحُسنى ﴾ (١١) .

(۱) في ح زيادة: «أنه». (۲) في ن، آ، ل، ص، ح زيادة: «في».

(٣) آخر الورقة (٧٩) من ح.
 (٤) في ن، ي، ل، آ: «قلت».

(o) لفظ ح: «العلماء». (٦) انفردت بهذه الزيادة ح.

(٧) لفظ آ: هكله، وهو تصحيف.(٨) هذه الزيادة من ح.

(٩) الأية (٩٨) من سورة «الأنبياء». (١٠) لفظ ح: «لأخاصمن»، وهو تصحيف.

(11) أخرج أبو الحسن الواحدي في كتابه: «أسباب النزول» ص(٣١٥ - ٣١٦): عن ابن عباس، قال:

«آية لا يسألني الناس عنها، لا أدري: أعرفوها فلم يسألوا عنها؟ أو جهلوها فلا يسألون عنها؟ قيل: وما هي؟ قال: لما نزلت ﴿إِنكم وما تعبدونَ من دونِ اللهِ حصبُ جهنَّمَ أنتمُ لها وَاردونَ ﴾، شق على قريش، فقال وا يشتم آلهتنا؟ فجاء ابن الزِبَعْرَى فقال: ما لكم؟ قالوا: يشتم آلهتنا، قال: فما قال؟ قالوا: قال: (إنَّكُم وما تعبُّدُونَ من دونِ اللهِ حصبُ جهنَّمَ أنتمُ لها وَارِدُونَ) قال: ادعوه لي. فلما دعا رسول اللهِ \_ ﷺ ـ قال: يا محمّد، هذا شيء حيا

= لألهتنا خاصة، أو لكل من عبد من دون الله؟ قال: لا، هل لكل من عبد من دون الله. فقال ابن الزبعرى: خُصمتُ ورب هذه البنية \_ يعنى: الكعبة \_ ألست تزعم أن الملائكة عباد صالحون؟ وأن عيسي عبد صالح؟ وأن عزيراً عبد صالح .. قال: بلي. قال: فهذه بنو مليح يعبدون الملائكة، وهذه النصاري يعبدون عيسى، وهذه اليهود يعبدون عزيراً. فصاح أهل مكة. فأنزل الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينِ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الحُسنَى أُولِئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴾ \_ الأنبياء (١٠١) \_ ا . هـ .

وقد أخرج ذلك السيوطي في الدر المنثور (٣٣٨/٤)، والهيثمي في مجمع الزوائد (٧٨/٧ - ٦٩). وانظر: تفسير الطبرى (١٧ / ٧٦) وتفسير البغوى والخازن (٢٦٢/٤) ط الطوبي، وتفسير الشوكاني (٣/١٧ - ٤١٨).

وأخرجه عنه مختصراً مع زيادة السيوطي في لباب النتول (١١/٣) ـ بهامش تفسير الجلالين ط مصطفى الحلبي، وانظر: تفسير الجلالين (٣٦/٢)، وتفسير الكشاف (٣/٢٥) ط مصطفى محمد.

وأخرجه عنه ببعض اختصار وزيادة القرطبي في تفسيره (٣٤٣/١١) ثم قال: «هذه الآية أصل في القول بالعموم، وأن له صيغاً مخصوصةً، خلافاً لمن قال: ليست له صيغة موضوعة للدلالة عليه. وهو باطل بما دلت عليه هذه الآية وغيرها، فهذا عبدالله بن الزبعري قد فهم «ما» في جاهليته: جميع من عبد، ووافقه على ذلك قريش: وهم العرب الفصحاء، واللسن البلغاء، ولو لم تكن للعموم لما صح أن يستثني منها. وقد وجد ذلك: فهي للعموم . وهذا واضح، ١. هـ.

وذكر أبو حيان الأندلسي في تفسيره «البحر المحيط» (٣٤٢/٦): نحو ما ذكروا، وأضاف: «. . . وقيل: لما اعترض ابن الربعري قيل لهم: «ألستم قوماً عرباً؟ أو ما تعلمون أن «من» لمن يعقل و«ما» لما لا يعقل؟ وانظر هامشه (٣٤١/٦).

وأما الإمام المصنف فقد قال في تفسيره الكبير (١٣٢/٦ - ١٣٣) «روي أنه عليه السلام دخل المسجد ـ وصناديد قريش في الحطيم ـ وحول الكعبة ثلاثمائة وستون صنماً ـ فجلس إليهم فعرض له النضر بن الحارث، فكلمه رسول الله \_ يُنتخ \_ فأفحمه .

ثم تلا عليهم: ﴿ إِنَّكُم وَمَا تَعَبُدُونَ مَنْ دُونَ الله حَصِبُ جَهِّمَ ﴾ الآية .

فأقبل عبد الله بن الزمعري فرآهم يتهامسون، فقال: فيم خوصكم؟ فأحبره الوليد بن المغيرة بقول رسول الله ـ رهي وقال عبد الله: أما والله لو وجدته لحصمته، فدعوه. فقال ابن= = الزبعرى: أأنت قلت ذلك؟ قال: نعم. قال: قد خصمتك ورب الكعبة: أليس اليهود عبدوا عزيراً، والنصارى عبدوا المسيح، وبنو مليح عبدوا الملائكة؟.

قال: ثم روي في ذلك روايتان: إحداهما أن رسول الله ـ ﷺ ـ سكت ولم يجب، فضحك القوم، فنزل قوله تعالى: ﴿ولَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَريمَ مثلًا إِذَا قومُكَ منهُ يَصِدُونَ، وقَالُوا آلِهَ تُنا خَيرًام هُو مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلّاً جَدلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمونَ ﴾ . ونزل في عيسى والملائكة: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الحُسنى ﴾ ـ هذا قول ابن عبّاس.

الرواية الثانية: أنه عليه السلام أجاب، وقال: بل هم عبدوا الشياطين التي أمرتهم بذلك. فأنزل الله سبحانه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الحُسنى ﴾ الآية، يعني عزيراً والمسيح والملائكة ١٤. هـ.

ثمّ بيّن أن سؤال ابن الزبعرى ساقط من خمسة أوجه، وخطأ القائلين بأن رسول الله على السكت بانتظار البيان. وقال: «لأنه لا أقل من أنه عليه السلام كان يتنبه لهذه الأجوبة التي ذكرها المفسرون، لأنه عليه السلام أعلم منهم باللغة وبتفسير القرآن...».

وقال الألوسي في تقسيره «روح المعاني» (٨٦/١٧): «... فد «صا عارة عن أصنامهم، والتعبير عنها بما على بابه، لأنها على المشهور لما لا يعقل. فلا يرد أن عيسى وعزيرا والملائكة عليهم الصلاة والسلام عبدوا من دون الله تعالى، مع أن الحكم لا يشملهم قلت: وهذا أحد الأوجه الخمسة التي أسقط بها الفخر اعتراض ابن الزبعري.

ثم قال: «وشاع أن عبد الله بن الزبعرى القرشي اعترض بذلك قبل إسلامه على رسول الله ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ فقال له عليه الصلاة والسلام: يا غلام ما أجهلك بلغة قومك. لأني قلت: (وما تعبدون) و«ما» لما لم يعقل، ولم أقل: ومن تعبدون. وتعقبه ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف: بأنه اشتهر على ألسنة كثير من علماء العجم وفي كتبهم، وهو لا أصل له، ولم يوجد في كتب الحديث مسنداً ولا غير مسند، والوضع عليه ظاهر، والعجب ممن نقله من المحدثين. انتهى. ويشكل على ما قلنا ـ أو قاله ـ ما أخرجه أبو داود في ناسخه، وابن المنذر وابن مردويه والطبراني عن ابن عباس. . . » ا. هـ.

وذكر نحو ما ورد في أسباب النزول وغيره، وأفاض في المسألة إفاصة بالغة مشحونة بالفائدة.

وكلام ابن حجر هذا قد ورد مع زيادة مفيدة في كتابه المذكور، المطبوع باسم «الكفي الشاف بتخريج أحاديث الكشاف»، ملحقاً بالجزء الرابع من تفسير الكشاف ط مصطفى محمد ص (١١١ - ١١٢).

فإنْ قلتَ(١) السؤال كان خطأً؛ لأنَّ «ما» [لا(١)] تتناولُ العقلاءَ.

قلتُ: لا نسلِّمُ؛ لقوله تعالى: ﴿والسَّماءِ وَمَا بَنَاهَا \* والأَرضِ ومَا طَحَاهَا \* واللهُ وَمَا طَحَاهَا \* والله أعلمُ.

وأما ابن الزبعرى - فهو عبد الله بن قيس بن عدي بن سعيد بن سهم القرشي السهمي ،
 أمه عاتكة بنت عبد الله بن عمرو بن وهب بن حذافة بن حمح ، كان من أشعر قريش ، وكان شديداً على المسلمين ، شم أسلم بعد الفنح ومن شعره بعد إسلامه .

إنّي لمعتذر إليك من النتي أسديت إذ ألا في النضلال أهبمُ أيامَ تأمرني بها مخزوهُ أيامَ تأمرني بها مخزوهُ وأملهُ أسلابُ النهوى ويقودني أمر النغواة وأمرهم مترؤومُ فاليومَ آمن بالنبي محمّد قلبي ومخطئ هذه محرومُ داجم الإصابة (٢٠٠/٣) وبحاشيتها الاستيعاب (٢٠٠/٣ - ٢٠٠٣).

<sup>(</sup>١) لفط آ: هقبل.

<sup>(</sup>٢) سقطت الزيادة من ن، ي، ل، أ.

<sup>(</sup>٣) الآيات (٥، ٦، ٧) من سورة «الشمس».

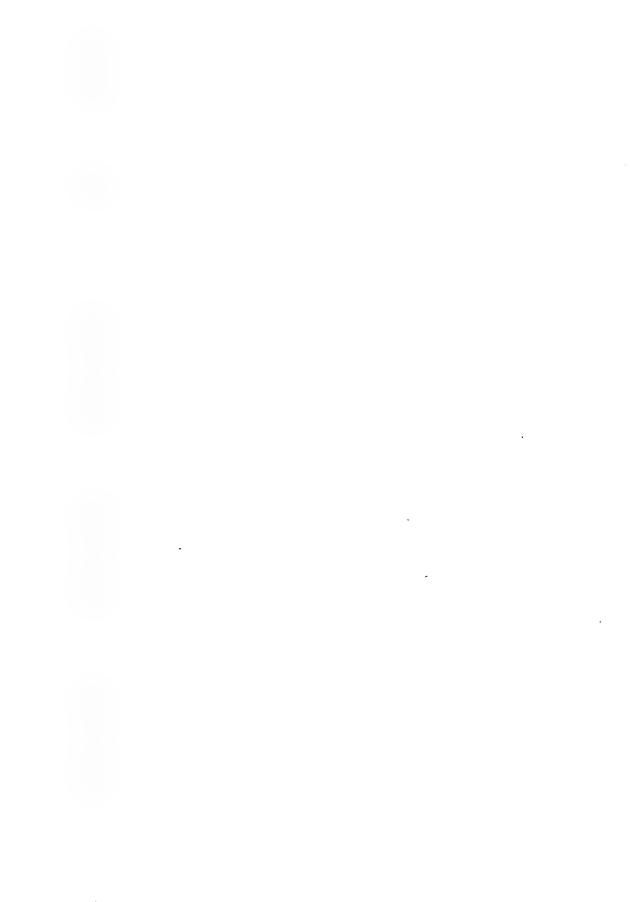

#### الفصلُ الثالثُ

## في أنَّ صيغة «الكل» و«الجميع» تفيدان(١) الاستغراق

[و(١٠] يدلُّ عليهِ وجوهُ :

الأوَّل: أنَّ قوله: «جاءني كلُّ فقيه في البلد» ـ يناقضهُ قولُهُ: «ما جاءني كلُّ فقيه في البلد»؛ ولذلك (٣) يُستعملُ كل واحد منهما ـ في تكذيب الآخر، والتناقضُ لا يتحقَّقُ إلاَّ إذَا أفادَ «الكلُّ» الاستغراق؛ لأنَّ النفيَ عن البعض (٤) لا يناقضُ الثبوتَ في البعض .

الشاني: أنَّ صيغة «الكلُّ» مقابِلَةٌ في اللفظِ لصيغةِ «البعض»، ولولا أنَّ صيغةَ «الكلِّ» غيرُ محتملةِ للبعض ، وإلاً: لما كانتُ مقابلةً لها.

الثالث: أنَّ الرجلَ إذَا قالَ: «ضَربتُ كلَّ من في الدار»، وعُلِمَ أنَّ في الدار عشرةً، عشرةً، ولم يُعرَفْ أنَّ في الدَّار أباهُ وغيرَهُ عشرةً، ولم يُعرَفْ أنَّ في الدَّار أباهُ وغيرَهُ مِمَنْ (°) يغلبُ على الظنِّ أنَّه لا يضربُهُ، بل جُوِّزْ (°) (۲) أن يضربَهم كلَّهم -: فإنَّ مِمَنْ (°) يغلبُ على الظنِّ أنَّه لا يضربُهُ، بل جُوِّزْ (°) (الكلِّ مشتركةً بينَ «الكلِّ الأسبق إلى الفهم (°) الاستغراقُ ؛ ولو كانتْ لفظةُ «الكلِّ مشتركةً بينَ «الكلِّ »

<sup>(</sup>١) لفظ آ: «يفيدان».

<sup>(</sup>٢) لم ترد الواو في ن، ي، ل.

<sup>(</sup>٣) في آ، ي، ح: «وكذلك».

<sup>(</sup>٤) لفظ ن، ي، ل، ص، ح: والكل؛ وهو وهم.

<sup>(</sup>٥) في ص زيادة: المه، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) كذا في ل، ن: وولفظ غيرهما: وجوَّزه.

<sup>(</sup>٧) آخر الورقة (١١٨) من آ.

<sup>(</sup>٨) في ن، ي، ل، آ، ص: «فهمه،

و البعض » \_ لما كانَ كذلكَ؛ لأنَّ (١) اللَّفظَ المشتركَ \_ لَمَّا كانَ \_ بالنسبة إلى المفهومين \_ على السوبة \_: امتنعَ أنْ تكونَ مبادرةُ الفهم ِ إلى أحدِهِما(٢) \_ أقوى منها(٣) إلى الآخر.

- الرابع: أن يتمسَّك بسقوط الاعتراض عن المطيع، وتوجُّهِه على العاصى.

أمّا الأوَّلُ \_ فهوَ: أنَّ السيَّدَ إذا ('') قالَ لعبدهِ: «[كل ('')] من دخلَ اليومَ داري فأعطِهِ رغيفاً»، فلو أعطى كلَّ داخل : لم يكنُ للسيِّدِ أنْ يعترضَ عليهِ، حتَّى إنَّهُ لو (') أعطى رجلًا قصيراً، فقال [له ('')]: لِمَ أعطيتَه \_ مع أنَّي أردتُ الطوال ('')»؟، فللعبدِ أنْ يقولَ: «ما أمرتني بإعطاءِ الطوال ، وإنَّما أمرتني بإعطاءِ من دخلَ وهذا قد دخلَ».

وكلِّ (١) عاقل مسمع هذا الكلام مرأى اعتراض السيِّد ساقطاً، وعذر العبدِ متوجِّهاً.

وأمّا ''' الثناني \_ فهو: أنَّ العبدَ لو أعطى الكلَّ إلاَّ واحداً \_ فقالَ [له'''] السيِّدُ: «لِمَ لَمْ '''نعطِهِ ؟ فقالَ: «لأنَّهُ طويلٌ، وكان لفظُكَ عامًا، فقلتُ: لعلّكَ أردتَ القصارَ» \_: استوجبَ التأديبَ بهذا الكلام .

<sup>(</sup>١) آخر الورقة (١٧٧) من ن.

<sup>(</sup>۲) في ن، ي، ل، آ، ح: «الواحد منهما».

<sup>(</sup>٣) لفظ ح: «منه»، وفي ن، ي، ل، آ: «منهما».

<sup>(</sup>٤) عبارة ل، ن: «ما إذا قال السيد لعبده».

<sup>(</sup>٥) سقطت الزيادة من آ، ح، ص، ي.

<sup>(</sup>٦) في غير آ: «إذا».

<sup>(</sup>٧) انفردت بهذه الزيادة ص.

<sup>(</sup>٨) لفظ ص: «الطويل».

<sup>(</sup>٩) في آ، ص، ح: «فكل».

<sup>(</sup>١٠) آخر الورقة (١٢٩) من ل.

<sup>(</sup>١١) لم ترد الزيادة في آ.

<sup>(</sup>١٢) عبارة آ: «لم لا أعطيته».

الخامسُ(١): إذا قال: «اعتقتُ كلَّ عبيدي وإمائي،، وماتُ في الحالِ ولم يُعلمُ منهُ أمرٌ آخرُ سوى هذهِ الألفاظِ \_: حكم بعتق كل عبيده وإمائه.

ولو قالَ: «غانمٌ حرِّ»، وله عبدانِ اسمهماً غانمٌ \_: وجبت المراجعةُ، والاستفهامُ: فعلمنا عدمَ الاشتراك.

السادسُ: أنَّا ندرُكُ تفرقةً (٢) بينَ قولِنَا: «جاءَني فقهاءُ»؛ وبين قولِنَا: «جاءَني كلُّ الفقهاءِ»؛ ولولا دلالةُ الثانِي على الاستغراقِ، وإلَّا: [ك(٣)] ـما بقى الفَرقُ.

السابع: معلوم أنَّ أهلَ اللَّغةِ إذا أرادُوا التعبيرُ فَنْ معنَى الاستغراقِ فَرْعُوا أَلَى استعمالِ لفظةِ «الكلِّ» و«الجميع » [ولا يستعملونَ الجموعَ المنكَّرةَ (٢)] ولولا (٨) أنَّ لفظة «الكلِّ» و(١) «الجميع » موضوعةٌ للاستغراقِ، وإلاّ: لكانَ استعمالُهُم هاتينِ اللَّفظتينِ عند إرادَة بَن الاستغراقِ -: كاستعمالِهِم للجموع المنكَّرة.

فإنْ قلتُ: في جميع ِ هذهِ المواضع \_ إنّما حكمْنَا بالعموم ِ للقرينةِ. قلتُ: كلُّ ما تفـرضـونــهُ (١٠٠ من القُرائنِ \_ أمكنَنَا فرضُ عَدَمِهِ \_ معَ بقاءِ الأحكام المذكورة.

وأيضاً: لوقيلَ: «كل من قالَ [لك ١٠٠] جيم ١٠٠، فقل له: دال»؛ فها هنا لا قرينة تدلُّ على هذهِ الأحكام \_ مع أنَّ العمومَ مفهومٌ منه.

<sup>(</sup>١) كذا في آ، ولفظ غيرها: «لو». (٢) لفظ ن، ي، ل، آ، ص: «التفرقة».

<sup>(</sup>٣) لم ترد اللام في ي، ل. (٤) لفظ ن، ل: «التغيير»، وهو تصحيف.

 <sup>(</sup>٥) في ح زيادة: «عين»، وصحفت هذه الزيادة في ن، ل إلى: «عير» وفي ي زاد
 الناسخ بعد كلمة «معنى» كلمة «معين»، والمناسب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٦) آخر الورقة (١٢٠) من ح، والورقة التي بعدها مفقودة.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين ساقط من ن، ل.

 <sup>(</sup>A) لفظ ن، ل: «فلولا».
 (٩) عبارة ن: «كل وجميع».

<sup>(</sup>١٠) كذا في ص، ولفظ غير: «إرادتهم» (١١) لفظ ن: «يفرضونه».

وأيضاً: فلو كتب في كتابٍ وقال: «اعملوا بما فيهِ \_ حُكِمَ بالعمومِ ، معَ عدم القرينةِ .

وأيضاً: الأعمى يفهمُ العموم [من هذه الألفاظ(١)]، معَ أنّه لا يعرفُ القرائنَ المبصرة، وأمّا المسموعة - فهي منفيّة : لأنّا فرضنا(١) الكلامَ فيمنْ سمعَ هذه الألفاظ، ولم يسمعُ شيئاً آخر.

الثامن: لما سمع عثمان (٣) \_ رضي الله عنه \_ قولَ لبيدٍ: وكلُّ نعيم لا محالَة زائلُ

قالَ: «كذبت، فإنَّ نعيمَ الجنَّةِ لا يزولُ»(٤) ـ فلولا أنَّ قولَهُ أفادَ العمومَ، وإلاً: لما توجَّهَ عليه التكذيبُ. والله أعلم.

(۱) ساقط من ل، ن. (۲) لفظ ص: «وضعنا».

(٣) في ن، ل، ص، ي زيادة: «بن عقان»، وهو وهم: فإن المراد بعثمان هنا: عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمع الجمحي، الصحابي القرشي، أسلم بعد ثلاثة عشر رجلًا، توفي بعد أن شهد بدراً في السنة الثانية من الهجرة، فكان أول من مات بالمدينة من المهاجرين وأول من دفن بالبقيع منهم. نقل في فضله: أن النبي \_ صلى الله عليه وآله وسلم \_ قال حين توفي ولده إبراهيم: «الحق يسلفنا الصالح: عثمان بن مظعون». راجع: الإصابة (٢/٧٥٤).

(٤) قد ورد هذا الخبر في الخزانة (٢ / ٢٢١ - ٢٢٢) ط السلفية بلفظ: «وروى ابن إسحاق في مغازيه: «أن عثمان بن مظعون \_ رضي الله عنه ـ مر بمجلس من قريش في صدر الإسلام، ولبيد بن ربيعة ينشدهم: ـ «ألا كل شيء ما خلا الله باطل» ـ.

فقال عثمان ـ رضى الله عنه ـ: «صدقت».

فقال لبيد \_ «وكل نعيم لا محالة زائل».

فقال عثمان: «كذبت، نعيم الجنة لا يزول أبدأ».

فقال لبيد: يا معشر قريش، والله ما كان يؤذى جليسكم، فمتى حدث هذا فيكم؟ فقال رجل: إن هذا سفيه من سفهائنا، قد فارق ديننا، فلا تجدنً في نفسك من قوله. فرد عليه عثمان، فقام إليه ذلك الرجل: فلطم عينه فحضرها ـ أو: فخصرها ـ قلت: والذي في الإصابة (٢/٧٥٤) فاخضرت. فقال الوليد بن المغيرة: إن كانت عينك لغنية عما أصابها، لم رددت جواري؟ فقال عثمان: بل ـ والله ـ إن عيني الصحيحة لفقيرة لمثل ما أصاب أختها في الله، لا حاجة لي في جوارك. ا.هـ.

= وقد وردت القصة بأطول من ذلك في سيرة ابن هشام (١/ ٣٩٣ – ٣٩٣) ط حجازي،

ونشر التجارية .

وذكر البغدادي في الخزانة (٢/٢٢) ط السلفية ما يلي:

«وأخرج (الحافظ) السلفي ـ في المشيخة البغدادية ـ من طريق هاشم عن يعلى عن ابن جراد قال: أنشد لبيد النبي ـ ﷺ: قوله: \_ ألا كل شيء ما خلا الله باطل ـ فقال له: صدقت. فقال: \_ وكل نعيم لا محالة زائل ـ فقال له: كذبت، نعيم الآخرة لا يزول». أ. هـ.

كما نقل ما روى أحمد بن حنبل في زوائدهكتاب الزهد» : «أن لبيداً قدم على أبي بكر الصديق \_ رضي الله عنه ، فقال: \_ ألا كل شيء ما خللا الله باطل \_ فقال: صدقت قال: \_ وكل نعيم لا محالة زائل \_ فقال: كذبت، عند الله نعيم لا يزول. فلما ولّى قال أبو بكر \_ رضى الله عنه: «ربما قال الشاعر الكلمة من الحكمة»، هـ.

وذكر في المصدر نفسه (٢/١/٢) ما يلي:

«وقوله: ألا كل شيء الخ، وقد وقع في بعض الروايات هذا البيت أول القاهميدة، في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه: أن النبي ـ على قال: «أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ـ ألا كل شيء ما خلا الله باطل -.

فانظر اللؤلؤ والمرجان، الحديث (١٤٥٤)، وقد أخرجه الإمام البخاري في الأدب (باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء، وما يكره منه، وقوله تعالى: ﴿والشعراء بتبعهم الغاوون \* ألم تر أنّهم في كلّ واد يهيمون ﴿ فانظر الحديث من (١٠/٤٤٨)، وقد أفاض الحافظ الشارح بذكر أقوال العلماء من الشعر وإنشاده وروايته والتمثل به، وما يتعلّق به، والمنقول عن رسول الله \_ ﷺ \_ منه في ذلك، وكذلك ما يتعلق بمواقف كبار الصحابة وفقهاء التابعين من ذلك كلّه. فاحرص على الرجوع إليه في (١٠/٤٤١) - ١٥٥).

وفي رواية لهما: «أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد الخ». وقد روي أيضاً بألفاظ مختلفة، منها: إن أصدق كلمة، ومنها: إن أصدق بيت قاله الشاعر، ومنها: أصدق بيت قالته الشعراء. وكلها في الصحيح، ومنها: «أشعر كلمة قالتها العرب». ١.هـ.

وورد في كشف الدنا (١٣١/١): «أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: \*ألا كل شيء ما خلا الله باطل\* رواه الشيخان عن أبي هريرة. وفي رواية عند أحمد والترمذي عن أبي هريرة: «أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد» وتتمته: \*وكل نعيم لا محالة زائل الني هريرة: الفتح الكبير (١٨٨/١). هذا وقد وردت القصة مطولة في الأغابي (١٥٨/١٥) و٣٧٤) ط دار الكتب. وانظر: الإصابة (٣٠٨/٣)، و(٢/٧٥٤)، وانظر: البيت في ديوان الشاعر. ضمن قصيدته التي رئي بها النعمان بن المنذر ص(٢٥٧) ط. الكويت.



#### الفصل الرابع في أنَّ النكرة في سياق النفي تعمّ

وذلك لوجهين:

الأول: [انَّ(١)] الإنسانَ إذَا قالَ: [«اليوم أكلتُ شيئاً»، فمنْ أرادَ تكذيبَهُ قال (١)]: «ما أكلتَ اليومَ شيئاً»؛ فذكرهم هذا النفي - عند تكذيب ذلكَ (١) الإثبات - يدلُّ على اتَفاقهم على كونهِ مناقضاً له، ولو كانَ قولُهُ: «ما أكلتَ اليومَ شيئاً»، لا يقتضي العمومَ -: لما ناقضَهُ (١)؛ لأنَّ السلبَ الجزئيَّ لا يناقضُ (١) الجزئيَّ.

مثاله من كتاب الله -: أنَّ اليهودَ لمَّا قالت: ﴿مَا أَنْزَلَ الله على بَشَرِ مِنْ شَيءٍ ﴾ (٢) قالَ (١) تعالى : ﴿ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الكتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى ﴾ ، وإنَّما أورَدَ الله - تعالى - هذَا الكلامَ نقضاً لقولِهم .

الثاني: لو لمْ تكن النكرةُ في النفي للعموم ِ ـ: لَما كانَ قولُنا: «لا إله إلَّا الله» نفياً لجميع الآلهةِ سوى الله تعالى.

<sup>(</sup>١) انفردت بهذه الزيادة ص.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من ن، ل.

<sup>(</sup>٣) لفظ آ: «هذا».

<sup>(</sup>٤) كذا في ص، ولفظ غيرها: «تناقضا».

<sup>(</sup>٥) آخر الورقة (٥٤) من ص.

<sup>(</sup>٦) آخر الورقة (١٧٨) من ن.

<sup>(</sup>٧) الآية (٩١) من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>A) في ن، ي، ل، ص، ح: «فقال».

نئىيىسە:

النكرةُ في الإثباتِ إذا كانت (١)خبراً لا تقتضِي العموم - كقولك (١): «جاءني رجلُ».

وإذًا كانَ أمراً \_ فالأكثرونَ: على أنَّه للعموم \_ كقوله: «أعتق رقبة».

والدليلُ عليهِ(٣): أنّه يُخرجُ عن عهدةِ الأمرِ بفعلِ أيّها(١) كانَ؛ ولولا أنّها للعمومِ وإلاً لَمَا كَانَ كذلك.

<sup>(</sup>۱) لفظ ن، آ: «كان».

<sup>(</sup>٢) في آ: «كقوله».

<sup>(</sup>٣) في ن، ل: «على».

<sup>(</sup>٤) في ل، ن: «لما»، وهو تحريف.

### الفصل الخامس

## في شُبِّهِ منكري العموم

احتجُّوا بأمورٍ:

أولُها: العلمُ بكونِ هذه الصيغ موضوعةً للعموم ِ ـ إمّا أنْ يكونَ ضروريّاً \_ وهو باطلٌ؛ وإلاً: وجبَ اشتراكُ العَقلاءِ فيه .

أو نظريًا \_ وحينئذ : لا بدُّ فيهِ من دليل ؛ وذلكَ الدليلُ : إمَّا أَنْ يكونَ [عقلياً، وهو محالً؛ لأنّه لا مجالَ للعقل في اللُّغاتِ.

أو نقليًا \_ وهو إمّا أنْ يكونَ(١٠)] متواتراً، أو آحاداً.

والمتواترُ باطلٌ، وإلَّا: لعَرَفَهُ الكلُّ.

والأحادُ(٢) باطلَ: لأنَّه لا يفيدُ إلَّا الظنَّ والمسألةُ علميَّةٌ (٣).

وثانيها: أنَّ هذهِ الألفاظَ (١) مستعملةٌ في الاستغراقِ تارةً، و[في (١٠]، الخصوص أخرى؛ وذلكَ يدلُّ على الاشتراكِ.

بيان المقدمة الأولى: أنَّ القائلَ إذَا قالَ: «من دخلَ داري أهنتُهُ، أو أكرمتُهُ» \_ فإنَّه قلَما يريدُ بهِ العمومَ، [وإذَا قالَ: «لقيتُ العلماءَ»، و«قصدتُ الشرفاء» \_ فقد يريد به العموم (1) عارةً، والخصوصَ أخرى.

<sup>(</sup>١) ساقط من آ.

<sup>(</sup>٢) آخر الورقة (١١٩) من آ.

<sup>(</sup>٣) هذه الشبهة من شبهات الواقفية.

<sup>(</sup>٤) في ص: «الكلمات».

<sup>(</sup>٥) لم ترد الزيادة في ص.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين ساقط من ن.

بيانُ المقدِّمة الثانية من وجهين:

الأوَّل: (1) أنَّ الظاهرَ من استعمالَ اللَّفظِ في شيءٍ كونهُ حقيقةً فيه، إلَّا أَنْ يدلُّونَا (1) بدليلٍ قاطع على أنَّهم (4) باستعمالهم (6) فيه متجوَّزون (10)؛ لأنَّا لو (10) لمَّ نجعلُ ذلكَ طريقاً إلى كونِ اللفظِ حقيقةً [في المُسمّى -: لتعذَّر علينَا أنْ نحكُمُ بكونِ لفظٍ ما حقيقةً في معنى ما؛ إذْ لا طريقَ إلى كونِ اللّفظِ حقيقةً (1)] سوى ذلكَ.

الشاني: هو الله الألفاظ لولم تكن حقيقة في الاستغراقِ والخصوص الشاني: لكان مجازاً في أحدِهما واللفظ الله يُستعمل في «المجازِ» إلا يُستعمل في «المجازِ» إلا مع قرينة الله خلاف الأصل.

وأيضاً: فتلكَ القرينةُ إمّا أنْ تُعرفَ ضرورةً، أو نظراً:

والأول''': باطلٌ؛ وإلَّا لامتنعَ [وقوعُ'''] الخلافِ [فيهِ '''].

والثاني \_ أيضاً \_ باطلُ؛ لأنّا لمّا نظرنا في أدلّةِ المثبتينَ لهذه (١٠٠٠) القرينةِ للم ١٠٠٠ نجدٌ فيها ما يمكنُ التعويلُ عليه.

<sup>(</sup>١) آخر الورقة (١٣٠) من ل.

<sup>(</sup>٢) لفظ آ: «يأتونا». (٣) آخر الورقة (٨٠) من ي.

<sup>(</sup>٤) في آ: «أن».

<sup>(</sup>٥) لفظ ص: «باستعماله». وفي آ: «استعمالهم».

<sup>(</sup>٦) في آ: «مجوزون».

<sup>(</sup>٧) في ن، آزيادة: «لا» وهو خطأ.

<sup>(</sup>A) لفظ آ: «نجد»، ولم ترد فيها: «ذلك».

<sup>(</sup>٩) ساقط من آ: «وقوله: «لفظ» في ص: «لفظة».

<sup>(</sup>١٠)في جميع الأصول: «وهو»، والمناسب حذف الواو.

<sup>(</sup>١١) في ن، ص: «أو الخصوص». (١٢) في ن: «فاللفظ».

<sup>(</sup>١٧) لفط آ: «بهذه». (١٨) لفظ آ: «فلم».

وثالثها: أنَّ هذه الألفاظَ لو كانتُ موضوعةً للاستغراقِ -: لما حسنَ أن يستفهمَ المتكلِّم [به(۱)]؛ لأنَّ الاستفهامَ: طلبُ الفهمِ ، [وطلبُ الفهم (۱)] عند حصول المقتضي للفهم - عبتُ؛ لكن من المعلوم أنَّ من قالَ: «ضربتُ كلَّ منْ في الدارِ» أنّه يتحسنُ أن يقالَ: «أضربتَهُم بالكليّةِ»؟ وأنْ يُقالَ: «أضربتَ أباكَ فيهم»؟.

وراًبعُها: [أنّها لو كانتْ للاستغراقِ(٢)]: [لكانَ(١٠)] تأكيدُها عبثاً؛ لأنّها(٢٠) تقيدُ عينَ الفائدة الحاصلة من (٢) المؤكّد.

وخامسُها: [أنّها لوكانتْ للاستغراقِ (٢)] \_: لكانَ (١٠الاستثناءُ نقضاً؛ وبيانُهُ من وجهين:

الأوَّلُ: أَنَّ المتكلِّم [قد (١)] دلَّ على الاستغراقِ بأوَّل (١٠) كلامِهِ، ثم بالاستثناءِ رجع عن الدلالةِ على الكلِّ إلى البعض \_: فكانَ نقضاً، وجارياً مجرى ما يقالُ: «ضربتُ كلَّ من في الدار، لمْ (١٠٠٠ أَضَرب كلَّ من في الدار».

الثاني: أنَّ لفظةَ العموم لو كانتْ موضوعةً للاستغراق -: لجرتْ لفظةُ العموم مع الاستثناءِ مجرى تعديد (١٠) الأشخاص ، واستثناءِ الواحِدِ - منهم - بعدَ ذلكَ في القبح - كما إذا قال: «ضربتُ زيداً ، ضربتُ عمراً ، وضربتُ (١٠٠)

<sup>(</sup>١) لم ترد الزيادة في ن، ل

<sup>(</sup>٢) ساقط من آ، وفي ص أثبت على الهامش تصحيحاً.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من آ، ل، ي، ص، ح.

<sup>(</sup>٤) في ل، ص، ح، ي: اولكان، وسقطت من آ.

 <sup>(</sup>٥) لفظ ن، ي، ل، آ، ح: «لأنه».

<sup>(</sup>٦) في ن، ي، ل، آ: «بالمؤكد»، وفي ح: «بالمؤكدة».

<sup>(</sup>٧) ساقط من ي، ح، ص، آ.

<sup>(</sup>A) في ي، ح، ص، آ: «ولكان». (٩) لم ترد الزيادة في ص

<sup>(</sup>١٠) آخر الورقة (١٧٩) من ن. ﴿ (١١) لَفَظُ ح: "ولم".

<sup>(</sup>١٢) فيما عدا ص، ح: «تعديل»، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>۱۳) في آ: دواضرب.

خالداً» ثم يقول ـ «إلا زيداً» فلمّا لم يكنْ كذلك: دلَّ حسنُ الاستثناء: على أنَّ [جنس (١٠] هذه الصيغ (٢) ليستْ للاستغراق.

وسادسُها: أنَّ صيغة (مَنْ»، و«مَا»، و«أيّ» في المجازاة \_ يصحُ إدخالُ لفظ «الكلِّ» عليها تارةً، و«البعض » أخرَى (٢)؛ تقولُ (١): «كلُّ مَنْ دخلَ داري فأكرمْهُ»، ولو دلَّتْ تلكَ الصيغة على الاستغراق \_: لكانَ إدخالُ «الكلِّ» [عليها (١)] تكريراً.

وسابعُها: لو كانتْ لفظةُ «مَنْ» للاستغراق: [ك (١٠)] امتنَعَ جمعُها؛ لأنَّ الجمعُ يفيدُ أكثرً (٧) مما يفيدُهُ الواحدُ؛ ومعلومٌ أنّه ليسَ بعدَ الاستغراقِ كثرةٌ فيفيدُها الجمعُ، لكنْ يصحُّ جمعُها لقول ِ الشاعِر:

أتبوا نَارِي فَقُلْتُ: مَسُونَ أَنتُمْ [فقَ الُّموا: اللَّجِنُّ، قُلْتُ عِمُوا^ ، ظَلَاماً]

والجوابُ [عن الأول(٢)]: لا نُسلِّمُ أنَّهُ غيرُ معلوم بالضرورةِ \_ فإنَّا \_ بعدَ

<sup>(</sup>١) لم ترد الزيادة في ص.

<sup>(</sup>٢) لفظ ص: «الصيغة».

<sup>(</sup>٣) زاد ناسخ ح: ﴿وبعض من دخل داري أكرمهۥ .

<sup>(£)</sup> في ن، ح: «يقول».

<sup>(</sup>٥) لم ترد الزيادة في آ.

<sup>(</sup>٦) لم ترد اللام في ص.

<sup>(</sup>٧) لفظ ص: «الأكثر».

<sup>(</sup>٨) سقط عجز البيت من ص، وقد ورد في النوادر منسوباً إلى شمر بن الحارث الضبي فانظر ص (١٢٤)، وفي العيني (٤٩٨/٤)، نسب إلى شمر بن الحارث الضبي، قال: وينسب إلى متأبط شراً،، وراجع: الخزانة (٢/٣) وما بعدها. وفي الخصائص لابن جني (١٢٩/١) برواية الفخر هذه وبرواية أخرى \_ هي:

ـ أتوا نارى فقلت منون قالوا ـ

وورد في كتاب سيبويه بنفس رواية المصنف (٤٠٢/١). قال سيبويه: وإنما يجوز هذا ـ أي جمع «من» في الوصل ـ على قول شاعر قاله مرة في شعر لم يسمع بعده مثله.

<sup>(</sup>٩) لم ترد الزيادة في ن، ل، ح.

استقراءِ اللغاتِ \_ نعلمُ [بالضرورةِ(١)]: أنَّ صيغَ(١) «كل»، و«جميع»، و«مَنْ» و«مَنْ»، و«أَيِّ» \_ في الاستفهام (٢) والجزاءِ للعموم .

سلَّمنا [ه(¹)] فَلِمَ لا يجوزُ أَنْ يُعرفَ بالعقل ؟.

قوله: «لا مجالَ للعقل في اللَّغاتِ».

قلنا: ابتداءً، أم (٥) بواسطةِ الاستعانةِ بمقدِّماتٍ نقليَّةٍ؟.

الأوّل مُسلّمٌ (١)، والثاني ممنوع \_ فلِمَ قلتَ: إنّهُ لم توجدٌ مقدّماتٌ نقليّةٌ يستنتجُ (٧) العقلُ منها(٨) ثبوتَ الحكم في هذه المسألة؟.

سلمناهُ \_ فَلمَ لا يجوزُ أَنْ يعرَف (١) ذلكَ بالأحادِ؟ .

قوله: «المسألة قطعيّةُ».

قلنا: لا نسلِّم؛ [كيف٢٠] - وقد بيّنًا أنَّ القطعَ لا يُوجدُ في ١٠٠٠ اللُّغاتِ إلّاً نادراً؟.

و[الجوابُ ١٠٠٠] عن الثاني: لا نزاعَ في أنَّ هذهِ الألفاظَ قد تُستعملُ في الخصوص (١٣٠)، ولكنَكَ إن ادَّعيتَ أنّه لا يُوجدُ الاستعمالُ إلَّا إذَا كانَ حقيقةً بطلَ قولُكَ بالمجاز.

<sup>(</sup>١) لم ترد الزيادة في آ.

<sup>(</sup>۲) لفظ ن، ي، ل، ص، ح: «صيغة».

<sup>(</sup>٣) كذا في ص، وفي ن، ي، ل، ح: «المجازاة»، وعبارة آ: «المجازات، والاستفهام».

<sup>(</sup>٤) لم يرد الضمير في ن، ي، ل.

<sup>(</sup>٥) لفط ح، ي: «أو».

<sup>(</sup>٦) اختصرت العبارة في ص، ي إلى «م. ع»، وفي آ حرّفت إلى «ع. م».

<sup>(</sup>٧) في ن، ي، ل: «يستقبح»، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>A) لفظ ذ، ص، ل، ي: «فيهَا».

<sup>(</sup>٩) لفظ ذ، ي، ل: «نعرف».

<sup>(</sup>١٠) لم ترد الزيادة في ن، ص، ل، وفي ي: «وكيف».

<sup>(</sup>١١) عبارة آ: «في اللغات لا يوجد».

<sup>· (</sup>۱۲) انفردت بهذه الزيادة ح. (۱۳) آخر الورقة (۱۳۱) من ل.

وإنْ سلّمتَ(١) أنّه قد يُوجدُ الاستعمالُ ـ حيثُ لا حقيقة: فحينئذ تعذّرَ الاستدلالُ بالاستعمال على كونهِ حقيقةً.

فإنْ قلتَ: أستدِلُ (٢) بالاستعمال \_ مع أنَّ المجازَ خلافُ الأصل \_ علَى كونه حقيقةً [فيه (٣)].

تَلتُ: قولُكَ: «المجازُ خلافُ الأصلِ» لا يُفيدُ إلَّا النظنَّ وعندكَ: المسألةُ [قطعيَّةُ (1)] بقينيَّةً.

وأيضاً: فكما أنَّ «المجازَ» خلافُ الأصلِ \_ فكذلكَ (°) «الاشتراكُ» \_ وقد تقدَّم في كتابِ اللَّغاتِ: أنَّه إذا وقعَ التعارضُ ( ) بينهما: كانَ (٧) دفعُ الاشتراكِ أولى (^)

وأمَّا قولُهُ \_ أولاً \_: «لَوْ لَمْ يجعلْ هذَا طريقاً إلى كونِ اللَّفظِ حقيقةً: لم يبقَ لَنَا إليه طريقُ أصلًا»(١).

قلنا: قد (١٠)بيَّنَا فسادَ هذا الطريق؛ فإنْ لم يكنْ ـ ها هنا ـ طريقٌ آخرُ إلى الفرقِ بين الحقيقةِ والمجازِ ـ وجبَ أَنْ يقالَ: إنّه لا طريقَ إلى ذلكَ الفرقِ، لأنَّ ما ظهرَ فسادهُ لا يصيرُ صحيحاً لأجل فسادِ غيرهِ.

قوله ـ ثانياً ـ: «ذلك ١٠٠٠ الطريقُ إمّا أنْ يُعرَف ١٠٠٠ بالضرورةِ، أو بالدليل ، والضرورةُ باطلةً؛ لوقوع الخلاف، والدليلُ باطل، لأنّا لم نجد في أدلّةِ المخالفينَ ما يدلُّ عليه».

<sup>(1)</sup> في ص ولئن، وفي ن، ي، ل: «ولوه، وعبارة أ، ح: «وإن سلمناه.

<sup>(</sup>Y) لفظ ذ، ل: «استدلال».

<sup>(</sup>٣) سقطت الزيادة من ل، ن.

<sup>(</sup>٤) انفردت بهذه الزيادة ص.

<sup>(</sup>٥) في ح: «فكذا».

<sup>(</sup>٦) لفظ ن، ل: «المعارض». (٧) في ن: «فكان».

<sup>(</sup>٨) راجع ص (٣٥٤) من القسم الأول من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٩) آخر الورقة (١٢٠) من آ. (١٠) لفظ ن، ل، ح: «قدمنا».

<sup>(</sup>١١) لفظ ص: «تلك». (١٢) آخر الورقة (١٨٠) من ن.

قلنا: الضروريُّ لا ينكرُهُ الجمعُ العظيمُ \_ من العقلاءِ \_ وقد ينكرُهُ النفرُ اليسيرُ؛ ولا نُسلِّمُ أنَّ الجمعَ العظيمَ \_ من أهل اللغةِ \_ نازعوا في أنَّ لفظَ «الكلِّ» و«أيًّ» للعموم .

سلّمنا ذلك؛ لكنْ لا نسلّمُ أنّه لم يُوجدُ ما يدلُّ على كونها(١) مجازاً في الخصوص .

قوله: «َنظُرْنَا في أُدلَّةِ المخالفينَ ـ فلم نجدٌ فيها ما يدلُّ على ذلكَ.

قلنا: عدمُ (١) الوجدان لا يدلُّ على عدم الوجودِ.

واعلم: أنَّ الشريفَ [المرتضَى (")] عوَّلَ على هَذهِ الطريقةِ، ومن تأمَّلَ كلامَهُ فيها -: علم أنَّه (٤) في أكثر (٥) الأمر - يدورُ على المطالبةِ بالدلالةِ على كونِ هذه الصيغةِ مجازاً في الخصوص - مع أنَّه شرَعَ (١) فيها شروعَ (١) المستدلِّ على على كونها حقيقةً في الاستغراق والخصوص (٨).

و[الجوابُ(١)] عن الثالثِ: لا نسلِّم أنَّ حَسنَ الاستفهام لا يكونُ إلَّا عندَ

<sup>(</sup>١) لفظ ي: «كونه».

<sup>(</sup>٢) آخر الورقة (١٢٢) من ح.

<sup>(</sup>٣) لم ترد الزيادة في ل، ن. والمرتضى هو: أبو القاسم علي بن الحسن الموسوي من الشيعة الإمامية، تقدمت له ترجمة مسهبة مع جملة من مصادر ترجمته من ص (٤٥) من هذا الجزء. وعرف - أيضاً - بالميل إلى الإرجاء، له مصنفات كثيرة منها «الأمالي» و«الذريعة في أصول الفقه». انظر: مقدمة الأمالي وشرح الأصول الخمسة ص(١٨) وقد ترجمت له معظم المظان. توفى سنة (٤٣٦)هـ.

<sup>(</sup>٤) في ذ، ل، آ، ص، ح زيادة: والخه.

<sup>(</sup>٥) لفظ ح: «الأكثر».

<sup>(</sup>٦) في آ: الم يشرع،، وهو تصرف من الناسخ.

<sup>(</sup>٧) لفظ ي: «شرع» وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٨) وهذا يعني أن الشريف من القائلين بالاشتراك، وأنه عندما حاول الاستدلال لمذهبه لم يجد إلا المطالبة بالدليل على أن هذه الصيغ مجاز في الخصوص. فخرج عن مقام الاستدلال إلى مقام الاعتراض.

<sup>(</sup>٩) لم ترد في غير ح.

«الاشتراكِ» - فما الدليل [عليه(١)]؟ ثم الدليل (٢) على أنَّه قد يكونُ لغيرِهِ وجهان:

الأوَّل: أنَّه لو كانَ حسنُ الاستفهامِ لأجلِ الاشتراكِ ـ: لوجَبَ أَنْ لا يحسُنَ الجوابُ إلَّا بعدَ الاستفهامِ عن جميعِ الأقسامِ (") الممكنةِ ـ على ما قررناه في الفصل الأول.

الثاني: أنَّ الاستفهامَ قد يُجابُ عنهُ بذكر ما عنهُ وقع (1) الاستفهامُ - كما لو قالَ القائلُ (0): «ضربتُ القاضيَ »؛ فيقالُ لَهُ: «أضربتَ القاضيَ »؛ فيقولُ «نعمُ ضربتُ القاضيَ »؛ ولا شكَّ في حسنِ هذا الاستفهامِ ، [في العرف.

فثبت بهذين الوجهين: أنَّ الاستفهام قد يحسن لا مع الاشتراكِ.

ثم نقول: الاستفهام (١٠) إمّا أنْ يقعَ ممّن يجوزُ عليه (١٠) السهو، أو ممَّن لا يجوزُ عليه ذلك.

والأوَّلُ (^) قد يحسُنُ لوجوهِ أربعةٍ [أخرى (١)] غيرِ الَّذي ذكروه .

أحدُها: أنَّ السامعَ رُبَّما ظَنَّ [أنَّ "] المتكلِّم غَيرُ متحفَّظٍ في كلامِهِ، أو هو كالساهِي - فيستفهمهُ "اويستبينهُ حتَّى إنْ كانَ ساهيًا - زالَ سهُوهُ، وأخبرَهُ "اعن تيقُظِ.

ولذَّلك ١٣٠ يحسُنُ أنْ يُجابَ عن الاستفهام ِ ـ بعين ما وقعَ عنهُ الاستفهامُ .

<sup>(</sup>١) كذا في ح، وفي آ: «على ذلك» ولم ترد في غيرهما.

<sup>(</sup>٢) في ن، ي، ل، آ، ص: «الذي يدل».

<sup>(</sup>٣) لفظ ص: «أقسامه».

<sup>(</sup>٤) عبارة ح: «ما وقع الاستفهام عنه»، وفي ص: «ما وقع عنه الاستفهام».

<sup>(</sup>٥) في ص: «قائل».

 <sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين ساقط من آ، وكلمة «قد» لم ترد في غير ص، ح.

 <sup>(</sup>٧) عبارة آ، ص، ح: «السهو عليه». (٨) في ن، ي، ل، آ: «فالأول».

<sup>(</sup>٩) لم ترد هذه الزيادة في ح. (١٠) لم ترد الزيادة في ح.

<sup>(</sup>١١) في ن، ص، ل، ي: «فيستفهم»، وزيد بعدها لفظ «به» في ن، ل، آ، ح.

<sup>(</sup>١٢) في ي، ح، ص، آ: «فأخبره». (١٣) لفظ ي: «وكذلك».

[وثانيها()]: أنْ يظنّ السامعُ - لأجل أمارةٍ -: أنّ المتكلّم قد أخبرَ بكلامِهِ العامِّ عن جماعةٍ - على سبيل المجازفة (١)، ويكونُ السامعُ شديدَ العنايةِ بذلك، فتدعوهُ (١) شدَّةُ عنايتِهِ إلى الاستفهامِ عن ذلكَ الشيءِ، لكيْ (١) يعلمَ المتكلّمُ اهتمامً (٥) السامع بهِ: فلا يجازفُ (١) في الكلام .

ولهذا قد يَقُولُ القائلُ: «رأيتُ كلَّ من في الدار»، فإذَا قبلَ لهُ: «أرأيتَ زيداً فيهم»؟ فقال: «نعم» -: زالت التهمة؛ لأنَّ اللَّفظَ الخاصُ أقلُ إجمالًا، وربَّما [لم<sup>(٧)</sup>] يتحقَّق رؤيتَهُ، فيدعوه ما رآه - من اهتمام المستفهم - إلى أنْ يقول: «لا أتحقَّقُ رؤيتَهُ».

وثالثُها: أنْ يستفهمَ طلباً لقوَّة الظنِّ.

ورابعُها (^): أَنْ تُوجَدَ (^) \_ هناك \_ قرينةُ تقتضِي تخصيصَ (^ [ذلك (^])، العموم (^) \_ مثلُ (^) أَنْ يقولَ: «ضربتُ كلَّ من في الدارِ» \_ وكانَ فيها الوزيرُ \_ فغلبَ على الظنِّ أَنَّهُ ما ضربَهُ، فإذَا حصلَ التعارضُ استفهمهُ (^) ليقعَ (^) الجوابُ عنهُ بلفظِ خاصً لا يحتملُ التخصيصَ .

<sup>(</sup>١) سقطت الزيادة من ن.

<sup>(</sup>۲) في ن، ي، ل، آ: «المجاز فيه»، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) لفظ ي، آ، ح: ٥ فيدعون٥.

<sup>(1)</sup> كذا في ص، ح، وهو الصواب، وفيما عداهما: «لكن».

<sup>(</sup>٥) في آ: «استفهام» وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) في ن، ل، ي: هيتخارق، وكلاهما صحيح.

<sup>(</sup>٧) في ح: «الا» وسقطت من آ، و«يتحقق» فيها: «تحقق».

<sup>(</sup>٨) آخر الورقة (٨١) من ي.

<sup>(</sup>٩) في آ، ص: «يوجد».

<sup>(</sup>۱۰) لفظ ص: «مخصص».

<sup>(</sup>١١) كذا في ص، ح، وفي ن، ل، ي: «ذلك» ولم ترد في آ.

<sup>(</sup>۱۲) لفظ ن، ي، ل، آ، ح: «العام».

<sup>(</sup>۱۳) آخر الورقة (۱۳۲) من ل.

<sup>(</sup>١٤) في آ: «استفهسته». (١٥) لفظ آ: وفيقع».

وأمًا إنْ وقعَ ممَّنْ لا يجوزُ عليهِ السهوِ ـ فذاكَ؛ لأنَّ دلالةَ (١) الخاصِّ أقوى من دلالةِ العامِّ، فيطلبُ(١) الخاص بعدَ العامِّ: تحصيلًا لتلكَ(١) القوَّةِ.

[و(\*)](\*) المجوابُ عن الرابع ِ - من [حيث(١)] المعارضةُ(٧)، ومن حيث التحقيق (^).:

أمَّا المعارضة - فمن ثلاثة أوجهٍ:

أحدُها: تأكيدُ الخصوص ، كقولهم (٩): «جاءَ زيدٌ نفسُهُ».

وثانيها: [تأكيدُ ٢٠٠٠] ألفاظِ العددِ، كقوله تعالى: ﴿ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ﴾ ٢١١٠.

وثالثها: أنَّ التأكيدَ تقويةُ ما كانَ حاصلًا، فلو كانَ الحاصلُ - هو: «الاشتراكُ» - لتأكَّد ذلكَ الاشتراكُ بهذا التأكيد.

فإنْ قلتَ: التأكيدُ يعَيِّنُ ١٥٠ اللَّفظَ لأحدِ مفهوميه.

قلتُ ١٠٠٠: هذا لا يكونُ تأكيداً، بل بياناً.

وأمَّا من حيثُ التحقيقُ \_ فهو: أنَّ المتكلِّم إمَّا أنْ يجوزَ عليهِ السهوُ، أو

<sup>(</sup>١) آخر الورقة (١٨١) من ن.

<sup>(</sup>٢) لفظ ص: «فطلب».

<sup>(</sup>٣) في ي: «لذلك».

<sup>(</sup>٤) الجواب عن الرابع، والخامس سقطا من نسختي ل، ن.

<sup>(</sup>٥) لم ترد الواو في ص.

<sup>(</sup>٦) سقطت الزيادة من آ، ي.

<sup>(</sup>٧) المعارضة هي: الدليل الدال على نقيض ما ذكره المستدل، أو ضده. والنقض إن توجه على مقدمة من مقدمات الدليل فهو معارضة في المقدمة، وإن توجه بعد تمام المقدمات، وسلامتها عن المنع، والمعارضة ـ فهي معارضة في الحكم.

 <sup>(</sup>A) وأما التحقيق فالمراد به: بيان فساد مقدمة من مقدمات الدليل. فراجع الكاشف
 (۲۰۱/۲).

<sup>(</sup>٩) لفظ ح: «كقوله».

<sup>(</sup>١٠) سقطت الزيادة من آ، ن. (١١) الآية (١٩٦) من سورة البقرة.

<sup>(</sup>١٢) في آ: «تعيين»، وهو تصحيف. (١٣) في ص، ح: «فهذا».

لا يجوزَ فإنْ جازَ [ذلك(١)] \_: كانَ حُسْنُ التَّاكيدِ لوجوهِ:

أحدُها: أنَّ السامعَ إذَا سمعَ اللفظَ بدونِ تأكيدٍ ـ جوَّزَ مجازفة المتكلّم، فإذَا أكَدَهُ، صارَ ذلكَ التجويزُ أبعدَ.

وثانيها: أنّه ربّمًا حصلَ ـ هناك ـ ما يقتضِي تخصيصَ العامِّ، فإذَا اقترنَ به التأكيدُ ـ: كانَ احتمالُ الخصوص أبعدَ.

وثالثُها: تقويةُ بعض ألفاظِ العموم ببعض ِ.

وأمّا إنْ لم يجز السهو على المتكلّم -: لم يكن للتأكيدِ فائدة إلا تقوية (١) الظرِّر.

[و<sup>(7)</sup>] الجوابُ عن الخامس: أنّهُ منقوضٌ بألفاظِ العددِ ـ فإنّها صريحةً في ذلكَ العددِ المخصوص (ن)، ثم يتطرَّقُ (ف) الاستثناءُ إليها.

ثم الفرقُ بينَ ما ذكروهُ \_ من الصورتينِ \_ وبينَ مسألتِنا: أنَّ الاستثناءَ إذَا الَّصَلَ بالكلام \_.: صار جزءاً (() من الكلام ، فتصيرُ الجملةُ شيئاً واحداً [مفيداً (())]؛ لأنّهُ لا يستقلُ بنفسه \_ في الإفادة \_.: فيجب تعليقهُ بما يقدَّم عليه ، فإذا علّقناهُ به \_ : صار جزءاً من الكلام ، فتصيرُ الجملةُ شيئاً واحداً مفيداً ؛ وفائدتُهُ إرادةُ [ما عدا (())] ، المستثنى . بخلافِ قوله : «ضربتُ كلَّ من في الدار ، وافادتُهُ أرادةُ إلى منْ في الدار (()) ، الله والله عليه ، وإذا لم يتعلَقُ به \_ : أفادَ مستقلُّ بنفسه ، فلا حاجة إلى تعليقه بما تقدَّم عليه ، وإذا لم يتعلَقُ به \_ : أفادَ الأول ضربَ جميع من في الدار ، وأفادَ الأخرُ (() نفي ذلك : فكانَ نقضاً .

وأمّا الثاني -: فنطالبُهُم بالجامع.

(٣) لم ترد الواو في ص.

<sup>(</sup>١) لم ترد الزيادة في آ، ي، ح.

<sup>(</sup>٢) لفظ ي: «بقوة».

 <sup>(</sup>٦) آخر الورقة (۱۲۳) من ح.
 (٧) انفردت بهذه الزيادة ص.

 <sup>(</sup>A) سقطت الزيادة من ص.
 (٩) ما بين المعقوفتين ساقط من آ.

<sup>(</sup>١٠) لفظ ح: «الحلافين»، وهو تصحيف. (١١) لفظ ح: «الأخرى».

ثم الفارقُ: أنَّ الاستثناءَ إخراجُ جزءٍ من كلَّ، فإذا قالَ: «ضربتُ زيداً، وضربتُ زيداً، وضربتُ عمرواً الأزيداً»،انصرفَ قوله: [الاَّ(١) زيداً، إلى زيدٍ، لا إلى عمروا لأنَّ (١) زيداً ليسَ بجزءٍ منهم ـ: فكانَ نقضاً. بخلافِ قوله: «رأيتُ الكلَّ إلاَّ زيداً»، لأنَّ زيداً جزءُ من الكلِّ: فظهر الفرقُ (٢)

[و(1)] الجوابُ عن السادس: أنَّ حكمَ المفردِ يجوزُ أنْ يخالفَ [حكمَ (١٠)] المركّبِ من يعجوزُ أنْ يكونَ شرطُ إفادةِ لفظةِ (١٠ همَنْ» للعموم (١٠) انفرادَها عن لفظِ المحض معها - بنُ : لم يكنْ شرطُ إفادَتِهَا للعموم حاصلاً : فلا جرمَ لم يلزم (١٠) النقضُ.

[و(٢)] الجوابُ عن السابع : أنَّ أهلَ اللَّغةِ اتَّفقُوا على أنَّ ذلكَ ليسَ جمعاً، وإنَّما هو إشباعُ الحركةِ لسببِ (٢٠٠ آخرَ مذكورٍ في كتب النحو(١٠).

#### المسألة الخامسة:

لا خلافَ [في ١٠٠] أنَّ الجمعَ المعرَّفَ بلام الجنس ينصرفُ إلى المعهودِ لو كانَ [هناكَ معهودُ ١٠٠].

<sup>(</sup>١) انفردت بهذه الزيادة ص. (٢) في ح: ﴿وَلَانَهُ.

<sup>(</sup>٣) آخر الجوابين الساقطين من ن، ل. (٤) لم ترد الواو في ص.

<sup>(</sup>٥) لم ترد الزيادة في ن، ي، ل، آ. (٦) في آ، ح: (لفظ».

<sup>(</sup>V) لفظ ي، ل، ح: «العموم». (A) لفظ ي: «يكن».

<sup>(</sup>٩) لم ترد الواو في ص. (١٠) لفظ ن، ل، ح، آ: ﴿ بسبب ، .

<sup>(</sup>١١) أجاب المصنف عن الاعتراض العبني على أن صيغة ومن تجمع كما في قول الشاعر المتقدم: بمنع اعتبار ذلك جمعاً، وإنما هو من قبيل إشباع الحركة، قال القرافي: إن العرب تقول لمن قال: جاءني،: ومنوه، ورأيت رجلاً: ومناه، ومردت برجل: ومني في طهر إعراب كلام المتكلم على قول المستقهم، فراجع: هذا مع نقول أخرى في حمل هذا البيت على غير الجمع في النفائس (٢/١٤١ - ب). وانظر كتاب سيبويه في (٢/١٤)، وراجع الكاشف (٢/٢٠١)، والخصائص (١٢٩/١).

<sup>(</sup>١٢) لم ترد الزيادة في ص.

<sup>(</sup>١٣) لم ترد الزيادة في ن، ي، ل، آ.

أمًّا إذًا لمْ يكنْ \_ فهو: للاستغراقِ؛ خلافاً للواقفيّةِ وأبي هاشم. لنا وجوهُ:

الأول: أنَّ الأنصارَ لَمَا طَلَبُوا الإِمامَةَ \_ احتجَّ عليهِم أبو بكر \_ رضي الله عنه \_ بقوله \_ عليه \_ : «الأئمَّةُ منْ قريش »(١). والأنصارُ (٢) سلّموا تلكُ (٣) الحجّة ، ولو لم يدلَّ الجمعُ المعرَّفُ بلام الجنس على الاستغراق \_ : لما صحّتْ تلكَ الدلالة ؛ لأنَّ قوله عَيْجَ : «الأئمةُ من قريش »(١) لو كانَ [معناهُ (٥)] بعض الأئمةِ من قريش \_ : لوجبَ أنْ لا يُنافي وجودَ إمام من قوم آخرينَ (١).

أمّا كُونُ كلّ الأثمةِ من قريش [ف (٧)] يُنافي كونَ [بعض (^)] الأثمّةِ من غيرهم.

وأخرجه من طريق أنس بن مالك رضي الله عنه ما أحمد والنسائي والضياء المقدسي في المختار، به مع زيادة أخرى هي: «ولهم عليكم حق، ولكم مثل ذلك. فمن لم يفعل ذلك منهم: فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منهم صرف ولا عدل على ما في الفتح الكبير (١/٤٠٥). وانظر: كشف الخفا (١/٢٧١). وهو حديث قد استدل به الكثيرون من أهل الفقه وأهل الكلام على اشتراط القرشيَّة في تنصيب الخليفة. وانظر فيض القدير (١٨٩/٣). وقد ورد بمعناه في الصحيحين، كما في فيض القدير (١٩٠/٣).

<sup>(</sup>١) حديث والأثمة من قريش، أخرجه من طريق على كرم الله وجهه، الحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن الكبرى ـ بهذا اللفظ، مع زيادة هي: وأبرارها أمراء أبرارها، وفجّارها أمراء فجّارها. وإن أمّرت عليكم قريش عبداً حبشياً مجدّعاً: فاسمعوا له وأطيعوا مالم يخيّر أحدكم بين إسلامه وضرب عنقه. فإن خيّر بين إسلامه وضرب عنقه: فليقدم عنقه.

<sup>(</sup>٢) لفظ آ: وفالأنصاره.

<sup>(</sup>٣) ني آ: دله.

<sup>(</sup>٤) في ل، ن: دولوه.

<sup>(</sup>٥) سقطت الزيادة من آ. (٦) في ن، ل، ح: [آخرة.

<sup>(</sup>٧) سقطت الفاء من ن، ي، ل، آ. ب (٨) سقطت هذه الزيادة من آ.

وروي عن عمر (١) \_ رضي الله عنه \_ أنّه قالَ لأبي بكر \_ رضي الله عنه \_ لَمّا هُمَّ بقتالِ مانِعي الزَّكاةِ \_: أليسَ قالَ النبيُ \_ يَسِيَةٍ \_: «أُمِرتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لا إِلٰهَ إِلَّا الله ١٠٠٤؛ احتجَ عليهم بعموم اللفظ، ثمَّ لمْ يقلْ أبو بكرٍ ولا أحدُ من الصحابةِ \_ رضي الله عنهم \_: إنَّ اللفظَ لا يفيدُهُ، بل عدلَ إلى الاستثناءِ [فقالَ (٣)]: «[أليسَ (١)]أنَّهُ عليه السلامُ \_ قالَ: إلَّا بحقِّها؟، وإنَّ الذكاةَ من حقّها».

الثاني: أنَّ هذا الجمعَ يُؤكَّدُ بما يقتضي الاستغراقَ \_ فوجبَ أن يُفيدَ \_ في أصله \_ الاستغراق.

أمَّا أَنَّهُ يُؤَكَّدُ (اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى : ﴿ فَسَجَدَ الملاَئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴾ (١). وأمَّا أنَّهُ \_ بعد التأكيد \_ يقتضى الاستغراق \_ فبالإجماع (١).

قال الخليل وسيبويه: قوله: «كلهم أجمعون» توكيد بعد توكيد. وسئل المبرد عن هذه الآية فقال: لو قال: «فسجد الملائكة» لاحتمل أن يكون سجد بعضهم، فلما قال كلهم زال هذا الاحتمال: فظهر أنهم \_ بأسرهم \_ سجدوا، ثم بعد هذا بقي اختمال آخر، وهو أنهم سجدوا دفعة واحدة، أو سجد كل واحد منهم في وقت آخر؟ فلما قال: «أجمعون»: ظهر أن الكل سجدوا دفعة واحدة. ولما حكى الزجاج هذا القول عن المبرد قال: وقول الخليل وسيبويه أجود، لأنَّ «أجمعين» معرفة فلا يكون حالاً. راجع التفسير الكبير (771/).

ومن لطائف لغة الإمام الشافعي ـ رضي الله عنه ـ تأكيده كلمة «كل» بمثلها انظر قوله: «ولا يجب على كل من بحضرتها ـ أي الجنازة ـ كلهم حضورها، ـ الرسالة (٣٦٧).

 <sup>(</sup>١) في ل، ن: «عثمان»، ولعله تصحيف: فإننا لم نعثر على تصريح بأن عثمان
 اعترض أو اشترك في الاعتراض الآتي.

<sup>(</sup>٢) راجع المسألة الرابعة في أن الأمر هل يفيد التكرار؟ ص ( ٩٨ ) وما بعدها من هذا القسم من الكتاب.

<sup>(</sup>٣) سقطت الزيادة من ن، ل.

<sup>(</sup>٤) لم ترد الزيادة في ح.

<sup>(</sup>٥) لفظ ن، ي، ل: «مؤكده.

<sup>(</sup>٦) الآية (٣٠) من سورة الحجر، أو الآية (٧٣) من سورة ص.

<sup>(</sup>٧) في ن: ﴿وَالْإِجْمَاعِ﴾.

وأمّا أنّهُ مَتى كانَ كذلك -: وجبَ أنْ يكونَ (١) المؤكّدُ - في أصلِهِ - للاستغراقِ، [ف(٢)] لأنَّ هذهِ الألفاظَ مسمّاةُ بالتأكيدِ: إجماعاً، والتأكيدُ هو تقويةُ الحكمِ الّذي كانَ ثابتاً في الأصلِ، فلو لمْ يكن الاستغراقُ (٢) حاصلاً في الأصلِ - وإنّما حصلَ بهذهِ الألفاظِ ابتداءً: لم يكنْ تأثيرُ هذهِ الألفاظِ في تقويةِ [هذا (١٠)] الحكمِ الأصليِّ، بل في إعطاءِ حكم جديدٍ -: فكانتُ مبيئةً للمجمل، لا مؤكّدةً.

وحيثُ أجمعُوا على أنّها مؤكّدةً \_: علمنا أنَّ اقتضاءَ الاستغراق كانَ حاصلًا في الأصل .

فإنْ قيلَ: هَذَا الاستدلالُ (°) على خلافِ النصِّ؛ لأنَّ سيبويه نصَّ على أنَّ جمعَ السلامةِ للقلَّةِ (١)، [وما يكونُ (٧) للقلَّةِ] لا يكونُ للاستغراقِ.

ثم ينتقضُ بجمع القلّة؛ فإنّهُ يجوزُ تأكيدُهُ (^) بهذه المؤكّدات. وأيضاً: فعند الكوفيّينَ يجوزُ تأكيدُ النكرات (¹) كقوله:

ند العوفيين ينجور قائيد التكراب، علوله. معنات تا معال عنات المعالية التكراب معلوله.

<sup>\*</sup> قَدْ صَرَّتِ البَكْرَةُ يوماً أَجْمَعَا(١٠) \*

<sup>(</sup>۱) فيما عدا آ: «كون».

<sup>(</sup>٢) زيادة واجبة، وقد سقطت من جميع الأصول.

<sup>(</sup>٣) في ي: «للاستغراق».

<sup>(</sup>٤) انفردت بهذه الزيادة ص.

<sup>(</sup>٥) كذا في ص، وفي النسخ الأخرى: «استدلال».

<sup>(</sup>٦) راجع: كتاب سيبويه (١٩٢/٢ - ١٩٥).

<sup>(</sup>٧) ساقط من ص.

<sup>(</sup>٨) في ص: «تأكيدها».

<sup>(</sup>٩) ذهب الكوفيون، إلى أن تأكيد النكرة بغير لفظها جائز، إذا كانت مؤقتة. وذهب البصريون إلى أن تأكيد النكرة بغير لفظها غير جائز على الإطلاق. وأجمعوا على جواز تأكيدها بلفظها. فراجع: الإنصاف ـ المسألة (٦٣) ص(٢٦٥).

<sup>(</sup>۱۰) عجز بیت جاء فی کتاب «العین» (۷۳/۱)، وصدره: \_ إنا إذا خطافنا تقعقعا \_ وفیه: «وصرت»، وهو أنسب، وراجعه: فی شرح ابن عقیل (۲۱۱/۲) \_ الشاهد (۲۹۰)، وشرح الأشمونی (۷۸/۳) \_ الشاهد (۲۲۵)، والعینی (۷۸/۳)، وشرح المفصل (۷۸/۳)، = -200

والنكرةُ (١) لا تفيدُ الاستغراقَ.

والجوابُ: أنَّهُ لا بدَّ من التوفيقِ بينَ نصَّ سيبويهِ، وبينَ ما ذكرناهُ من الدليلِ ؛ فنصرفُ قولَ سيبويه إلى جمع السلامة ـ إذا كانَ منكَّراً، وما ذكرنا(١) من الدليلِ إلى المعرَّفِ، ونمنعُ جوازَ تأكيدِ جمع القلّةِ، وكذا تأكيدَ النكراتِ على قول البصريَّين.

الثالث: «الألفُ واللّامُ» إذا دخلاً في (٣) الاسم: صارَ (١) معرفة - كذا نقلَ عن أهل اللُّغة -: فيجبُ (٩) صرفًه إلى مابه تحصلُ المعرفة ، وإنّما تحصلُ المعرفة ، وإنّما تحصلُ المعرفة الله عند إطلاقه -: بالصرف إلى الكلّ ؛ لأنّه معلومٌ للمخاطب؛ فأمّا الصرف إلى ما دونة (١) [فإنّه (٧)] لا يُفيدُ المعرفة ؛ لأنّ بعض الجموع ليسَ أولَى من بعض فكانَ (٩)(١) مجهولاً .

فإنْ قلتَ (١٠٠): إذا أفادَ [جمعاً من هذا الجنس ِ ـ فقد أفادَ تعريفَ ذلكَ الجنس .

قلتُ: هذه الفائدةُ إ\"كانتْ حاصلةً بدونِ «الألفِ واللام »؛ لأنّه لو قالَ: «رأيتُ رجالاً \_ أفادَ تعريف ذلكَ (١٠) الجنسِ ، وتمييزُهُ (١٠) عن غيرِهِ \_: فدلً أنَّ «للألفِ واللام » فائدةً زائدةً ، وما هي إلَّا الاستغراقُ.

(٢) في ص: وذكرناه، . (٣) لفظ ي: وعلى، .

(٦) آخر الورقة (١٢٤) من ح.
 (٧) سقطت الزيادة من ص.

(A) لفظ ح، ن: وركان.
 (٩) آخر الورقة (٤٦) من ص.

(١٠) آخر الورقة (١٢٢) من آ. (١١) ما بين المعقوفتين ساقط من ص.

(١٢) آخر الورقة (١٣٣) من ل. (١٣) لفظ آ: وتميزه.

<sup>=</sup> والإنصاف (٢/٤٥٤) ـ الشاهد (٢٨٧)، والهمع (١٢٤)، والدرر (١٥٧/٢). والإنصاف (٢٦٧)، والإنصاف (٢٦٦)، وقد أجاب البصريون عن هذا الشاهد: بأنه لقائل مجهول، فلا يجوز الاحتجاج به، كما اعتبروه من الشواذ ـ التي لا يقاس عليها ـ. انظر ص(٢٦٧) من المرجع نفسه.

<sup>(</sup>١) آخر الورقة (١٨٢) من ن.

 <sup>(</sup>٤) في ن، آ، ل، ص، ح زيادة: «اسم». (٥) لفظ ن، ل: «فوجب».

الرابعُ('): أنَّه يصحُّ استثناءُ أيِّ واحدٍ كان منهُ؛ وذلك يُفيدُ العموم ـ على ما تقدَّم .

الخامس: الجمعُ المُعَرَّفُ في اقتضاءِ الكثرة (٣) فوقَ المنكّر؛ لأنّه يصعُّ انتزاعُ المنكَّرِ من المعرَّفِ، ولا ينعكسُ؛ فإنّه يجوزُ أنْ يقالَ (٣): «رجالُ» من الرجالِ ولا [يجوزُ (٤) أنْ] يقالَ (٥): «الرجالُ» من رجالٍ ؛ ومعلومٌ ـ بالضرورة ـ أنَّ المنتزعَ منهُ أكثرُ من المنتزع .

[و(")] إذا ثبت مذا \_ فنقول: المفهوم من الجمع المعرَّف إمّا الكلُّ، أو(")ما دونَه، والثاني باطلُ؛ لأنّه ما من عدد دونَ الكلُّ إلَّا ويصحُّ انتزاعُهُ من المجمع [المعرَّف(")] وقد عرفتَ أنَّ المنتزعَ منهُ أكثرُ، ولمّا بطلَ ذلكَ ثبتَ أنّه للكلُّ. والله أعلم.

### احتجوا بأمورٍ:

أُولُها: لو كَانتُ هذه الصيغةُ للاستغراقِ ـ: لكانتُ إذا استعملتُ في العهدِ: لزمَ إمّا الاشتراكُ، وإمّا المجازُ؛ وهما على خلافِ ١٠٠ الأصلِ ـ: فوجبَ أَنْ لا يفيدَ الاستغراقَ ألبَتَهَ.

[وثانيها: ولكانَ قولُنا: «رأيتُ كلَّ الناسِ ، أو بعضَ الناسِ » خطأً؛ لأنَّ الأَوَّل تكريرُ، والثاني نقضُ ٢٠٠٠.

وثالثها: يقال: جمع الأميرُ الصاغة \_ مع أنّهُ ما جمعَ الكلِّ؛ والأصل في الكلام الحقيقة ؛ فهذهِ الألفاظُ حقيقة فيما دونَ الاستغراق \_: فوجبَ أنْ لا تكونَ حقيقة في الاستغراق: دفعاً للاشتراك.

 $(\Upsilon)$  في  $\hat{0}$  , 0 :  $\pi$ النكرة $\pi$ ، وهو تصحيف .  $(\Upsilon)$  في  $\hat{1}$  زيادة :  $\pi$ جاءني $\pi$  .

(٤) انفردت بهذه الزيادة آ. (٥) آخر الورقة (٨٣) من ي.

(٦) لم ترد الوار في غير ح.
 (٧) لفظ ن، ل، ح: «وأما».

(٨) سقطت الزيادة من ي .
 (٩) لفظ ن ، ل ، آ ، ص ، ي : «أو» .

(١٠) في ن، ل: وخلافاً،، ولم يوردا كلمة وعلى».

(١١) ما بين المعقوفتين ساقط من آ.

<sup>(</sup>١) في ح: دوالرابع،

والجواب عن الأوَّل : أنَّ «الألفَ واللامَ» للتعريف ـ فينصرفُ إلى ما السامعُ به أعرفُ.

فَإِنْ كَانَ ـ هَنَاكَ ـ عَهَدُ (١): فالسَّامُعُ بِهِ أَعْرِفُ، فانصَرْفَ إلَيْهِ. وإِنْ لَم يَكُنْ [هناكَ آن] عَهَدُ: كَانَ السَّامُعُ أَعْرِفَ بِالْكُلِّ مِن البَّعْضِ ؛ لأَنَّ الْكُلُّ واحدٌ، والبَّعْضَ كثيرٌ (٣) مختلفٌ: فانصرفَ إلى الكلِّ.

وأيضاً: لا يبعدُ أَنْ يُقالَ: إذا أريد بهِ العهدُ ـ: كانَ (٤) مجازاً، إلا أنَّهُ(٥) لا يحملُ عليه إلا بقرينة \_ وهي: العهدُ بينَ المتخاطبين؛ وهذا أمارةُ المجاز.

وعن الثاني: أنَّ دخولَ لفظتي (٦) «الكلِّ » و«البعض » لا يكونُ تكريراً ، ولا نقضاً بل [يكون(٢)] تأكيداً ، أو تخصيصاً .

وعن الثالث (^): أنَّ ذلكَ تخصيصُ بالعرفِ ـ كما في قولِهِ: «من دخلَ دارى أكرمتُهُ»؛ فإنَّه لا يتناولُ الملائكةَ، واللصوصَ، والله أعلمُ.

# المسألةُ السَّادسةُ:

«الجمعُ المضافُ» - كقولنا: «عبيدُ زيدٍ» - للاستغراق.

[و١١] الدليلُ [عليه ١٠٠] ما تقدُّم.

وأمّا «الكنايةُ"، فكقولهِ"، «قعلوا» \_ فإنّه يقتضِي مكنيّاً عنه [والمكنيُّ

<sup>(</sup>١) لفظ آ: «معهود».

<sup>(</sup>٢) لم ترد الزيادة في آ.

<sup>(</sup>٣) لفظ ل، ن: «كبير»، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) في ن، ي، ل، آ، ح: «يكون».

<sup>(</sup>٥) كذا في ص. ولعله الأنسب، وفي غيرها: «لأنه».

<sup>(</sup>٦) كذا في ص، وفي غيرها: «لفظي».

<sup>(</sup>٧) لم ترد الزيادة في ص.

<sup>(</sup>٨) آخر الورقة (١٨٣) من ن.

<sup>(</sup>٩) لم ترد الواو في ن، ي، ل، آ.

<sup>(</sup>١٠) انفردت بهذه الزيادة ص.

<sup>(</sup>۱۱) لفظ ن: «الكتاب»، وهو تحريف.

<sup>(</sup>١٢) في ص: «كقوله».

عنه (۱)] قد (۱) يكونُ للاستغراقِ، وقد لا يكونُ [كذلك (۱)] -: فالكنايةُ (۱) عنهُ - أيضاً - تكونُ كذلكَ .

# المسألةُ السَّابعةُ:

إذًا أمرَ جمعاً بصيغةِ الجمع : أفادَ الاستغراقَ [فيهم (٥٠] .

والدليلُ عليه: أنَّ السيِّدَ إذَّا أَشَارَ إلى جماعةٍ من غلمانِهِ ـ بقوله: «قوموا» فليسَ يتخلَّفُ عن القيامِ أحدُ (١) إلاَّ استحقَّ الذمَّ (١)؛ وذلكَ يدلُّ على أنَّ اللَّفظَ للشمول . ولا يجوزُ أن يضاف [ذلكَ (١)] إلى القرينة ؛ لأنَّ تلكَ (١) القرينة إنْ كانتُ من لوازم هذه الصيغة ـ: فقد حصلَ مرادُنا، وإلاً: فلنفرض (١٠) هذه الصيغة مجرَّدةً عنها، ويعودُ الكلامُ. والله أعلمُ.

<sup>(</sup>۱) ساقط من ن، ی، ل، آ.

<sup>(</sup>٢) في ن، ي، ل، آ: دوقد،

<sup>(</sup>٣) انفردت بهذه الزيادة آ.

<sup>(</sup>٤) في ن، ي، ل، آ: «والكتابة».

<sup>(</sup>a) لم ترد الزيادة في ي.

<sup>(</sup>٦) في ح: «واحدة».

<sup>(</sup>V) لفظ ص: «اللوم».

<sup>(</sup>٨) لم ترد الزيادة في ل، ن.

<sup>(</sup>٩) لفظ آ: «هذه».

<sup>(</sup>١٠) في ح: «فليفرض».



[الشطر]اناني من هذا القسم'؟) فيما أكحق بالعموم وليسركينه

<sup>(</sup>١) في أ: «الشرط»، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) لفظ ح: «الفن».

|  | <br><del></del> |
|--|-----------------|
|  |                 |
|  |                 |
|  |                 |
|  |                 |
|  |                 |
|  |                 |
|  |                 |
|  |                 |
|  |                 |
|  |                 |
|  |                 |
|  |                 |
|  |                 |
|  |                 |
|  |                 |
|  |                 |
|  |                 |
|  |                 |
|  |                 |
|  |                 |
|  |                 |
|  |                 |
|  |                 |
|  |                 |
|  |                 |
|  | •               |
|  |                 |
|  |                 |
|  |                 |
|  |                 |
|  |                 |
|  |                 |
|  |                 |
|  |                 |
|  |                 |
|  |                 |
|  |                 |
|  |                 |
|  |                 |
|  |                 |
|  |                 |
|  |                 |
|  |                 |
|  |                 |
|  |                 |
|  |                 |
|  |                 |
|  | _               |
|  | -               |
|  |                 |
|  |                 |
|  |                 |
|  |                 |
|  |                 |
|  |                 |
|  |                 |
|  |                 |
|  |                 |
|  |                 |
|  |                 |
|  |                 |
|  |                 |
|  |                 |
|  |                 |
|  |                 |
|  |                 |
|  |                 |
|  |                 |
|  |                 |
|  |                 |
|  |                 |
|  |                 |
|  |                 |
|  |                 |
|  | _               |
|  | •               |
|  |                 |
|  |                 |
|  |                 |
|  |                 |
|  |                 |
|  |                 |

# المسألةُ الأولى:

الواحدُ المعرَّفُ بلامِ الجنسِ لا يُفيدُ العمومَ: خلافاً للجبائي، والفقهاء، والمبرِّد.

لنا وجوه :

الأوَّل: أنَّ الرجلَ إذا قالَ: «لبستُ الثوبَ، وشربتُ الماءَ» ـ لا يتبادرُ (١) إلى الفهم الاستغراقُ.

الثاني : لا يجوزُ تأكيدُهُ بما يُؤكَّدُ (١) به الجمعُ (٢) .. فلا يقالُ: ١٩عاءني الرجلُ كلُّهم أجمعون».

الثالث: لا يُنعتُ بنعوتِ الجمع \_ فلا يقالُ: «جاءني الرجلُ القصارُ(٤)»، و«تكلَّم الفقيةُ الفضلاءُ».

فأمّا ما يروى من قولهم: «أهلكَ الناسَ الدرهمُ البيضُ، والدينارُ الصفرُ» - [ف-(٥)] - مجازُ؛ بدليل أنّه لا يطّردُ.

وأيضاً: «فالدينارُ الصفرُ» إِنْ كان حقيقةً: فالدينارُ الأصفرُ مجازُ، كما انَّ «الدنانيرَ الصفرَ» لَمّا كانَ حقيقةً: كانَ «الدينارُ الأصفرُ» إمَّا خطأً (٧)، أو مجازاً.

الرابع: البيع جزء من مفهوم «هذا البيع»، وإحلالُ هذا البيع يتضمّنُ إحلالَ البيع - فلو كان لفظُ البيع مقتضياً للعموم -: لزم من إحلال هذا البيع إحلالُ كلَّ بيع ؛ ومعلومٌ أنَّ ذلك باطلُ (^).

<sup>(</sup>١) لفظ ي: (يبادره.

<sup>(</sup>٢) لفظ ل، ن: وبتأكدي. (٣) لفظ ن، ي، ح، ص، ل: والجموع.

<sup>(</sup>٤) لفظ ن، ل: والنظاره. (٥) سقطت الفاء من ص.

 <sup>(</sup>٦) كذا في ص، آ، وهو الظاهر، وعبارة ح، ي: «الدنانير الصفر» وعبارة ن، ل:
 «الدينار الصفر».

فإنْ قلتَ: لِمَ لا يجوزُ أَنْ يُقالَ: «اللفظُ المطلقُ» إِنَّما يُفيدُ العمومَ بشرطِ العراء عن لفظ التعيين.

أو يُقال: «اللفظُ (١) المطلقُ « وإن (١) اقتضَى العموم - إلا أنَّ لفظَ التعيينِ يقتضى خصوصَهُ.

قَلت ("): أمَّا الأوَّلُ \_ فباطلُ؛ لأنَّ العدمَ لا مدخلَ (1) لهُ في التأثير.

وأمَّا الثاني: ـ فلأنَّه يقتضِي التعارضَ (٥)؛ وهو خلافُ الأصل .

الخامسُ (1): هؤ (٧) أنّا قد بيّنًا: أنَّ الماهيَّةَ غيرٌ، ووحدَّتَهَا [غيرُ (٨)]، وكثرتَها [غيرُ (٨)]، والاسمُ المعرَّفُ لا يفيدُ إلا الماهيَّة، وتلك الماهيَّةُ تتحقَّقُ ـ عندَ وجودِ فردٍ من أفرادِها؛ لأنَّ هذا الإنسان مشتملٌ على الإنسانِ ـ مع قيدِ كونهِ هذا: فالأتي بهذا الإنسان ـ آتِ (١) بالإنسانِ .

فالإتيانُ بَالفُردِ الواحدِ [من تلكَ الماهيّةِ ٣٠٠]، يكفي في العملِ بذلك النصّ.

فظهر: أنَّ هذا اللَّفظ لا ٢٠٠٠ دلالة لهُ ٢٠٠٠ على العموم ألبَّةً.

# احتجُوا بوجُوهِ:

أحدُها: أنّه يجوزُ أنْ يستثنَى منهُ الآحادُ الّتي تصلحُ أنْ تدخلَ ـ تحته ـ لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الْإِنسانَ لَفِي خُسْرٍ، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ (١٠) والاستثناءُ يُخرِجُ من الكلام ما لولاهُ ـ: لوجبَ دخولُهُ فيهِ ، وذلكَ [يدلُّ (١٠)] على كونِ هذَا اللّفظِ (١٠) عامًا.

- (١) آخر الورقة (١٣٤) من ح.
- (٤) في ن، ي، ل، آ: «دخل».
  - (٦) أخر الورقة (١٢٣) من آ.
- (٨) انفردت بهذه الزيادة ص.
  - (۱۰) في ح: «أتى».
  - (۱۲) في ن زيادة: «يجوز».
- (١٤) أخر الورقة (١٨٤) من ن.
  - (١٦) سقطت الزيادة من آ.

- (٢) لفظ ن: «فإن». (٣) لفظ آ: «قلنا».
  - (٥) لفظ ن، ل: «المعارض».
    - (٧) في غير آ: «وهو».
    - (٩) سقطت الزيادة من ن، ل.
      - (۱۱) ساقط من آ.
      - (١٣) لفظ ص: «فيه».
  - (١٥) الآية (٢) من سورة «العصر».
    - (۱۷) في ي: «اللفظة».

وثانيها: أنَّ «الألفَ واللامَ» للتعريفِ، وليسَ ذلكَ لتعريفِ الماهيَّةِ؛ فإنَّ ذلكَ قد حصل بأصل الاسم .

ولا لتعريفِ واحدٍ بعينهِ؛ فَإِنَّهُ [ليس(١)] في اللَّفظِ دلالةُ عليهِ، اللَّهُمَّ إلاَّ عندَ المعهودِ السابق؛ وكلامُنا فيما إذا لم يُوجدُ ذلكَ.

ولا لتعريفِ بعض مراتبِ الخصوص ؛ فإنّه ليسَ بعض تلكَ المراتبِ \_ أولَى من بعض (٢) \_: فلا بدُّ من الصرفِ إلَى الكلِّ.

وثالثُها: أنَّ ترتيبَ الحكمِ على الوصفِ مشعرٌ بالعمليَّةِ \_ فقولُهُ تعالى ﴿ وَأَحَلَّ اللهُ البَيْعَ ﴾ (٣) \_ [مشعرٌ (٤)] بأنّه إنّما صارَ حلالًا؛ لكونِهِ بيعاً؛ وذلكَ يقتضِي أنْ يعمَّ الحكمُ لعموم (٩) العلّةِ .

[ورابعُها: أنّهُ يؤكّدُ بما يؤكّدُ بهِ العمومُ ، كقوله: ﴿ كُلُّ الطّعامِ كَانَ حِلّا لِبَنِي إِسَرائيلَ ﴾ ؛ وذلكَ يدلُ على أنّه للعموم .

وخامسُها: أنّه يُنعتُ بما يُنعتُ بهِ العموم، كقوله تعالى: ﴿وَالنَّخْلَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ لَا اللَّهُ لَل اللَّهُ اللَّ

[و(٢)] الجوابُ عن الأوَّل ِ: أنَّ ذلكَ الاستثناءَ مجازَّ بدليل أنَّهُ يَقبِحُ (١٠) أنْ

<sup>(</sup>١) سقطت الزيادة من آ.

<sup>(</sup>٢) لفظ ص: «البعض».

<sup>(</sup>٣) الآية (٢٧٥) من سورة والبقرة،

<sup>(</sup>٤) لفظ ص: ويشعره، وسقطت من آ.

<sup>(</sup>٥) في ن، ي، ل: وبعموم ١.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفتين سقط من ن، ي، ل، آ، ح، وانفردت بإيراده ص. والآية الأولى فيه (٩٣) من سورة آل عمران، والثانية (١٠) من سورة ق، والثالثة (٣١) من سورة النّور. ويبدو أن هذين الوجهين من الاعتراض لم يردا فيما اطلع عليه الاصفهاني من نسخ المحصول ولذلك لم يتطرق إليهما. كما أن جواب المصنف عنهما لم يرد في ص. ولعل القرافي اطلع على نسخة فيها الوجه الخامس، فإنه قال: وعن قوله: «والنخل باسقات» إنه ليس وصفاً عند النحاة، لأن النخل معرفة، وباسقات نكرة. . فراجع: النفائس (٢/١٥٦ - ب).

<sup>(</sup>V) لم ترد الواو في ص. (A) لفظ آ: «يصح»، وهو تصحيف.

يقال: «رأيتُ الإنسانَ إلَّا المؤمنينَ»، ولو كانَ حقيقةً: لاطَّردَ(١).

ويمكنُ أَنْ يَقَالَ: إِنَّ الخسرانَ (٢) لَمَّا لَزَمَ كلَّ الناسِ إِلَّا المؤمنينَ -: جازَ هذا الاستثناءُ.

وعن الثاني: أنَّ «لامَ الجنس » تفيدُ (٣) تعيينَ (٤) الماهيّةِ ، لا تعيينَ (٩) الكليّة. الكليّة.

وعن الثالث: أنَّ ذلكَ اعتبارٌ (^) مغايرٌ للتمسُّكِ بنفسِ اللَّفظِ ـ ونحنُ لا نُنكرُ ذلكَ (١). والله أعلم.

# المسألةُ الثانيةُ:

الكلامُ في «الجمع (١١٠ المنكِّرِ» يتفرَّعُ على الكلامِ في أقلِّ الجمع - و [قد ١١٠] اختلفوا [فيه ١١٠] - فذهب القاضي ، والأستاذ [أبو إسحاق ١٢٠] ، وجمعٌ من الصحابة والتابعين: إلى أنَّ أقلَّ الجمع اثنان.

وقالَ أبو حنيفةً، والشافعيُّ ـ رحمهما آلله ـ: ثلاثةُ وهو المختار.

<sup>(</sup>١) في ي: «لا الطرد».

<sup>(</sup>٢) لفظ آ، ص، ح: «الخساره.

<sup>(</sup>٣) في ص، ح: «يفيد».

<sup>(1)</sup> في غير ص: «تعين».

<sup>(</sup>۵) في ن، ي، ل، آ، ح: «تعين».

<sup>(</sup>٦) لفط ن، ل: «عرف».

<sup>(</sup>V) لفظ ح: «النفس».

<sup>(</sup>٨) في ي: «الاعتبار».

<sup>(</sup>٩) لم يتطرق المصنف ـ رحمه الله ـ في تفسيره إلى هذا الاعتبار المغاير الذي يؤخذ منه العموم، بل اعتبر الآية من المجملات التي لا يجوز التمسك بها متابعاً في ذلك الإمام الشافعي ـ رضي الله عنه ـ فراجع ما قاله فيها في التفسير (٢١١/٣) ط. الخيرية.

<sup>(</sup>١٠) في آ زيادة: «المركب»، وهي زيادة مخلة لا داعي لها.

<sup>(</sup>١١) انفردت بهذه الزيادة ح.

<sup>(</sup>١٢) هذه الزيادة من ح. (١٣) لم ترد الزيادة في ص.

#### لنا وجوهُ :

الأوَّلُ: أَنَّ أَهِلَ اللَّغَةِ فَصَلُوا بِينَ التَّنْيَةِ وَالْجَمَّعِ ، كَمَا فَصَلُوا بِينَ الوَاحَدِ وَالْجَمَّعِ ـ: وَجَبَ أَنْ نُفَرَّقَ بِينَ التَّنْيَةِ وَالْجَمَّعِ ـ: وَجَبَ أَنْ نُفَرِّقَ بِينَ التَّنْيَةِ وَالْجَمَّعِ ..

الثاني: أنَّ صيغةَ الجمع تُنعتُ() بالثلاثةِ فما فوقَها، وبالعكس ؛ يقالُ: «جاءني رجالٌ ثلاثةٌ»، و«ثلاثةُ رجالٍ» ولا تُنعتُ () بالاثنينِ \_ فلا يقالُ: «رجالٌ اثنانِ»()، و[لان)] «اثنان رجالٌ».

الثالث: أنَّ أهل اللَّغةِ فصَلُوا بينَ ضميرِ التثنيةِ، وضميرِ الجمع \_ فقالوا في الاثنين: «فعَلا»، في الاثنين: «فعَلا»، وفي الثلاثةِ (٥): «فعَلُوا»، وفي الأمرِ (١) الاثنين: «أفْعَلا»، وفي (٧) الجمع : «أفْعَلُوا».

احتجُوا بالقرآن، والخبر (^)، والمعقول ِ:

أَمًّا القرآنُ - فبقوله تعالى: ﴿وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ﴾(١) والمرادُ: داودُ وسليمانُ .

<sup>(</sup>١) لفظ ح: «ينعت».

<sup>(</sup>٢) في ن، ي، ل، آ: «ينعت».

<sup>(</sup>٣) لفظ ن، ل: «اثنين»، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) لم ترد الزيادة في ص.

<sup>(</sup>٥) لفظ آ: والثالثة.

<sup>(</sup>٦) عبارة آ: وأمر الاثنين، وعبارة ص: وفي الاثنين،

<sup>(</sup>٧) في ي، آ: دوللجمع، وفي ن، ل: دوالجمع،

<sup>(</sup>٨) لفظ آ: دوبالخبر.

<sup>(</sup>٩) الآية (٧٨) من سورة الأنبياء وراجع تفسير المصنف (٢/٦١٦). - ٣٧١ -

وبقوله تعالى: ﴿إِذْ تَسَوِّرُوا(١) الْمِحْرَابَ ﴾ (١) ـ وكانا اثنين؛ لقوله تعالى: ﴿ خصمان ﴾ (٣).

وبقوله: ﴿ إِذْ دَخَلُوا على دَاوُدَ فَفَرِعَ مِنهُمْ قَالُوا لَا تَخَفُ خَصْمَانِ ﴾ ('').
وبقوله: عَزُّ وجلَّ: في قصةِ موسَى وهارونَ: ﴿ إِنَّا مَعَكُم مُستَمِعُونَ ﴾ ('').
وبقــولـه تعـالى ('') \_ حكـاية عن يعقـوبَ \_: ﴿ عَسَى اللهُ أَن يَأْتِينِي بِهِمْ
جَمِيعاً ﴾ ('') والمرادُ: يوسفُ وأخوهُ.

وبقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا ﴾ (^) ] وبقوله تعالى: ﴿ إِنْ تَتُوبًا إلى اللهِ فقد صَغَتْ قُلُوبُكُما ﴾ (^). وأمّا \_ الخبر \_ فقوله \_ ﷺ: «الاثنان فما فوقَهُما جماعَةُ » ( ( ).

<sup>(</sup>١) آخر الورقة (٨٣) من ي.

<sup>(</sup>٢) الآية (٢١) من سورة ص.

<sup>(</sup>٣) كلمة من الآية (٢٢) من سورة ص، وقد زيد في نسخة ص «اختصموا» وليس في هذه الآية «اختصموا»، وهي من الآية (١٩) من سورة الحج، وسيأتي جواب الإمام المصنف عنها في ص (٣٧٢)، إذ إن موضع الاستشهاد في الآيتين واحد، كما أنّ الجواب عنهما واحد كذلك.

<sup>(</sup>٤) أمن الآية (٢٢) من سورة ص!

<sup>(</sup>٥) الآية (١٥) من سورة الشعراء.

<sup>(</sup>٦) العبارة في ص: «ويقول يعقوب».

<sup>(</sup>٧) الآية (٨٣) من سورة يوسف.

<sup>(</sup>A) ما بين المعقوفتين ساقط من ن، ل، والآية (٩) من سورة «الحجرات».

<sup>(</sup>٩) الأية (٤) من سورة «التحريم».

<sup>(</sup>١٠) هذا الحديث مشهور عند الأصوليين، وقد استدل به بعضهم على أن الجمّع يطلق على ما فوق الواحد، أو وضع للاثنين فما فوقهما. وعلى أن الحقيقة الشرعية ـ مقدمة على الحقيقة اللغوية.

وقد أخرجه \_ من طريق أبي موسى الأشعري \_ ابن ماجه في السنن وابن عدي في الكامل، بلفظ: واثنان فما فرقهما جماعة.

وأمَّا المعقولُ \_ فهو(١): أنَّ [معنى(١)] الاجتماع (١) حاصلٌ في الاثنين.

والجوابُ<sup>(۱)(۱)</sup> عن الأوَّل : أنَّه تعالى كَنَّى عن المتحاكمين، مضافاً إلى كنايتِهِ عن الحاكم عليهِمَا<sup>(۱)</sup>؛ فإنَّ المصدر<sup>(۱)</sup> قد يُضافُ إلى المفعول ، وإذا اعتبرنا المتحاكِمين مع الحاكم كانوا ثلاثةً.

وأمّا قوله تعالى: ﴿إِذْ تَسَوْرُوا الْمِحْرَابَ ﴾ مع قوله: ﴿ خَصمانِ ﴾ م فجوابه: أنَّ الخصمَ في اللَّغةِ للواحدِ والجمع من الكلفيف ، يقال: «هذا خصمي، وهؤلاءِ خصمِي »، واهمذا ضيفي، وهؤلاء [ضيفي (١٠٠]»؛ قال الله تعالى: ﴿إِنَّ هُؤلاءِ ضَيفِي ﴾ (١٠).

#### = وابن عدي أيضاً.

وأخرجه به \_ من طريق عبد الله بن عمرو \_ الدارقطني في السنن أو: أفراده، على ما في المقاصد، وأخرجه به \_ من طريق الحكم بن عمير الأزدي \_ ابن سعد في الطبقات، وأبو القاسم البغوي في معجم الصحابة، وأبو منصور البارودي في معرفة الصحابة.

على ما في الفتح الكبير (1/13). وانظر التيسير للمناوي (٣٣/١) ط بولاق، وفيض القدير له (١٩٣/١). وفي كشف الخفا (٤٧/١) كلام عنه تحسن مراجعته. وقد ورد في المقاصد الحسنة (ص٢١) بلفظ «الاتفاق». وذكر السخاوي ـ ضمن من أخرجه من طريق أبي موسى ـ الطحاويُّ في شرح معاني الآثار، وأبا يعلى في مسنده، والحاكم في مستدركه.

وورد بهذا اللفظ في الشرح الكبير للرافعي، وقال الحافظ في التلخيص الحبير (٢٦٤/٢): «رواه ابن ماجه والحاكم من حديث أبي موسى الأشعري» ثم تكلم عن بعض رجال سنده، وبين طرقاً أخرى له. وقال ابن الديبع في «تمييز الخبيث من الطبب» ص(٦) ط محمد صبيح: «أخرجه ابن ماجه، والدارقطني والحاكم وغيرهم من حديث أبي موسى مرفوعاً بهذا اللفظ وهو ضعيف» ا. هد. وانظر بقية كلامه.

- (1) لفظ آ: «وهو». (٢) انفردت بهذه الزيادة ص.
  - (٣) لفظ ن، ص، ل: «الإجماع» وهو تصحيف.
- (٤) لم ترد الواو في ص. (٥) آخر الورقة (١٣٥) من ل.
- (٦) في ن، ل، ح: «عليها». (٧) آخر الورقة (١٨٥) من ن.
- (٨) سقطت الزيادة من ن. (٩) الأية (٦٨) من سورة الحجر.

وهو الجوابُ عن التمسُّك بقوله تعالى: ﴿هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا﴾ وقوله: ﴿فَقَرْعَ مِنْهُم ﴾(١)(٢).

وأمّا قولَه تعالى: ﴿إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ ﴾ \_ فالمرادُ: موسى، وهارونُ، وفرعونُ.

وأمَّاقول ه تعالى: ﴿عَسَى اللهُ أَنْ يَأْتِينِي بِهِمْ جَمِيعاً ﴾ فالمرادُ [به ٣٠]: يوسفُ وأخوهُ ، والأخ الثالثُ الذي قالَ: ﴿فَلَنْ أَبْرَحَ الأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي ﴾ (٤) وقوله (٥) تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتانِ مِنَ المُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا ﴾ \_ فكلُ طائفةٍ جمعً .

وأمّا قوله تعالى: ﴿ وَفقد صَغَتْ قُلُوبُكُما ﴾ - فجوابه: أنّه قد يُطلقُ اسمُ «القلب» على الميلِ الموجودِ (١) في القلب، فيقالُ للمنافِق: إنّهُ «ذو لسانين وذو وجهين وذو قلبين»، ويقالُ للّذي لا يميلُ إلا إلى الشيءِ (١) الواحدِ: «له قلبٌ واحدٌ، ولسانُ واحدٌ».

ولما خالفتا (^) أمر الرسول \_ يَجْنَةُ \_ ونَمَّتَا (\*) بأمر ماريّةَ ( ( ) وقع في قلبيهِ مَا دواع مختلفة ، وأفكار متباينة \_ : فصع أنْ يكونَ المراد من القلوب هذه الدواعي ؛ وإذا صع ذلك \_ : وجب حملُ اللّفظِ عليها ( ( ) لأنَّ القلبَ لا يُوصفُ «بالصغو» إنَّما يوصفُ الميلُ به ( ) .

 <sup>(</sup>١) راجع: التفسير الكبير حيث قرر المصنف اعتراض المعترض بشكل أكثر تفصيلاً
 مع أجوبته عليه (١٣٨/٧).

<sup>(</sup>٢) آخر الورقة (١٢٥) من ح. (٣) لم ترد الزيادة في ص، آ.

<sup>(</sup>٤) الآية (٨٠) من سورة يوسف. وراجع تقصيل جواب المصنف هذا عن الاستدلال بالآية في التفسير (٩/٥٥٠).

<sup>(</sup>٥) كان الأولى التعبير بـ «وأما قوله».

<sup>(</sup>٦) آخر الورقة (١٢٤) من آ. (٧) عبارة آ: «شيء واحد».

<sup>(</sup>A) لفظ ن، ي، ل، آ: «خالفاً».(۹) في ل، ن، ي، آ: «ونما».

<sup>(</sup>١٠) هي مارية القبطية، أم ولد رسول اللهِ \_ ﷺ \_ إبراهيم، أهداها إليه المقوقس.

<sup>(</sup>۱۱) لفظ آ: «عليه».

<sup>(</sup>۱۲) يقال: صغيت إلى كذا أصغى بفتحتين: ملت، وصغت النجوم مالت للغروب = - ۲۷۴ - '

وأما الحديث \_ فهو محمولٌ على إدراكِ فضيلةِ الجماعةِ.

وقيل: إنّه ﷺ: «نهى عن السفر إلّا في جماعةٍ»(١) ثمَّ بيَّن أنَّ «الاثنين فما فوقهَما(١) جماعةً» ـ في جواز السفر.

وأمّا المعقولُ \_ فجوابُهُ: أنَّ البحثَ ما وقعَ عما تفيدُه (٢) لفظةُ الجمع ِ ، بل عمّا يتناولُهُ لفظُ الرجال ِ والمسلمينَ \_ فأين أحدُهُما من الآخر (٤٠٠) والله أعلمُ .

#### المسأنة الثالثة:

«الجمعُ المنكّر» يُحملُ \_ عندنا() على أقلَ الجمع \_ وهو الثلاثةُ \_: خلافاً للجبائي؛ فإنّه قال: يحملُ على الاستغراق().

= وصغى يصغى صغى من باب تعب راجع: المصباح (٥٢٢/١) وقد نقل المصنف ـ رحمه الله ـ في التفسير عن الفراء قوله: «وإنما اختير الجمع على التثنية، لأن أكثر ما يكون عليه المجوارح اثنان أثنان في الإنسان ـ كاليدين والرجلين والعينين فلما جرى أكثره على ذلك: ذهب بالواحد منه مذهب الاثنين». فراجع التفسير (١٧٣/٨).

(١) والذي في المقاصد الحسنة ص(٢١): ٥... وفي لفط لأحمد عنه أنه على رأى رجلًا يصلي وحده، فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام رجل فصلى معه، فقال: «هذان جماعة».

(٢) لفظ ن، ي، ل، آ: «فوقها».

(٣) كذا في ص، ح، وفيما عداهما: «يفيد».

(٤) راجع: نفائس القرافي (٢/٢٥)، والكاشف (٢١٢/٢) وما بعدها للاطلاع على جملة أقوال العلماء وأدلتهم التي تكاد تكون متكافئة كما صرح بذلك الأصفهاني، وتأمل قول القرافي: «في نحو اثنتين وعشرين سنة أورد هذا السؤال على الفضلاء، ولم يحصل لي ولا لهم جواب، وهو أن الخلاف في هذه المسألة غير منضبط ولا متصور... المخ.

وأظنه لو تأمل كلام المصنف فضل تأمل مع ما ورد في معتمد أبي الحسيل لأدرك أن المسألة منحصرة في بحثين: أحدهما: ما تفيده كلمة (ج، م، ع)، وهذا لا خلاف فيه إنما الخلاف: في الصيغ التي يطلق عليها لفظ الجمع - كما ذكر المصنف - هل تفيد الاثنين حقيقة، أو الثلاثة. فراجع: المعتمد (٢٤٨/١ - ٢٤٩).

(٥) عبارة ح: «عندنا يحمل».

(٦) راجع الخلاف بين شيوخ الاعتزال في هذه المسألة من ناحية وبين الحبائيّ وبيننا - ٣٧٥ ـ . لنا: أنَّ لفظَ (١) «رجال » يمكنُ (٢) نعتُهُ بأيَّ جمع شئنا \_ [ف (٣)] يقالُ: «رجالُ ثلاثةٌ ، وأربعةٌ ، وخمسةٌ »؛ فمفهوم قولكَ: «رجالُ » يمكن جعلُهُ (٤) موردَ (٩) التقسيم لهذه (٢) الأقسام .

والمُوردُ للتقسيم بالأقسام يكونُ مغايراً لكلِّ واحدٍ ـ من تلكَ الأقسام ، وغيرَ مستلزم لها ـ: فَاللَّفظُ الدَالُ على ذلكَ الموردِ لا يكونُ لهُ إشعارٌ بتلكَ الأقسام : فلا يكونُ دالاً عليها.

وأمَّا الثلاثةُ(٧) \_ فهي ممًّا لا بدُّ منها \_: فثبتَ أنَّها تفيدُ الثلاثةَ فقط.

احتجَّ الجبائيُّ: بأنَّ حملَهُ على الاستغراقِ ـ حملٌ لهُ على جميع ِ حقائقهِ ؛ [وذلكَ أولى من حملِهِ على بعض حقائقه] (^).

والجبّائيّ - هو: قاضي القضاة محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمران بن أبان - مولى أمير المؤمنين عثمان بن عفان - رضي الله عنه - يكنى بأبي عليّ وهو وابنه أبو هاشم من أثمة المعتزلة، ويطلق عليهما: الجُبّائيّان. توفي سنة (٣٠٣)هـ من تلامذته إمام الأشاعرة أبو الحسن وقد أورد ابن السبكيّ في طبقاته (٢/ ٢٥٠) وما بعدها من طبعة الحسينية جملة من المناقشات جرت بينهما. وانظر: تاريخ دول الإسلام (١/ ١٤٥)، والعبر (٢/ ١٢٥) والبر (٢/ ١٢٥) من القسم الأول من هذا الكتاب، حيث ترجم له هناك - أيضاً - بإيجاز.

<sup>=</sup> من ناحية أخرى في المعتمد (٢٤٦/١ - ٢٤٧).

<sup>(</sup>١) في غير ص: «لفظة».

<sup>(</sup>٢) لفظ ص: «يمكننا».!

<sup>(</sup>٣) لم ترد الفاء في آ.

<sup>(</sup>٤) في آ، ي، ح: «أن يجعل»، وفي ل، ن: «أن يكون».

 <sup>(</sup>٥) عبارة ص: «مورداً للتقسيم».

<sup>(</sup>٦) في ل، ن: «هذه»، ولفظ ص: «بهذه».

<sup>(</sup>٧) لفظ ن، ل: والثلاث.

 <sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفتين لم يرد في ن، ي، ل، آ، وقوله: «أولى» في ح «أو إلى» وهو تحريف.

[و(١)] الجواب: أنَّ مسمَّى هذا الجمع ِ «الثلاثةُ(١)» ـ من غيرِ بيانِ عدم ِ الزائدِ(١) ووجودِه.

و(4) لا شكَّ أنَّه قدرٌ مشتركٌ بينَ الثلاثةِ فقط، وبينَ الأربعةِ، وما(9) فوقَها. وقد بيَّنا: أنَّ اللَّفظَ الدالَّ على ما بهِ الاشتراكُ بينَ أنواع ، لا دلالةَ (٢) فيه (٧) \_ ألبتَّة \_ على شيءٍ من تلكَ الأنواع : فضلًا عن أن يكونَ حقيقةٌ فيها: فبطلَ قولُهُ: «إنَّ حملَ (٨) هذا اللفظِ على الاستغراقِ \_ يقتضي حملَهُ على جميع (١) حقائقه (١) والله أعلمُ.

# المسألة الرابعة:

قوله تعالى: ﴿لا يَستوي أصحابُ النَّارِ وأَصْحابُ الجَّنَّةِ ﴾(١٠) لا يقتضي نفي الاستواءِ في جميع الأمور: حتى في القصاص؛ لوجهين:

الأوَّل: أنَّ نفي الاستواءِ أعمُّ [من نفي الاستواءِ(١١)] - من كل الوجوه، أو من بعض (١٦)؛ والدالُّ على القدْرِ المشتركِ بينَ القسمين - لا إشعارَ فيه بهما.

الثاني: أنّه إمّا أنْ يكفي في إطلاق لفظ «المساواة» الاستواء [من بعض (١٣) الوجوه]، أو لا بدُّ فيهِ من الاستواء من كلّ الوجوه.

<sup>(</sup>١) لم ترد الواو في ص.

<sup>(</sup>٢) في ي: «للثلاثة».

<sup>(</sup>٣) في ن، ح، ل: ١١لزوائد،

<sup>(</sup>٤) لفظ ن، ل: وفلاه.

<sup>(</sup>٥) لفظ آ: هفماه.

<sup>(</sup>٦) في ن، ل: «الدلالة» وهو تصحيف.

<sup>(</sup>V) لفظ آ، ح: «له».

<sup>(</sup>A) لفظ آ: «حكم»، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٩) آخر الورقة (١٨٦) من ن.

<sup>(</sup>١٠) الآية (٢٠) من سورة الحشر.

<sup>(</sup>١١) ساقط من آ.

<sup>(</sup>١٢) كذا في آ، وفي غيرها: ومن بعضهاء، والأنسب ما أثبتنا.

<sup>(</sup>١٣) ساقط من ي.

والأوَّلُ باطلٌ، وإلاَّ: لوجبُ إطلاقُ لفظِ المتساويين(١) على جميع (١) الأشياء؛ لأنَّ كل شيئين ـ فلا بدَّ وأنْ يستوبًا في بعض الأمور ـ: من كونهَما الأشياء؛ لأنَّ كل شيئين ـ فلا بدَّ وأنْ يستوبًا في بعض الأمور ـ: من كونهَما معلومين ومذكورين، وموجودين (١)، وفي سلب ما عداهُمَا عنهُما، ومتى صدقَ عليه المساوي -: وجبَ أنْ يكذب (١) عليه غيرُ المساوي (١٠)؛ لأنَّهما ـ في العرف ـ عليه المتناقضين ـ فإنَّ مَنْ قالَ: «هذا يساوي ذاكَ» فمنْ أرادَ تكذيبه ـ قالَ: «إنَّه (١٠) لا يساويه».

والمتناقضانِ لا (٢) يصدُقانِ \_ معاً: فوجبَ أَنْ لا يصدقَ على شيئينِ (١٠). [أَلْبَتَةَ] أَنَهما [متساويانِ و(١)] غيرُ متساويينِ؛ ولَمّا كانَ دلكَ باطلاً: علمنا أنّه يُعتبرُ في [المساواة (١٠)] المساواة من كلّ الوجوه \_ وحينئذ: يكفي في نفي المساواة (١٠) المساواة (١٠). نِفيُ الاستواءِ من بعض الوجوه؛ لأنَّ نقيضَ الكلِّي هو الجزئيُّ.

فإذنْ قولُنا: لا يستويانِ ـ لا يفيدُ نفيَ الاستواءِ من جميع ِ١٠٠ الوجوه ٢٠٠٠. والله أعلمُ .

<sup>(</sup>١) في ح: «المساوات»، وفي ن، ل: «المساويين».

<sup>(</sup>٢) لفظ آ: «بعض»، وهو تصرف من الناسخ.

<sup>(</sup>٣) في ح تقدم لفظ «موجودين» على مذكورين». .

<sup>(</sup>٤) لفظ آ: «يكون»، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) في آ: «المتساوي».

<sup>(</sup>٦) انفردت بهذه الزيادة ص.

<sup>(</sup>٧) آخر الورقة (١٣٦) من ل.

<sup>(</sup>A) سقطت من ن، ل، وعبارة ح: «ألبتة على شيء».

<sup>(</sup>٩) سقطت هذه الزيادة من غيرح.

<sup>(</sup>١٠) سقطت من ل، ن، ولفظ أ: «المتساويان».

<sup>(</sup>١١) لفظ ص: دالاستواء.

<sup>(</sup>١٢) لفظ ص: دكل،

<sup>(</sup>١٣) بهذه الآية تمسُّك بعض الشافعيَّة \_ في أنَّ المسلم لا يقتل بالذمي، وإن كان متمسك الشافعي ـ رضي الله عنه ـ قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يقتل مؤمن بكافر، كما في الأم (٣٨/٦). والذين تمسكوا من الشافعية بهذه الآية قالوا: نفي الاستواء يقتضي نفيه =

### المسألةُ الخامسة :

إذا قالَ الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ ﴾ (١) [فهذا(٢)] لا يتناولُ الأمَّة.

«من جميع الوجوه، فلو قتل المسلم بالكافر: لحصل بينهما استواء في القصاص. ومنع الحنفية هذا العموم وقالوا: «إذا وقع التفاوت ولو من وجه واحد فإنه يفي بالعمل بالآية». وعليه فلا تعارض هذه الآية عموم آيات القصاص ووافقهم المعتزلة واعتبروا المراد «بنفي المساواة» نفيها في الفوز الأخروي. وقد وافق المصنف ـ رحمه الله ـ وأتباعه الحنفية والمعتزلة في هذه المسألة. فراجع: المعتمد (٢١٩٩١ - ٢٥٠)، والكاشف (٢١٥/٢)، وما بعدها، والنفائس (٢/ ١٦٠) وقيد العموم في الأمور التي يمكن نفيها، ومنه أخذ الإسنوي هذا القيد. فانظر شرحه على المنهاج (٢١٥/٣) وما بعدها. ط السلفية، وط. التوفيق (٢/ ٢٩)، ولما كانت صورة المسألة المتنازع فيها: أن يدخل النفي أو الشرط على فعل متعد لم يقيد بشيء تطرقوا إلى مثل قوله: «لا آكل»، وهإن أكلت فعبدي حره فأبو حنيفة ـ رضي الله عنه ـ لم يعتبر هذا عامًا، وحينئذ فلا يقبل التخصيص لأنه فرع العموم، ومذهب الشافعي ـ رضي الله عنه ـ أه المحسول لمقالة أبي حنيفة، وقال: «إن نظره فيها دقيق» (٢/ ٢٥٤) مع أن المصنف لم المحصول لمقالة أبي حنيفة، وقال: «إن نظره فيها دقيق» (٢/ ٢٥٤) مع أن المصنف لم يتطرق إلى الصورة الثانية في هذه المسألة وإنما أفردها في مسألة خاصة ـ ستأتي ـ واكتفى ببحث هذه المسألة من خلال الآية المذكورة فقط.

أما في المنتخب فقد مثّل للمسألة بنحو قوله: «والله لا آكل» ونوى مأكولاً معيناً: صحت نيته عند فقهائنا وبه قال أبو يوسف وعند أبي حنيفة: لا يقبل التخصيص. وهو الحق راجع: (ورقة ٦٦ - ب). ولم يتطرق للآية، وأما الحاصل فقد تابع المحصول في الاقتصار على بحث الآية وحدها فقال: المسألة الرابعة: قوله: «لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة» لا يقتضى نفى عموم الاستواء لوجهين: الخ قراجع: ورقة (٤٥ - ب) منه.

وعبارة التحصيل: واختلف أيضاً في قوله تعالى: «لا يستوي» والمختار عند الشافعي \_ رضي الله عنه \_ أنه لسلب الاستواء بينهما في القصاص، واختار الإمام خلافه. وذكر الدليلين اللذين ذكرا في المحصول فراجع الورقة (٥٨ - ب). وانظر المسألة الثامنة من هذا الباب.

(۱) تكرر خطاب الله ـ تعالى ـ لنبيّه ـ صلى الله عليه وآله وسلّم ـ في مواضع متعددة من الكتاب العزيز منها أول سورة الأحزاب، والطلاق والتحريم، و(۱۱) منها، و(٦٤)، و(٧٠) من سورة الأنفال، و(٧٣) من سورة التوبة. (٢) لم ترد الزيادة في ن. وقال قومٌ: ما يثبتُ ـ في حقّه ـ يثبت ـ في حقّ غيره ـ إلّا ما دلَّ الدليلُ على أنّهُ من خواصّه.

وهؤلاءِ إنْ زَعَموا: أنَّ ذلكَ مستفادٌ من اللَّفظ \_ فهو جهالَةُ(١).

وإنْ زَعموا: أنّه [مستفادٌ(٣]]، من دليل آخر وهو قوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾ (٣) وما يجري مجراه .. فهو خروجُ عن(١) هذه المسألةِ؛ لأنَّ الحكم ـ عنده ـ إنّما وجبَ على الأمّةِ، لا بمجردِ الخطابِ المتناولِ [للنبيِّ فقط؛ بل بالدليل الآخر.

وإذا ثبتَ ذلكَ: ثبتَ \_ أيضاً \_ أنَّ الَخطابَ المتناوِلَ(°)] بوضعِهِ للامَّةِ، لا يتناولُ الرسولَ \_ ﷺ \_ .

# المسألة السَّادسة:

اللّفظ الّذي يتناولُ المذكّر و(١) المؤنّث \_ إمّا أنّ يكونَ مختصّاً بهما \_ [وهو(٧)] كلفظ «الرجال » للذكور و«النّساء» للإناث؛ أو لا يكونَ \_ وهو على قسمين:

أحدُهما: ما لا يتبيّنُ فيه تذكيرٌ ولا تأنيثُ: كصيغةِ «مَنْ»، وهذا يتناولُ (^) الرجالَ والنساءَ.

ومنهم من أنكره.

لنا: انعقادُ الإجماع على أنَّه إذا قَالَ: «مَنْ دَخَلَ الدارَ من أرقائِي ١٠٠ لـ

<sup>(</sup>١) آخر الورقة (١٢٦) من ح.

<sup>(</sup>٢) لم ترد الزيادة من ن.

<sup>(</sup>٣) الآية (٧) من سورة «الحشر».

<sup>(</sup>٤) لفظ ن: ومن».

 <sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين ساقط من ي، وقوله: «للنبي، في ن، ل: «النبي».

<sup>(</sup>٦) لفظ ي: «والمؤنث».

<sup>(</sup>٧) في ن، ي، ل: هفهوه، ولم ترد في آ.

<sup>(</sup>٨) عبارة ن، ي، ل، آ، ح: «وهذه تتناول»، وكلاهما صحيح.

<sup>(</sup>٩) في ن، ي، ل، ح: «أقاربي»، وهو تصحيف.

فهو حرًّ»، فهذا لا يتخصَّصُ (١) بالعبيدِ، وكذا لو أوصى بهذه الصيغةِ، أو ربطَ بها توكيلًا، أو (١) إذناً في قضيَّةٍ من القضايا.

احتجُّوا بقول العرب: «مَنْ» «منانِ» «منون» «مَنةُ» «منتانِ» «مناتُ» ("). والجوابُ: أَنَّ ذلك ـ وإن كان جائزاً إلا أنَهم اتَّفقوا على أنَّ الأصحَّ (") استعمالُ لفظِ «مَنْ» في الذكور والإناث.

القسمُ الثانِي: مَا تَتَبَيَّنُ (°) فيه (۱) علاماتُ (۱) التذكيرِ والتأنيثِ \_ كقولنا (۱۰): «قامً»، («قاما» (۱۰) «قامُوا»، «قامتُ»، «قامَتا»، «قُمْنَ».

واتَّفقوا على أنَّ خطابَ الإِناثِ لا يتناولُ الذكورُ ((۱)، واختلفوا: في أنَّ خطابَ الذكور هل يتناولُ الإِناثَ؟ والحقُّ: لا.

لنـــا: أَنَّ الجمْعَ تضعيفُ الواحدِ (١١٠)، وقولُنا: «قامَ» لا يتناولُ المؤنَّثَ. فقولُنا: «قامُوا» ـ الّذي هو تضعيفُ قولنا: «قامَ» ـ: وجبَ أَنْ لا يتناولَ المؤنّثَ.

<sup>(</sup>١) آخر الورقة (١٢٥) من آ.

<sup>(</sup>٢) في غير ص: ﴿وَأَذْنَا ۗ وَمَا أَثْبَتَنَاهُ أَنْسُبِ.

<sup>(</sup>٣) راجع الفقرة (١) من هامشنا على ص(٣٤٨) من هذا القسم من الكتاب، وص (٣٥٦) منه، وكتاب سيبويه (٤٠٢/١). وراجع: «مغني اللبيب لمعرفة ما أورده من أحكام «من» في استعمالاتها المختلفة: (٢/١٩). وانظر الخصائص (١٣٠/١)، و(١٣٢). وراجع: النفائس (١٦١/٢) فقد ذكر القرافي أن هذا الاستعمال شاذ في اللغة.

<sup>(1)</sup> كذا في ص، ح، وهو المناسب، وعبارة ن، ي، ل، آ: «أنه لا يصح».

<sup>(</sup>٥) لفظ ح: «يتبين»، وفي ن: «تبين».

<sup>(</sup>٦) لفظ ذ، ل: «به».

<sup>(</sup>٧) في غير آ: «علامة».

<sup>(</sup>A) آخر الورقة (٧٤) من ص.

<sup>(</sup>٩) سقطت الزيادة من ي.

<sup>(</sup>١٠) آخر الورقة (١٨٧) من ن.

<sup>(</sup>١١) لفظ ح: اللواحد،

احتجُوا: مِأنَّ أهلَ اللَّغةِ قالوا: إذا اجتمعَ التذكيرُ والتأنيثُ ـ: غُلِّبَ التذكيرُ.

والجوابُ: ليسَ المرادُ ما ذكرتموهُ، بل المرادُ (١): أنَّه متَى أرادَ مريدٌ أنْ يُعَبِّرُ عن الفريقين بعبارةٍ واحدةٍ ـ كانَ الواجبُ ـ هو التذكير. والله أعلمُ.

# المسألةُ السَّابِعةُ:\_

إذَا لم يمكن إجراءُ الكلامِ على ظاهرِهِ إلا بإضمارِ شيءٍ فيه - ثمَّ هناكَ أمورُ كثيرةٌ يستقيمُ الكلامُ بإضمارِ (٢) أيَّها كانَ -: لم يجُزْ إضمارُ جميعها؛ وهذا هُوَ المُزادُ من قولنَا (٣): «المقتضى لا عمومَ لهُ (٢)» - مثالُهُ: قولُهُ عليهِ السلامُ: «رُفعَ عن أُمَّتي الخطأ والنِّسيانُ».

فهذا الكلامُ لا يمكنُ إجراؤهُ على ظاهِرِهِ، بل لا بدَّ وأنْ نقولَ: [المرادُ(٥)] «رُفعَ عن أُمَّتي حُكمُ الخطأ».

ثم ذلك الحكم: قد يكونُ في الدنيا: «كإيجابِ الضمانِ»، وقد يكونُ في الآخرةِ «كرفع التأثيم ».

فنقولُ: إنُّهُ [لا يَجُوزُا ] إضمارُهُما معاً.

<sup>(</sup>١) آخر الورقة (٨٤) من ي.

<sup>(</sup>٢) لفظ ن، ي، ل، آ: هبإضماراتها،، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) في ح: «قول الفقهاء».

<sup>(</sup>٤) عبارة التحصيل: «الاقتضاء لا عموم له»، انظر ورقة (٥٩ – آ) ولم يذكر هذا في الحاصل، والمنتخب، وراجع الحاصل (٣٦٣)، والمراد بقولهم: «المقتضى» محذوف معتبر استدعاه صدق الكلام أو صحته. وهذا على اصطلاح الشافعية، وأبي زيد الدبوسي من الحنفية. وأما جمهور الأحناف فالمقتضى عندهم: معنى يفهم إلزاماً لأجل تصحيح الكلام، أو صدقه: مثل «المأكول» في لا آكل. لا مثل الحديث المذكور. راجع سلم الوصول للشيخ بخيت (٢/١٦)، وبهذا العنوان أوردها الغزالي في المستصفى (٢/١٦)، والأمدي في الأحكام (٢/٢٦).

 <sup>(</sup>٥) لم ترد هذه الزيادة في غير ص.
 (٦) سقطت الزيادة من ن، ل.

لنـــا: أنَّ الدليلَ ينفِي جوازَ الإضمارِ، خالفناهُ(١) في الحكم ِ الواحدِ؛ لأجل ِ الضرورةِ، ولا ضرورةَ في غيرهِ ـ: فيبقَى على الأصل .

وللمخالفِ أَنْ يقولَ: ليسَ إضمارُ أحدِ الحكمينِ \_ بأَوْلَى (٢) من الآخرِ. فإما أَنْ لا تضمر (٣) حكماً أصلاً \_ وهو غيرُ جائزٍ، أو تضمر (١) الكلَّ \_ وهو المطلوب.

# [المسألةُ الثَّامنةُ] ("): ـ

المشهورُ من قول فقهائِنَا: أنّه لو قالَ: «[و(١)]الله لا آكلُ (١)» فإنّه يعمُّ جميع المأكولات، والعامُّ يقبلُ التخصيص، فلو نوَى مأكولاً دونَ مأكول ٍ: صحَّتْ نيَّتُهُ، وهو قولُ أبي يوسفَ (١٠).

<sup>(</sup>١) لفظ ن، ل: «خالفنا».

<sup>(</sup>٢) فيما عدا آ: «أولى».

<sup>(</sup>٣) لفظ ذ، ل، ص، آ: ايضمره

<sup>(</sup>٤) فيما عداح، ي: «يضمر». قلت: وقد أحاب الأمدي عن هذا الاعتراض؛ فراجع جوابه في الأحكام (٢٤/٢)، كما أن لعلماء الشافعية آراء أخرى في المسألة غير ما أورده المصنف يمكن الاطلاع عليها في الكاشف (٢١٨/٢ - آ).

<sup>(</sup>٥) ذكر القرافي أن عبارات العلماء في فهرسة هذه المسألة مختلفة فراجع عباراتهم في عنوان هذه المسألة في نفائسه (١٦٣/٢ - آ)، وكذلك سرد الإصفهائي أقوال العلماء في صورة المسألة، وصحح عبارة ابن الحاحب فراجع: الكاشف (٢١٩/٢ - آ) وشرح مختصر ابن الحاجب (٢١٦/٢)، وقد سبق أن أشرنا في هامش (٣٧٧) من هذا القسم من الكتاب الفقرة (٩) أنَّ القاضي البيصاوي دمج هذه المسألة بمسألة نفي المساواة، وفرَّق المصنف بينهما. وانظر: شرحي الإسنوي وابن السبكيّ على المنهاج (٢٩/٢) وما بعده

<sup>(</sup>٦) سقطت الواو من ن. ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ الْوَرَقَةَ (١٣٧) مَنْ لَ.

<sup>(</sup>٨) وقال الطحاوي في مختصره ص(٣٠٩): «... ومن حلف... أن لا يأكل، أو أن لا يشرب، أو أن لا يلبس، فقال: عنبت طعاماً دون طعام، أو شراباً دون شراب، أو لباسا دون لباس، لم يُدَن في القضاء، ولا فيما بينه وبين الله. ولم يشر إلى خلاف أبي يوسف.

وعند أبي حنيفة \_ رحمه الله \_: أنّه لا يقبلُ التخصيصَ؛ ونظر أبي حنيفة \_ رحمه الله \_ فيه دقيقً(١).

وتقريرهُ (١): أنَّ نيَّةَ التخصيصِ لو صحّتْ لصحّتْ إمّا في الملفوظِ، أو في غيرهِ، والقسمانِ باطلانِ ـ: فبطّلتْ تلكَ النيّةُ.

[وُ(ا)] إنّما قلنا: إنّهُ لا يصحُّ اعتبارُ نيةِ التخصيص في الملفوظ؛ لأنَّ الملفوظ؛ أنَّ الملفوظ؛ إنَّ الملفوظ؛ إنَّ الملفوظ؛ إنَّ الملفوظ؛ إنَّ الملفوظ؛ إنَّ الطعام ، وأكل ذلكَ الطعام ، وما به الاشتراكُ غيرُ مابهِ الامتيازُ، وغيرُ مستلزِم [له(١٠)] فالأكلُ من حيثُ إنّهُ أكلُ مغايرُ لقيدِ كونهِ هذَا الأكلَ وذاكَ (١) وهوَ مستلزم [له(١٠)] والمذكورُ إنّما هو الأكلُ من حيثُ هوَ(١) أكلُ ، وهوَ عيرُ مستلزم [له(١٠)] والمذكورُ إنّما هو الأكلُ من حيثُ إنّها هي لا تقبلُ العددَ من عيدُ ولا الأعتبار ماهيّةُ واحدةٌ ، والماهيّةُ من حيثُ إنّها هي لا تقبلُ العددَ من فلا المارثُ هذَا أو ذاكَ (١٠) من المنافِقُ أذا اقترنَتْ بِهَا العوارضُ الخارجيّةُ حتّى صارتُ هذَا أو ذاكَ (١٠) من عددً للتخصيص ، [و١٠٠] لكنّها قبلَ تلكَ العوارض لا تكونُ متعدّدةً : فلا تكونُ محتملةً للتخصيص ، [و١٠٠]

فالحاصل: أنَّ الملفوظَ ليسَ إلَّا الماهيّة \_ وهيَ غيرُ قابلةٍ للتخصيص . فأمّا إذَا أُخذَت الماهيّةُ \_ مع قيودِ زائدةٍ عليْهَا: تعدَّدَتْ(١٠٠)، (١٤٠)وحينتُذ:

<sup>(</sup>١) وراجع ص (٣٧٨) وما بعدها من هذا القسم من الكتاب.

<sup>(</sup>۲) في ص زيادة: «وهو».

ا (٣) لم ترد الواو في ح.

<sup>(</sup>٤) سقطت هذه الزيادة من ن، آ، ل.

<sup>(</sup>٥) لفظ ن: «من» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٦) سقطت الزيادة من آ.

 <sup>(</sup>٧) لَقَظ ن، ل: «وذلك».

<sup>(</sup>٩) في ن، آ، ك؛ «أنه». (١٠) لفظ ن، آ، ك: «ولاه.

<sup>(</sup>١١) في ح: اوذاك، (١١) لم ترد الوار في ل، ن.

<sup>(</sup>١٣) نرجّع أن هذا هو جواب «إذا» وقائم مقام جواب «أمّا» جار على التسامح في عبارات القوم.

<sup>(</sup>١٤) آخر الورقة (١٢٧) من ح.

تصيرُ محتملةً للتخصيص ؛ لكنَّ تلكَ الزوائدَ غيرُ ملفوظةِ(١) \_: فالمجموعُ الحاصلُ منْهَا(٢) ومن (٢) الماهيّة غيرُ ملفوظِ(١) \_: فيكونُ القابلُ لنيّة التخصيص شيئاً غيرَ ملفوظٍ؛ وهذَا هو القسمُ الثاني.

فنقولُ: هذا القسمُ \_ وإنْ كانَ جائزاً \_ عقلًا \_ إلَّا أنَّا نبطِلُهُ بالدليل الشرعيِّ \_ فنقولُ: إضافةُ ماهيّةِ «الأكل » إلى الخبز تارةً، وإلى اللحم أخرَى إضافات تعرضُ لها بحسب اختلاف المفعول [به(٥)].

وإضافتُهَا إلى هذَا اليوم وذ لك٣،، وهذَا الموضع وذاكَ إضافاتٌ عارضةٌ لها بحسب اختلاف المفعول فيه.

ثم أجمعنًا (٢) على أنَّه لو نُوى (٨) التخصيصَ بالمكان والزمان \_: لم يصحُّ: فكذا التخصيصُ [ب٧٠] المفعول بهِ؛ والجامعُ: رعايةَ الاحتياطِ في تعظيم اليمين .

حجَّةُ [أصحاب(١٠٠)] الشافعيِّ - رضى الله عنه -: أجمعْنا على أنَّه لو قالَ: «إِن أَكِلْتُ أَكِلاً»، [أو غَسَلْتُ غَسْلاً(١١)] ..: صحَّتْ نيَّةُ التخصيص \_ فكذا إذا قَالَ: «إِنَّ أَكَلَتُ»؛ لأنَّ الفعلَ مشتقٌّ من المصدر، والمصدرُ موجودٌ فيهِ.

<sup>(</sup>١) في ح: «ملفوظ بها».

<sup>(</sup>٢) آخر الورقة (١٨٨) من ن.

<sup>(</sup>٣) كذا في ح، وفي سائر النسخ: «من الماهية ومنها»، وكلاهما صحيح.

<sup>(1)</sup> لفظ ي: «ملفوفة».

<sup>(</sup>٥) سقطت الزيادة من ص.

<sup>(</sup>٦) لفظ آ: «وذاك».

<sup>(</sup>٧) لفظ ل، ن: «اجتمعنا»، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>۸) في ن، ل: «ترى» وهو تصحيف ظاهر.

<sup>(</sup>٩) سقطت من آ، ن، ولفظ ض: هفي ٥.

<sup>(</sup>۱۰) انفردت بهذه الزيادة ص

<sup>(</sup>١١) كذا في ص، وفي ح أبدل وأو، به والواو،، ولم ترد في غيرهما.

[و(1)] الجوابُ: أنَّ المصدرَ \_ هو: الماهيَّةُ \_ وقد بينًا أنّها لا تحتمِلُ التخصيصَ. وأمَّا قولُهُ: [أكلتُ أكلاً فهذا(1)] \_ في الحقيقة \_ ليسَ مصدراً؛ لأنّه يفيدُ (1) أكلاً (1) واحداً منكّراً، والمصدرُ ماهيّةُ الأكل (1)، وقيدُ كونِه [واحداً (1)] منكّراً ليسَ وصفاً قائماً به، بل معناهُ: أنَّ القائلَ مَا عينّهُ، والذي يكونُ متعيناً \_ في نفسه \_ لكنَّ القائلَ (1) ما عينّهُ \_ فلا (1) شكَّ أنّه قابلُ للتعيين [فإذا نَوَى التعيينَ(1)] \_ فقد نَوى ما يحتملُهُ اللّهظُ (11): فهذا ما عندي في هذا الفصل (1)

# المسألة التّاسعة : \_

قال الشافعيُّ - رضيَ الله عنهُ -: «تركُ الاستفصالِ في حكايةِ الحالِ - مع قيامِ الاحتمالِ -: ينزلُ منزلةَ العمومِ في المقالِ».

<sup>(</sup>١) لم ترد الواو في ص.

<sup>(</sup>٢) كذا في ح، ي وفي ن، ل: «لم يرد قوله: «أكلت»، وعبارة آ: «أن أكلت ولم يورد «أكلا» وفي ص أبدل ما أثبتنا بعبارة: «غسلت غسلا».

<sup>(</sup>٣) آخر الورقة (١٢٦) من أ.

<sup>(</sup>٤) لفظ ص: «غسلا».

<sup>(</sup>٥) لفظ ص: «الغسل».

<sup>(</sup>٦) هذه الزيادة من ص.

<sup>(</sup>٧) لفظ ما عداح: «الإنسان».

<sup>(</sup>٨) في ن، آ، ل: «ولاه.

 <sup>(</sup>٩) سقطت هذه الزيادة كلها من ن، ل، ح، وفي آ، ي وردت «فإذا» فقط، ولفظ
 ص: «إذا».

<sup>(</sup>١٠) كذا في ح، وفي سائر النسخ: «الملفوظ».

<sup>(</sup>١١) لفظ ن، ل: «التفصيل»، هذا وراجع: الكاشف (٢١٩/٢ - ١٢٢١) للاطلاع على تفاصيل أقوال العلماء في هذه المسألة فهرسة وصورة، واستدلالا.

مشالُهُ: أنَّ ابنَ غيلانَ (١) أسلمَ على عشر (٢) نسوةٍ ، فقالَ عليه الصلاةُ والسلامُ: «أَمْسِكُ أَربعاً ، وفَارِقْ سائِرَهنَّ (٢) ولم يسأِلْهُ عن كيفيّة [ورودِ (١٠)] عقدِهِ عليهنَّ في الجمع ، أو (١٠) الترتيب -: فكانَ (١) إطلاقُ [ - ١٥٠] القولَ دالاً على أنهُ لا فرقَ بينَ أنْ تَتَفقَ تلكَ العقودُ (٨) - معاً - أو على الترتيب .

وهذا فيه نظر؛ لاحتمال أنَّه \_ ﷺ عرف خصوص الحال \_ فأجاب بناءً

ه. . . عن ابن عمر، قال: أسلم غيلان الثقفي وتحته عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه، قأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يختار منهن أربعاًه. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي.

وزاد أحمد في روايته: وفلما كان في عهد عمر: طلق نساءه، وقسم ماله بين بنيه فبلغ ذلك عمر، فقال: «إنّي لأظن الشيطان ـ فيما يسترق من السمع ـ سمع بموتك، فقذفه في نفسك، ولعلك لا تمكث إلا قليلًا، وايم الله: لتراجعن نساءك، ولترجعن مالك، أو لأورثهن منك، ولأمرن بقبرك أن يرجم، كما رجم قبر أبي رغال الله . هـ. وانظر في هامشه الكلام في كون هذا الحديث مرفوعاً أو موقوفاً.

وقد أخرجه الإمام الشافعي ـ رضي الله عنه ـ في الأم (٥/٤٩). ط. بولاق.

- (٤) لم ترد في ص.
- (٥) لفظ ص، ح: ووالترتيب،
- (٦) في ن، ل، أ، ي: ﴿وَكَانَهِ.
  - (٧) لم يرد الضمير في ص.
- (A) في ن، ل: «القيود»، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>۱) هو غيلان بن سلمة بن معتب بن مالسك بن كعب بن عمرو بن عوف ابن ثقيف الثقفي . ويكنى أباعمرو، وجده عمرويسمى بشرحبيل . كان أحدوجوه ثقيف . راجع : الإصابة ، وبحاشيتها الاستيعاب (١٨٦/٣ – ١٨٨) . ولعل إيراد كلمة «ابن» زيادة من النساخ فالحديث رواه المصنف في التفسير عن غيلان ، لا عن ابن غيلان . انظر (٣٧/٣ – آ) ط الخيرية .

<sup>(</sup>٢) لفظ ن، ي، ل، آ: «عشرة».

<sup>(</sup>٣) قال المجد بن تيمية في منتقى الأخبار (٢/٥٣٨ - ٥٣٨):

على معرفتِهِ، ولم يستفصِلْ(١). والله أعلمُ.

المسألةُ العاشرةُ: -

العطفُ على العامِّ لا يقتضي العموم؛ لأنَّ مقتضَى العطفِ [مطلقُ (")] الجمع : وذلكَ جائزٌ بينَ العامُّ والخاصُّ، قال الله \_ تعالى \_: ﴿ والمُطلَقَاتُ لَتَرَبَّصَنَ بَأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثةً قُرُوءٍ ﴾ ("). وهذا عامٌّ، وقوله تعالى : ﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ ﴾ خاصَ (").

المسألةُ الحاديةَ عشرةً (٥):

كلُّ حكم يدلُّ عليهِ بصيغةِ المخاطبةِ \_ كقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

(١) وقد اعتبر المصنف المحرم لما زاد على الأربعة الإجماع، وليس الحديث المذكور. فانظر: التفسير (١٣٧/٣). أما الشارح القرآفي فقد ذكر هذه العبارة: ترك الاستفصال. . الخ ونقل عن الشافعي رضي الله عنه عبارة أخرى هي: «حكاية الحال، إذا تطرق إليها الاحتمال، كساها ثوب الإجمال، وانشغل بدفع التناقض بين النقلين مسلماً صحتهما، وخرجهما على قاعدتين فراجع: أقواله في النفائس (١٦٦/٣).

ونظر المصنف على هذه القاعدة تابع فيه إمام الحرمين، فانظر البرهان: (١/ ٣٤٥ - ٣٤٧) الفقرات (٢٤٨، و٢٤٨)، ونقل الأصفهاني عن صاحب التنقيح (بعد أن أورد هذا السؤال عن كثير من الأئمة أنهم شاركوا فيه إمام الحرمين والمصنف) ـ ما ذكره القرافي من تناقض النقلين عن الشافعي، مع دفع التناقض المذكور، وعقب عليه بأنه لا حاجة إلى دفع التناقض، فإنا نمنع أولاً صحة النقل عن الشافعي فيما ذكرتم. فراجع: ذلك كله في الكاشف المناقض، فإنا نمنع أولاً صحة النقل عن الشافعي فيما ذكرتم. فراجع: فلك كله في الكاشف (٢٧١/٢ - ب). وراجع: شرح الاسنوي على المنهاج وبحاشيته تعليقات الشيخ بخيت

- (٢) سقطت الزيادة من ص.
- (٣) الآية (٢٢٨) من سورة البقرة.
- (٤) هذه المسألة نشأت عن مسألة جزئية من الفروع هي مسألة أن المسلم لا يقتل بالذمي عندنا خلافاً للحنفية، وأورد أصحابنا الآية المذكورة لتأييد مذهبهم فراجع الكاشف (٢٢١/٢ - ب). والنفائس (١٦٦/٢ - ب).
  - (a) لفظ ن، ي، ل، آ: (عشر).

آمنُوا﴾، ﴿يَاأَيُهَا النَّاسُ﴾ - [فهو(١)] خطابٌ [مع(٢)] الموجودينَ في عصرِ الرسول - ﷺ -(٣).

وذلك (1) لا يتناول من يحدث \_ بعدهم \_ إلا بدليل منفصل يدل على أن حكم من يأتي (1) \_ بعد ذلك \_ كحكم الحاضرين ؛ لأن الذين سيوجدون \_ بعد ذلك \_ ذلك \_ ما كانوا موجودين في ذلك الوقت، ومن لم (1) يكن موجوداً \_ في ذلك الوقت \_ لا (١) يكون إنساناً ولا مؤمناً \_ في ذلك الوقت \_ ومن لا يكون كذلك: لا يتناوله الخطاب المتناول للإنسان والمؤمن (١).

فإنَّ قيلَ: وما الَّذي آيدلُ على العموم ؟. قلنا: الحقُّ ألَّه معلومٌ [بالضرورةِ] في دين محمَّدٍ ـ ﷺ -.

وذكروا فيه طريقين آخرين:

الأول: التمسُّكُ بقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ ﴾ (١) وقوله عليه السلام: «بُعِثْتُ إلى النَّاسِ كافَّة» (١) وقوله: «بُعِثْتُ إلى الأسودِ والأحمر» (١)

(٣) آخر الورقة (١٣٨) من ل.

(٥) في ص: «يجيء».
 (٧) في آ: «فلا».

(٩) الآية (٢٨) من سورة سبأ.

<sup>(</sup>٢) لم ترد الزيادة في ل، ن.

<sup>(</sup>١) سقطت الزيادة من ن، ل.

<sup>(</sup>٤) لفظ آ: «فذلك».

<sup>(</sup>٦) عبارة ص: «لا يكون».

 <sup>(</sup>A) آخر الورقة (۱۸۹) من ن.

<sup>(</sup>١٠) أخرجه ابن سعد في الطبقات ـ عن خالد بن معدان مرسلاً ـ بهذا اللفظ مع زيادة هي: «فإن لم يستجيبوا لي فإلى قريش، فإن لم يستجيبوا لي فإلى قريش، فإن لم يستجيبوا لي فإلى بني هاشم، فإن لم يستجيبوا لي فإلى وحدي، على ما في الفتح الكبير: (٢/٢). وانظر: فيض القدير (٢/٢).

<sup>(11)</sup> أخرج أحمد في المسند (2/8) ط المعارف، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ :: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي \_ ولا أقوله فخراً -: بعثت إلى كل أحمر وأسود، فليس من أحمر ولا أسود يدخل في أمتي إلا كان منهم، وجعلت لي الأرض مسجداً» (هكذا مختصراً بدون ذكر باقى الخمس).

وأخرج أحمد في المسند (٢٦١/٤): ط المعارف، عن ابن عباس أيضاً، بلفظ مطول كامل، أن رسول الله \_ ﷺ قال: «أعطيت خمساً لم يعطهن نبي قبلي \_ ولا أقولهن فخراً \_: بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم، ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، وأعطيت الشفاعة: فأخرتها لأمني، فهي لمن لا يشرك بالله شيئاً».

وهذا الحديث ورد في «مجمع الزوائد» للهيثمي (٢٥٨/٨) بالروايتين، ونسبه لأحمد والبزار والطبراني. على ما بهامش المسند (ص٦٥).

وذكره ابن الأثير في النهاية (١/ ٢٥٧)، بلفظ: «بعثت إلى الأحمر والأسود» ثم قال: «أي: العجم والعرب، لأن الغالب على ألوان العجم الحمرة والبياض، و(الغالب) على ألوان العرب الأدمة والسمرة. وقيل: أراد الجن والإنس. وقيل: أراد بالأحمر الأبيض مطلقاً، فإن العرب تقول: امرأة حمراء «أي: بيضاء. وسئل ثعلب: لم خص الأحمر دون الأبيض؟ فقال: لأن العرب لا تقول رجل أبيض، من بياض اللون، وإنما الأبيض عندهم: الطاهر النقي من العيوب، فإذا أرادوا الأبيض من اللون قالو: الأحمر. وفي هذا القول نظر: فإنهم قد استعملوا الأبيض في ألوان الناس وغيرهم» ا.هـ.

وقال في اللسان (٥/ ٢٨٦ - ٢٨٧): والأحمر: الأبيض، تطيراً بالأبرص. يقال: أنا في كل أسود منهم وأحمر، ولا يقال أبيض ـ معناه: جميع الناس عربهم وعجمهم. يحكيها (يعني: شمر اللغوي) عن أبي عمسرو بن العلاء. وفي الحديث وبعثت إلى الأحمر والأسودة. وفي حديث آخر عن أبي ذر: أنه سمع النبي ـ ﷺ ـ يقول: وأوتيت خمساً لم يؤتهن نبي قبلي: أرسلت إلى الأحمر والأسود، ونصرت بالرعب مسيرة شهر. . . ه. قال شمر: يعني العرب والعجم، والغالب على ألوان العرب السمرة والأدمة، وعلى ألوان العجم البياض والحمرة. وقبل: أراد الإنس والجن. وروى عن أبي سحل (الأديب اللغوي): أنه قاله في قوله: وبعثت إلى الأحمر والأسودة: يريد بالأسود الجن، وبالأحمر الإنس، سمى الإنس الأحمر: للدم الذي فيهم، وقبل: أراد بالأحمر الأبيض مطلقاً، والعرب تقول: امرأة حمراء، أي: بيضاء. وسئل ثعلب. . . قال ابن الأثير: وفي هذا القول نظر. . . اله. وهو توضيح لكلام صاحب النهاية، ومفيد أن الحديث الذي معنا بعض حديث أبي ذر الذي ذكر بعضه، وروى بمعناه. وقد ذكر الزبيدي في التاج (١٥٤/٣) الحديث: وبعثت إلى الأحمر والأسودة، وكلام صاحب النهاية عليه باختصار.

وحديث أبي ذر المتقدم، قد أخرجه بمعناه ـ من طريق جابر بـن عبد الله ـ الشيخان والنسائي، على ما في الفتح الكبير: (١٩٩/١).

وقوله \_ ﷺ -: «حُكمِي على الوَاحِدِ حُكمِي على الجَمَاعةِ»(١).

الثاني: أنّه \_ ﷺ متى أرادَ التخصيصَ: بيّنَ \_ كما قال لأبي بردة (٢) بن نيار: «يجزىءُ عنك، ولا يجزىءُ أحداً بعدك» (٣)

(١) قال السخاوي في المقاصد الحسنة (ص١٩٢ - ١٩٣): «لبس له أصل، كما قال العراقي في تخريجه. وسئل عنه المزي والذهبي فأنكراه. وللترمذي والنسائي ـ من حديث أميمة ابنة رقيقة: ما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة (هذا) لفظ النسائي. وقال الترمذي: إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة. وهو من الأحاديث التي ألزم الدارقطني الشيخين بإخراجها، لنبوتها على شرطهما ٨٠١.هـ. أي: فهو صحيح المعنى، ووارد بمعناه.

وقال العجلوني في كشف الخف (١/٣٦٤).

وفي لفظ: كحكمي على الجماعة. ليس له أصل بهذا اللفظ، كما قال العراقي في تخريج أحاديث البيضاوي. وقال في الدرر كالزركشي: لا يعرف. وسئل عنه..، نعم: يشهد له ما رواه التزمذي والنسائي من حديث أميمة بنت رقيقة. . . على شرطهما . وقال ابن قاسم العبادي في شرح الورقات الكبير: حكمي على الجماعة، لا يعرف له أصل بهذا اللفظ، كما صرحوا به مع أنهم أولوه: بأنه محمول على أنه يعم بالقياس . ويغنى عنه ما رواه ابن ماجه وابن حبان والترمذي \_ وقال: حسن صحيح \_ من قوله بهي في مبايعة النساء: إني لا أصافح النساء، وما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة». ا.هـ. وراحع: فيض القدير (١٦/٣).

وقال في التمييز ص(٦٨): «لا أصل له، كما قاله العراقي. وأنكره المزي والذهبي. (٢) هو هانيء، وقيل مالك، وقيل: الحارث بن نيار أو عمرو: أو هبيرة، صحابي بدري وهو خال البراء بن عازب أو عمه. راجع: الإصابة وبحاشيتها الاستيعاب (١٨/٤ - ١٨). صحف اسم أبيه في ن إلى «نياد»، وفي ي إلى «بيان».

(٣) هو معنى جزء من حديث طويل: فقد أخرج أحمد والبخاري ومسلم، عن البراء سن عازب \_ رضي الله عنه \_ أنه قال: هضحى خال لي، يقال له: أبو بردة قبل الصلاة, فقال له رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: شاتك شاة لحم. فقال: يا رسول الله، إن عندي داجناً جذعة من المعز. قال: اذبحها، ولا تصلح لغيرك. ثم قال: من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين». كما في منتقى الأخبار (٣٨٣/٢). وقد خرج أبو داود \_ على ما في التلخيص الحبير: (٣٨٣/٢) =

وخَصَّ عبد الرحمن() بن عوفٍ «بحلِّ لبس الحريرِ»() -؛ فحيث لا يتبيَّنُ التخصيصُ نعلمُ() العمومَ.

= عن البراء بن عازب، أنه قال: «خطبنا رسول الله - على النحر، بعد الصلاة، فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا، فقد أصاب النسك. ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم - عبارة شرح الرافعي الكبير على الوجيز - وقد روى الحديث عن أبي داود -: «فلا نسك له» - فقام أبو بردة ابن نيار، خال البراء بن عازب، فقال: يا رسول الله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة. فقال: تلك شاة لحم. قال: فإن عندي عناقاً جذعة هي خير من شاتي لحم، فهل يجزى عني؟ قال: نعم، ولن يجزى عن أحد بعدك وذكر الحافظ: أن البخاري ومسلماً قد أخرجاه، وصرح بأن اللفظ المذكور لفظ أبي داود. فتكون رواية الشيخين بلفظ آخر في معناه كاللفظ الذي تقدم ذكره عن المنتقى.

وقد ورد الحديث مختصراً بلفظ: «تجزىء عنك ولا تجزىء عن غيرك»، في شفاء الغليل (ص٩٤٥). وانظر هامشه.

(۱) أبو محمد أحد العشرة الذين بشرهم رسول الله - بَيَنَة - بالجنة وأحد الستة الذين جعل عمر - رضي الله عنه - الخلافة بعده - فيمن يختار منهم ولد بعد الفيل بعشر سنوات وتوفي سنة (۳۱)هـ أو (۳۲)هـ راجع: الإصابة (٤٠٨/٢) وبحاشيتها الاستيعاب (٢/٥٨٥).

(٢) قال المجد ابن تيمية في منتقى الأخبار (٢٩١/١):

وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير (ابن العوام) في لبس الحرير، لحكة كانت بهما. رواه الجماعة (أي: أحمد وأصحاب الكتب السنة) إلا أن لفظ النرمذي ـ هو: أنَّ عبد الرحمن بن عوف والزبير شكوا إلى النبيُّ \_ القمل ـ في غزوة لهما ـ فرحص لهما في قميص الحرير، قال (يعني: أنس بن مالك، راوى الحديث): ورأيته عليهما . . ا. هـ.

قال الشوكاني في نيل الأوطار (٧٥/٢): والحديث دلً على جواز لبس الحرير لعذر الحكة والقمل عند الجمهور، وقد خالف في ذلك مالك والحديث حجة عليه. ويقاس غيرهما من الحاجات عليهما. وإذا ثبت الجواز في حق هذين الصحابيّين ثبت في حق غيرهما ما لم يقم دليل على اختصاصهما بذلك. وهو مبني على الخلاف المشهور في الأصول: فمن قال حكمي على الواحد حكم على الجماعة، كان الترخيص لهما ترخيصاً لغيرهما: إذا حصل له عذر مثل عذرهما. ومن منع ذلك ألحق غيرهما بالقياس بعدم الفارق.

ولقائل أن يعترض على الأوَّل : بأنَّ لفظَ «الناس » و«الجماعة » و«الأسود» و«الأحمر» لا يتناولُ إلَّا الموجودينَ: فيختصُّ (١) بالحاصرين.

[وعَلَى الثاني: بأنَّ ذكرَ التخصيص إنَّما يُحتاجُ إليهِ لو جَرَى لفظٌ يُوهِمُ العموم (٢)]، [لكنّا (٢)] قلنًا: [إنَّ] الخطابَ \_ مشافهةً \_ لا يُحتملُ أنْ يَدْخُلَ فيهِ العموم (٢)]، الذينَ سيوجدونَ \_ بعد ذلك \_: فلا حاجةً فيه إلى بيان التخصيص .

المسألةُ الثانيةَ عشرة (1): -

قولُ الصحابيِّ : «نهَى رسول الله \_ ﷺ \_ عن بيع الغرّر(°)» لا يفيدُ العمومَ ؛

(١) لفظ ن، ل: «فيخص» وفي آ: «فتخص». ولفظ ي: «فخص».

(2) لفظ ن، ي، ل، آ: «عشر».

(٥) أخرج أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي، عن أبي هريرة: «أن النبي - على عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرره. كما في المنتفى: (٣١٧/٢). وأخرجه مسلم والأربعة عنه، على ما في الفتح الكبير: (٣٧٧/٣). وورد في تيسير الأصول (١٦٦/١) عن الخمسة، من طريق أبي هريرة، بلفظ: «نهى رسول الله على عن بيع الغرر، وعن بيع الحصاة».

وأخرج أحمد وأبو داود، عن علي ـ كرم الله وجهه ـ: وأن رسول الله على نهى عن بيع المضطر، وبيع الغرر، وبيع الشمرة قبل أن تدرك، كما في الفتح الكبير: (٣٧٨/٣)

وورد في تيسير الوصول (٦٦/١) من حديث أبي داود فقط، عن علي، قال: «يأتي على الناس زمان عضوض: يعضُّ الموسر فيه على ما في يده، ويبايع المضطرون ولم يؤمروا بذلك. قال الله تعالى: ﴿ولا تُنسوا الفَضْلَ بَينَكُم﴾ الآية (٢٣٧) من سورة البقرة. وقد نهى رسول الله على عن بيع المضطر، وعن بيع الغرر، وعن بيع الثمرة قبل أن تدرك». كما ورد في آداب الشَّافعي (٨٨) وانظر ما قاله شيخنا عبد الغني في هامشها. وقد ورد في الشَّرح الكبير للرافعي حديث: «نهى عن بيع الغرر».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من ي، وقوله: «بأن» في ن، ل، ي، ص: «أن».

<sup>(</sup>٣) سقطت الزيادة من ن، ي، ل.

لأنَّ الحجَّة في المحكيِّ لا في الحكاية (١) والذي رآه الصحابيُّ ـ حتَّى روَّى النهيَ [عنه(")] يُحتملُ أنْ يكونَ خاصًاً \_ بصورةٍ واحدةٍ \_ وأنْ يكونَ عامًا: ومع الاحتمال لا يجوزُ القطعُ بالعموم .

وأيضاً: قول الصحابيِّ: «قضَى رسول الله ـ ﷺ ـ بالشاهدِ واليمين» ٣٠ ـ لا

= سهل بن سعد: عند الدارقطني والطبراني، و(عن) أنس: عند أبي يعلي، و(عن) علي: عند أحمد وأبي داود. و(عن) عمران بن حصين: عند ابن أبي عاصم. وفيه عن ابن عمر: أحرجه البيهقي وابن حبان من طريق معمر عن أبيه عن نافع عن ابن عمر، وإسناده حسن (وفي نسخة: صحيح). ورواه مالك والشافعي عنه، من حديث ابن المسيب مرسلًا».

ثم قال: «قيل: المراد بالغرر: الخطر، وقيل: التردد بين جانبين، الأغلب منهما أخوفهما، وقيل: الذي ينطوي عن الشخص عاقبته».

- (١) آخر الورقة (١٢٩) من ح.
  - (٢) انفردت بهذه الزيادة ح.
- (٣) قد أخرج قضاء رسول الله ـ ﷺ ـ باليمين والشاهد، أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه، عن ابن عباس.

وأخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه، عن جابر بن عبد الله.

وأخرجه أحمد عن عمارة بن حزم، وسعد بن عبادة.

وأخرجه أحمد والدارقطني، عن على. وأخرجا: أن علياً نفسه قضي به. وذكره الترمذيُّ. وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، عن أبي هريرة.

وأخرجه ابن ماجه، عن «سرق» (مشدد الراء، أو بوزن عمر).

ولأحمد في رواية عن ابن عباس: إنما كان ذلك في الأموال.

راجع في ذلك كله: منتقى الأخبار (٩٤٠/٢). وانظر تلخيص الحبير (٢/٥٠٥). وقد أخرجه الشافعي من طرق عدة، بل جمع سائر طرقه. وانتصر لإثبات هذه المسألة، وألف فيها كتاباً لا نظير له ولم يسبق إليه، قد حفظ لنا الزمن قسماً كبيراً ومتفرقات منه، نشر في الأم وغيرها.

وله مناظرة مع محمد بن الحسن، ذكرت في أداب الشافعي لابن أبي حاتم الرازي ص(١٦٦). قد تعرض فيها لإثبات ذلك والرد على المخالف. فراجعه وانظر ما قاله شيخنا عبد الغني في هامشها: من أن الأخذ بالشاهد واليمين مذهب الجمهور وأحمد: خلافاً لأبي = \_ 49 £ \_

يفيدُ العمومَ، وكذا (١) [القول (١)] فيما إذا قالَ الصحابيُّ: «سمعتُ النبيَّ - عَلَيْهُ - يَقَالُهُ العمومَ، وكذا (١) [اللجارِ (٣)]»؛ لاحتمال كونهِ حكايةً عن قضاءٍ لجارٍ

= حنيفة والثوري والأوزاعي. وراجع: تفاصيل المسألة وأدلتها في الأم (٦/٢٧٦-٢٧٩)، و و (٢/٣-٢٧٩)، واحمديث (٣٥٣-٣٦)، ومختصسر المسزني (٥٠/٣-٢٥٤)، وشرح الموطأ (٣٨٩/٣) والسنى الكبرى (١٦٧/١٠)، ومعالم السنن (١٦٧/١٠)، وشرح مسلم (١٢/٤١)، والفتح (٥/١٧٨)، وصحة مذهب أهمل المدينة (١٤/١٤)، والطرق الحكمية (٣٥-٢٧ و١٢١ و١٢٣). على ما ذكره شيخنا عبد الغني.

(١) آخر الورقة (٨٥) من ي.

(٢) هذه الزيادة من ص، ح.

(٣) ذكر ابن فرج القرطبي في كتابه «أقضية رسول الله ﷺ ص(٨٨). «أنه ورد في كتاب أبي عبيد: أن النبي ﷺ قضى بالشفعة للجار. وتكرر الحديث عن النبي عﷺ -: «الجار أحق بصقبه» وفي كتاب النسائي: أن رجلًا قال: يا رسول الله: أرضي ليس فيها شريك، ولا قسم إلا الجوار فقال: «الجار أحق بصقبه». ا.هـ.

وقد وردت فيه بلفظ: «بعقبه في الموضعين وهو مصحف عن بصقبه» و(الصقب: القرب والجوار، كما في تيسير الوصول: ٧٦/١).

وحديث النسائي «الجار أحق بصقبه» أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبي رافع (وورد حديث أبي رافع هذا في التيسير (٧٦/١) من رواية البخاري وأبي داود والنسائي فقط).

وأخرجه أبو يوسف أيضاً في الآثار: (ص١٦٧) وورد أيضاً في المنتقى (٢ /٤١٧ -٤١٨) من رواية البخاري مطولاً.

وأخرجه النسائي وابن ماجه \_ أيضاً \_ عن الشريك بن سويد (ورد حديث الشريك بن سويد هذا، من رواية أحمد والنسائي وابن ماجه عنه \_ في المنتقى (٢ /٤١٧) بلفظ: «قلت: يا رسول الله، أرضى ليس لأحد فيها شرك ولا قسم إلا الجوار؟ فقال: الجار أحق بصقبه ما كان». وورد مختصراً في رواية لابن ماجه، مذكورة في المنتقى أيضاً، ولفظها: «الشريك (لا: الجار أحق بسقبه ما كان). (والسقب والصقب واحد).

كما في الفتح الكبير: (٦٤/٢).

وأخرج أحمد وأصحاب الكتب الأربعة، عن جابر بن عبد الله، حديث «الجار أحق بشفعة جاره: ينتظر بها وإن كان غائباً: إذا كان طريقهما واحد، كما في الفتح الكبير =

معروفٍ، وتكون الألفُ واللامُ للتعريفِ، وقولُهُ: «قضيتُ» حكايةٌ عن فعل معيّن ماض .

اً فَامَّا(١) قُولُه - يَعَيَّ -: «قضيتُ بالشفعةِ للجار» وقولُ الراوي: «إنَّه يَعَيُّ قضَى

= (٢٤/٢). وورد في تيسير الوصول (٧٦/١) هذا الحديث من رواية أبي داود والترمذي فقط عنه. وورد فيه أيضاً: أنه ورد في رواية أخرى للترمذي عنه بلفظ: «جار الدار أحق بالدار»، وفي رواية أخرى له ولأبي داود عن سمرة بلفظ: «جار الدار أحق بدار الجار والأرض» (ورد حديث سمرة هذا، في منتقى الأخبار (٢١٧/١)، من رواية أحمد وأبي داود والترمذي، بلفظ: «جار الدار أحق بالدار من غيره». وذكر المجد: أن الترمذي صححه).

وقد ورد في جامع مسانيد الإمام الأعظم أبي حنيفة لأبي المؤيد الخوارزمي (٢/٥-٥٦)، حديث: «الجار أحق بشفعته» أو «الجار أحق بسقبه» من طرق عدة، مطولاً ومختصراً. فراجعه كما ورد أيضاً: في كتاب «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» (مختصر نصب الراية) للحافظ ابن حجر (٢٠٢-٢٠٣).

وقداً فاض السيد مرتضى الزبيدي، في بيان الخبر الدال على شفعة الجوار، وأن الجار المعني به في الحديث هو: جار الدار لا الشريك، وذلك في كتابه «عقود الجواهر المنيفة، في أدلة مذهب الإمام أبى حنيفة (٢/ ٦٦-٧١).

وذكر (ص٧٠): أن ابن أبي شيبة في كتاب أقضية النبي ﷺ ـ من مصنفه ـ أخرج عن على وعبد الله بن مسعود، قالا: «قضى رسول الله ﷺ بالشفعة بالجوار».

وذكر أيضاً (ص٧٠): أن ابن جرير الطبري أخرج في كتاب «التهذيب» عن عبادة بن الصامت: «أن النبي ﷺ قضى: أن الجار أحق بصقب جاره» وذكر أيضاً (ص٧٠): أن الطحاوي وابن عبد البر، أخرجا عن أبي بكرين حفص: «أن عمر كتب إلى شريح أن يقضى للجار الملازق، فكان يقضى بها».

(١) فيما عدا آ، ح: ووأماه.

[بالشفعةِ(١)] للجارِ، فالاحتمال ٢٠ فيهما ٣ قائمٌ، ولكنَّ جانبَ العمومِ أرجعُ ١٠).

## المسألةُ الثالثةَ عشرةَ (٥):

قولُ الراوِي: «كانَ رسولُ اللهِ \_ ﷺ: يجمعُ بينَ الصلاتين في السفرِ» [٠٠] \_:

(١) لفظ ح: «بأن الشفعة»، وسقطت من آ.

(٢) في ي: «والاحتمال»، وفي ص: وفإن الاحتمال».

(٣) لفظ ن، ل، ص، ي: «فيها».

(٤) كذا في ح، ولفظ غيرها: «راجع».

(۵) في ن، آ، ل: «عشر».

(٦) أخرج أحمد في المسند، والبخاري في الصحيح، عن أنس: «أن رسول الله ﷺ
 كان يجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء \_ في السفر». كما في الفتح الكبير:
 (٣٧٧/٢).

قال المناوي في فيض القدير (٢٠٦/٥): هكان يجمع تقديماً وتأخيراً... ولا يجمع الصبح مع غيرها ولا العصر مع المغرب».

وحديث أنس هذا، قد ورد في المنتقى (٢/٢) من حديث أحمد والبخاري ومسلم، بلفظ: «كان رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما. فإن زاغت قبل أن يرتحل: صلى الظهر ثم ركب». وفي رواية لمسلم ـ كما في المنتقى أيضاً ـ: «كان إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر يؤخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر، ثم يجمع بينهما». وقد ورد حديث أنس هذا عن الشيخين: في التلخيص (١/ ١٣٠٠).

وأخرج أحمد في المسند (٣/٢٦٥-٢٦٦ ط المعارف) عن ابن عباس، قال: وكان رسول الله على يجمع بين الصلاتين في السفر: المغرب والعشاء، والظهر والعصري.

وأخرجه في المسند أيضاً (١١٣/٥) عن ابن عباس بلفظ: «جمع رسول الله ﷺ بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء \_ في المدينة، من غير خوف ولا مطره.

واخرجه عنه أيضاً (٩٢/٥) مختصراً، بلفظ: وصليت مع النبي ﷺ ثمانياً جميعاً، وسبعاً جميعاً، وأخرجه أيضاً البخاري ومسلم كما في المنتقى (٤/٢).

وأخرجه عنه (٨١/٥) بلفظ: «جمع رسول الله - ﷺ - بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء ـ في غير مطر ولا سفر» (قالوا: يا أبا عباس ما أراد بذلك؟ قال: التوسع على أمته).

وبلفظ مقارب أخرجه عنه (٥٩٢/٣) كما أخرجه أيضاً أبو داود والترمذي والنسائي كما في المنتقى (٤/٢).

وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي عن معاذ: «أن النبي يَضِحُ كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس: أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر، يصليهما جميعاً، وكان إذا ارتحل بعد زيغ الشمس: صلى الظهر والعصر جميعاً، ثم سار. وكان إذا ارتحل قبل المغرب: أخر المغرب، حتى يصليها مع العشاء. وإذا ارتحل بعد المغرب: عجّل العشاء فصلاها مع المغرب». كما في المنتقى: (٢/٢).

وأخرج أحمد في المسند، عن ابن عباس: «أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في السفر إذا زاغت الشمس في منزل: جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب، فإن لم تزغ له في منزله سار، حتى إذا حانت العصر، نزل فجمع بين الظهر والعصر. وإذا حانت له المغرب في منزله: جمع بينها وبين العشاء، وإذا لم تحن له في منزله: ركب، حتى إذا كانت العشاء: نزل، فجمع بينهما «كما في المنتقى (٣/٢) (وهو في مسند أحمد: ١٦١/٥ ط المعارف).

ورواه الشافعي في مسنده بنحوه، وقال فيه: «وإذا سار قبل أن تزول الشمس أخر الظهر، حتى يجمع بينها وبين العصر في وقت العصر، كما في المنتقى (٣/٢).

وروى الترمذي عن ابن عمر: «أنه استغيث على بعض أهله، فجد به السير، فأخر المغرب حتى غاب الشفق، ثم نزل فجمع بينهما. ثم أخبرهم: أن رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ كان يفعل ذلك إذا جد به السير»، وقال: إنه صحيح . ورواه بمعناه أحمد والشيخان وأبو داود والنسائي . كما في المنتقى: (٣/٢) وورد من حديث الشيخين - في التلخيص (١٠/١٠) ـ بلفظ: «كان رسول الله رفح إذا جد به السير: جمع بين المغرب والعشاء». وأخرج أحمد في المسند (١٣٤٥) عن ابن عباس: «أن رسول الله والعشاء». وأخرج أحمد في المسند (١٣٤٥) عن ابن عباس: هذا. وقد أفاض الحافظ في بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء ـ في السفر والحضر». هذا. وقد أفاض الحافظ في التلخيص (١٩٦١-١٣١١) في تخريج حديث كل من ابن عباس، ومعاذ، وعلي، وأنس ـ في الجمع بين الصلاتين في السفر. فليراجع، وانظر: تيسير الوصول (١٣/٢٨٢-٢٨٧)، والدراية في تخريج أحاديث الهداية (٢/٢٨١ ط القاهرة سنة ١٩٦٤م ١٩٦٤م).

لا يقتضى العموم؛ لأنَّ لفظَ [كانَ١١٠] لا يُفيدُ إلَّا تقدُّمَ الفعل ، فأمَّا التكرارُ -فلا

ومنهم من قالَ: إنَّه يفيدُ التكرارَ . في العرف؛ لأنَّه لا يُقالُ: «كانَ ١٦) فلانُّ يتهجُّدُ بالليل »، إذا تهجُّد مرَّةً واحدةً في عمرهٍ.

## المسألةُ الرابعةَ عشرةً (٣):

إذا قالَ الراوي: «صلِّي رسولُ الله \_ ﷺ - بعد الشفق» (<sup>1)</sup>

(١) سقطت الزيادة من ن.

(۲) عبارة ن، ي، ل، آ، ص: «فلان كان».

٣١) لفظ ن، آ، ل: وعشره.

(٤) قد مر في حديث ابن عمر السابق ـ في الجمع بين الصلاتين ـ: أن رسول الله عَيْقٍ، أخِّر المغرب حتى غاب الشفق، ثم جمع بينها وبين العشاء.

وقد ورد أن رسول الله عبي على العشاء حين غاب الشفق، في حديث إمامة جبريل إياه في الصلوات الخمس، الذي احتج به الكثيرون من الفقهاء والأصوليّين على إثبات الواجب الموسع.

وقد أخرجه أحمد في المسند (٣٤/٥-٣٥) عن ابن عباس، قال:

«قال رسول الله ﷺ: أمَّني جبريلُ عند البيت، فصلى بي الظهر حين زالت الشمس فكانت بقدر الشراك، ثم صلى بي العصر حين كان ظل كل شيء مثليه، ثم صلى بي المغرب حين أفطر الصائم، ثم صلى بي العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم. ثم صلى الغد الظهر حين كان ظل كل شيء مثله، ثم صلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، ثم صلى بي المغرب حين أفطر الصائم، ثم صلى بي العشاء إلى ثلث الليل الأول، ثم صلى بي الفجر فأسفر. ثم التفت إلى فقال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك، الوقت فيما بين هذين. .

وقد رواه أيضاً: أبو داود في السنن (١/١٥٠-١٥١)، والترمذي (١٤١-١٤١) بهامش تحفة الأحوذي. (وقال المباركفوي ـ في تحفة الأحوذي ووالحديث أخرجه أيضاً أحمد وأبو داود وابن خزيمة والدار قطني والحاكم، وذكر صاحب المنتفي (٢٠٢/٢) أدلة من حديث الترمذي عن ابن عباس. وقد ورد هذا الحديث في الجامع الصغير، عن ابن =

أم المتواطىء \_ فمثاله قول الراوي: «صلّى رسولُ اللهِ - ﷺ - في الكعبة (٧)، ولا (٨) يمكنُ أنْ يُستدلَّ بهِ على جوازِ أداءِ الفرض في البيتِ؛ لأنه

وروى حديث جبريل في الإمامة أحمد والنسائي والترمذي، عن جابر بن عبد الله بمعناه. كما في المنتقى (٢/١/).

وراجع التلخيص (۱۹۱/۱)، وتيسير الوصول (۱۹۱/۲–۱۹۰)، والمنتقى (۲/۲۰–۱۹۰)،

- (١) في آ، ي، ص زيادة: وأن،
  - (٢) في آ زيادة: ﴿ شَفْقِ ﴾ .
    - (٣) لفظ ح: ورهذاه.
- (٤) في ن، ي، ل: رمفهومه، وهو تصحيف.
  - (a) آخر الورقة (۱۲۷) من آ.
- (٦) انظر ص (٢٦٨) من القسم الأول، من هذا الكتاب.
- (٧) أخرج البخاري ومسلم: «عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «دخل رسول الله ﷺ البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة ، فأغلقوا عليهم الباب ، فلما فتحوا كنت أول من ولج فلقيت بلالاً فسألته: هل صلى فيه رسول الله ﷺ -؟ قال: نعم ، بين العمودين اليمانيين » . وروى أحمد والبخاري عن ابن عمر أيضاً أنه قال لبلال: «هل صلى النبي ﷺ في الكعبة؟ قال: نعم ركعتين بين الساريتين عن يسارك إذا دخلت ، ثم خرج فصلى في وجهة الكعبة ركعتين ».

وأخرجه أحمد في رواية أخرى من طريق ابن عباس رضي الله عنهما.

فراجع: المنتقى، وشرحه ـ نيل الأوطار (٢/١١٧-١١٩). ط مصطفى الحلبي.

(٨) لفظ ص: ١ولا،

<sup>=</sup> عباس، بلفظ: وأمّني جبريل عند البيت مرتين... والوقت ما بين هذين ه. وقال السيوطي: أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم في المستدرك. على ما في الفتح الكبير (٢٦٤/١).

إنَّما يعمُّ لفظ الصلاةِ لا فعلها، فذاك الواقع [إنْ(١)] كان فرضاً: لم يكن نفلًا، وبالعكس. فلا يدلُّ على العموم (١).

## المسألة الخامسة عشرة (٢):

قالَ الغزالي \_ رحمهُ الله \_: «المفهومُ لا عمومَ لهُ؛ لأنَّ العمومَ لفظُ تتشابهُ(١) دلالتُهُ بالإضافة إلى مُسمَّياتِهِ، ودلالةُ المفهوم ليستْ لفظيَّةً \_؛ فلا يكونُ لها عموم»(٥).

ُ والجوابُ: إنْ كنتَ [لا<sup>١١</sup>) تُسميه عموماً، لأنّكَ لا تطلقُ لفظَ العامِّ إلاَّ على الألفاظِ ـ: فالنزاعُ لفظيُّ .

وإذْ كنتَ تعني (٧٠): أنّهُ لا يُعرفُ منهُ انتفاءُ الحكم عنْ (٨٠ جميع ما عداهُ -: فباطلٌ (٩٠)؛ لأنَّ البحث عن [أنَّ ١٠٠] المفهوم هلْ لهُ عمومٌ، أمْ لا؟ فرعٌ على أنَّ المفهوم حجّةٌ، ومتى (١٠٠ ثبتَ (١٠٠ كونهُ حجّةٌ: لزمَ (١٠٠ القطعُ بانتفاءِ الحكم عمّا عداهُ؛ لأنّهُ لو ثبتَ الحكمُ في غيرِ المذكورِ -، لم يكنْ لتخصيصِهِ بالذكرِ فائدةُ (١٠٠ والله أعلمُ.

<sup>(</sup>١) لفظ ح: «لوء وسقطت من ن، ل.

<sup>(</sup>٢) آخر الورقة (١٩٠) من ن.

<sup>(</sup>٣) لفظ ما عداح: «عشر».

<sup>(</sup>٤) كذا في ح، وهو الصواب وفي سائر النسخ: «متشابه».

<sup>(</sup>٥) راجع: المستصفى (٢/٧٠).

<sup>(</sup>٦) سقطت الزيادة من آ.

<sup>(</sup>٧) في ن، آ، ل، ص، ح زيادة وبه،

<sup>(</sup>٨) لفظ ي: دمن،

<sup>(</sup>٩) في ح: وفهو باطل، (١٠) سقطت الزيادة من آ.

<sup>(</sup>١١) لفظ ل، ن: ﴿وَمِن ١، وهُو تَصْحِيفٌ. (١٢) فِي ل: ﴿ وَمِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

<sup>(</sup>١٣) في ل، ن: ولزمه. (١٤) آخر الورقة (١٣٩) من ل.



## فهرسل جمالي

| المسألة العاشرة: في الأمر المقيّد بالصفة ١٤٩-١٣٦               |   |
|----------------------------------------------------------------|---|
| وفيها فرعان:                                                   |   |
| الفرع الأول: في أن التخصيص بالصفة لا يدل على نفي الحكم         |   |
| عما عداه ۱٤٧-۱٤٦                                               |   |
| الفرع الثاني: في أن تعليق الحكم على صفةٍ في جنس يقتضي          |   |
| نفيه عما عداه ۱٤٩-۱٤٧                                          |   |
| المسألة الحادية عشرة: في أن الآمر هل يدخل تحت الأمر؟ . 129-10. |   |
| المسألة الثانية عشرة: في الأمر الوارد عقيب الأمر ١٥٠ـ٥٠١       |   |
| القسم الثاني: في المسائل المعنوية وفيه أنظار ٢٧٧-١٥٧           |   |
| النظر َ الأول: في أقسام الوجوب                                 |   |
| المسألة الأولى: في الواجب المخيّر١٧٢-١٧٢                       |   |
| المسألة الثانية: فِّي الواجب الموسّع١٧٣ ١٨٤_١٨٣                |   |
| المسألة الثالثة: في الواجب على سبيل الكفاية ١٨٥ـ١٨٥            | / |
| النظر الثاني: في أحكام الوجوب ٢١٤-١٨٩                          |   |
| المسألة الأولى: في مقدمة الواجب ﴿                              | İ |
| وفيها فروع                                                     |   |
| الفرع الأول: في أفسام ما لا يتم الواجب إلا به ١٩٤ـ١٩٢          |   |
| الفرع الثاني: فيما إذا اختلطت منكوحة بأجنبية ١٩٦_١٩٥           |   |
| الفرع الثالث: في الواجب الذي لا يتقدّر بقدر معيّن ١٩٨ـ١٩٦      |   |
| لمسألة الثانية: الأمر بالشيء نهي عن ضدّه ٢٠١-١٩٩               | И |
| لمسألة الثالثة: ليس من شرط الواجب تحقق العقاب على              | И |
| الترك                                                          |   |
| لمسألة الرابعة: إذا نسخ الوجوب بقي الجواز ٢٠٧-٢٠٣              | И |
| لمسألة الخامسة: في أن ما يجوز تركه لا يكون فعله                | ļ |
| واجبأ ۲۰۹                                                      |   |

| فروع ۲۰۹ ۲۱۲                                                 |       |
|--------------------------------------------------------------|-------|
| الفرع الأول: هل المندوب مأمور به؟ ٢١٠-٢١                     |       |
| الفرع الثاني: هل يصير المندوب واجباً بعد الشروع فيه؟ ٢١١-٢١٠ |       |
| الفرع الثالث: هل المباح من التكليف؟ ٢١٢-٢١٢                  | 191   |
| الفرع الرابع: هل المباح حسن؟ ٢١٣-٢١٢                         | i     |
| الفرع الخامس: هل المباح من الشرع؟ ٢١٤-٢١٣                    |       |
| النظر الثالث: في المأمور به وفيه مسائل ٢٥٤-٢٠١٠              |       |
| المسألة الأولى: في تكليف ما لا يطاق ٢٣٦-٢١٥.                 | 4.    |
| المسألة الثانية: في تكليف الكفار بالفروع ٢٤٦-٢٤٧             |       |
| المسألة الثالثة: في الإجراء ٢٤٩-٢٤٦                          |       |
| المسألة الرابعة: في القضاء ٢٥٢-٢٥٩                           | į.,   |
| المسألة الخامسة: في الأمر بالأمر بالشيء ٢٥٣                  |       |
| المسألة السادسة: في الأمر بالماهيّة ٢٥٤                      | i     |
|                                                              |       |
| النظر الرابع: في المأمور وفيه مسائل ٢٧٧-٢٥٥                  | 1     |
| المسألة الأولى: في تكليف المعدوم ٢٥٩-٢٥٥                     | /     |
| المسألة الثانية: في تكليف الغافل٢٦٠                          |       |
| المسألة الثالثة: في أن المأمور يجب أن يقصد إيقاع             |       |
| المأموريه ۲٦٦                                                |       |
| المسألة الرابعة: في تكليف المكره٧٠٠-٢٧٠                      | :     |
| المسألة الخامسة: في أن التكليف يتوجه إلى المأمور حال         | - 1 t |
| المباشرة بالفعل ٢٧٤-٢٧١                                      |       |
| المسألة السادسة: في المأمور به إذا كان مشروطاً بشرط ٢٧٥-٢٧٧  | •     |
| القسم الثالث: في النواهلي وفيه مسائل ٢٧٩ -٣٠٦                |       |
| المسألة الأولى: ظاهر النهي التحريم٢٨١ ٢٨١-٢٨١                |       |
| المسألة الثانية: النهي يفيد التكرار ٢٨٥-٢٨١                  | i     |
| •                                                            |       |

. .

|                 | المسألة الثالثة: هل يجوز ورود الأمر والنهي على شيء  |
|-----------------|-----------------------------------------------------|
| Y91_YA0         | واحد_معاً؟                                          |
| 799-791         | المسألة الرابعة: هل يفيد النهى الفساد؟              |
| r. <u>r</u> . r | المسألة الخامسة: هل يدل النهي على صحّة المنهيّ عنه؟ |
|                 | المسألة السادسة: في المطلوب بالنهى عندنا وعند       |
| T. 8-T. T       | المعتزلة                                            |
| 4.1-4.5         | المسألة السابعة: في النهي عن أشياء متعدّدة          |
| £ • Y-T • V     | ·                                                   |
| z · 1-1 · V     | / الكلام في العموم والخصوص                          |
| t francis       | وهو مرتب على أقسام                                  |
| *7*-**          | القسم الأول: في العموم                              |
|                 | وهو مرتب علني شطرين                                 |
| 470-4.4         | الشطر الأول: في ألفاظ العموم وفيه مسائل             |
| 711-7.9         | المسألة الأولى: في العامّ                           |
| T17_T11         | المسألة الثانية: في وسائل إفادة العام               |
| <b>٣18-٣1٣</b>  |                                                     |
| 116-111         | المسألة الثالثة: في الفرق بين المطلق والعام         |
|                 | المسألة الرابعة: اختلاف العلماء في بعض ألفاظ العموم |
| TOT_T10         | وهي في خمسة فصول                                    |
|                 | الفصل الأول: في «من، وما، وأين، ومتى»               |
| TTE-TIV         | في الاستفهام                                        |
| 770_770         | الفصل الثاني: في «من، وما» في المجازاة              |
| T 2 1-TTV       | الفصل الثالث: في صيغتي «الكلّ والجميع»              |
|                 |                                                     |
| TEE_TET         | الفصل الرابع: في النكرة في سياق النفي               |
| T07_T80         | الفصل الخامس: في شبه منكري العموم                   |
| 777-707         | المسألة الخامسة: في الجمع المعرّف بلام الجنس        |

| 777-777                                | المسألة السادسة: في الجمع المضاف                                 |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| ۳٦٣                                    | المسألة السابعة: في أمر جمع بصيغة الجمع                          |
| £ • 7_470 .                            | لشطر الثاني: فيما ألحق بالعموم وليس منه                          |
| ***-*** .                              | المسألة الأولى: في الواحد المعرّف بلام الجنس                     |
| ************************************** | المسألة الثانية: في الجمع المنكّر                                |
| <b>***</b>                             | المسألة الثالثة: الجمع المنكّر يحمل على أقل الجمع                |
|                                        | المسألة الرابعة: في قوله تعالى: ﴿لا يستوي أصحاب النار            |
| <b>TV</b> A_ <b>T</b> VV .             | وأصحاب الجنة ﴾                                                   |
| *                                      | المسألة الخامسة: في قول الله ـ تعالى ـ ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبُّ ﴾ |
| ۳۸۰ <u>-</u> ۳۷۹ .                     | الله ونحوه مالالماليات ونحوه                                     |
|                                        | المسألة السادسة: في اللفظ الذي يتناول المذكر                     |
| <b>*</b> **** .                        | والمؤنّث                                                         |
| <u> ፕ</u> ለሞ <u></u> ፑለፕ               | المسألة السابعة: «المقتضي لا عموم له»                            |
| <b>***</b> *** .                       | المسألة الثامنة: في نحو قوله: «والله لا آكل»                     |
|                                        | · المسألة التاسعة: في قول الشافعي: «ترك                          |
| <u> </u>                               | الاستفصال. الخ»                                                  |
| ۲۸۸                                    | المسألة العاشرة: في العطف على العام                              |
|                                        | المسألة الحادية عشرة: في المخاطبين في نحو ﴿ يا أَيُّها           |
| <b>۳۹۷-۳</b> ۸۸ .                      | الذين آمنوا، و﴿يا أَيُّها الناس﴾                                 |
| d.                                     | المسألة الثانية عشرة: في نحو قول الصحابيِّ «نهي رسول الله        |
| 49V-444 .                              | - ﷺ ـ عن بيع الغرر»                                              |
|                                        | المسألة الثالثة عشرة: في نحو قول الراوي: «كان رسول الله          |
| T99_T9V                                | _ ﷺ في يجمع بين الصلاتين في السفر،                               |
| á                                      | . المسألة الرابعة عشرة: في نحو قول الراوي «صلى رسول الا          |
| 1-1-499                                | _ ﷺ _ بعد الشفق»                                                 |

| 2.1     | المسالة الخامسة غشرة: «المفهوم لا عموم له»                                                                     |    |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.4-1-4 | غهرس خين خين ويند والمناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة ا | ال |

تم بحمد الله \_ الجزء الثاني من كتاب «المحصول في علم أصول الفقه» ويليه الجزء الثالث من أوله «القسم الثاني في الخصوص» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.